جامعــة مؤتــة كليـــة الآداب

# التربية والتعليم

في المحراق في المحر العباسي الأول مدر العباسي الأول مدر العباسي الأول مدر العباسي الأول

إعداد

طالب حامد حسن الضمور

إشراف

الدكتور حسين الكساسبة

برسر والوالية مزيال عبي

# التربية والنجالية والمجالية والأول في الحراق في الحصر الحباسي الأول هـ١٠٠- ١٢٠ هـ/ ١٤٠٠

إعداد

# طالب حامد حسن الضمور

بكالوريوس تاريخ/ تربية / الجامعة الأردنية ١٩٨٣ دبلوم تربية / جامعة مؤتة ١٩٩١

إشراف

الدكتور حسين الكساسبة

قُدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطّلبات درجة الماجستير في التاريخ من جامعة مؤتة

#### لجنة المناقشة

۱- الدكتور احمد الحسو معنوا م

تاريخ تقديم الرسالة: /٧/ ١٩٩٦

تاريخ مناقشة الرسالة:١٩٩٦ /٧/ ١٩٩٦

# شكر وتقدير

الشكر لله تعالى أولاً وآخراً على رعايته وعونه لي على إتمام هذه الدراسة، ثم أتقدّم بخالص الشكر والعرفان للدكتور الفاضل حسين الكساسبة على ملاحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة، التي كان لها أثر كبير في كشف معالم الطريق أمامي، فكان لمتابعته المتواصلة وإشرافه المستمر دورٌ كبيرٌ في إتمام هذه الدراسة.

وجزيل شكري لأساتذتي في قسم التاريخ على ما أبدوه من ملاحظات ونصائح في السنوات التحضيرية.

كما وأتقدم بالشكر إلى كل من له فيضل في هذه الدراسة، سواء بكلمة أسداها أو رأي تقدم به وأخص بالذكر الزميل محمد سالم الملاحمة فيما أبداه لقراءة فصول الرسالة وتدقيقها لغوياً.

ولا أنسى الجهود الخيرة لموظفي المكتبة في جامعة مؤتة على ما أبدوه من تسهيلات وجهود مشكورة.

# الإمداء

إلى والديّ الكريمين تقديراً لفضلهما. . . . .

وإلى إخوتي الأعزاء.....

أول غرسة في رياض العلم مع خالص محبتي وتقديري

# فهرس المحتويات

| ţ              | المختصرات والرموز المختصرات والرموز                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ب ـ هـ         | المقدمةا                                                  |
|                | عرض وتحليل المصادر                                        |
| ۸۳ _ ۱۱        | النصل الأول: الملمون وتعليم الصبيان                       |
| ۳۹ <u>_</u> ۱۳ | اولاً : المعلمون                                          |
|                | ۱- مدلول كلمة مُعلّم                                      |
| 14 - 14        | ٢- مكانة المعلمين الاجتماعية                              |
| TA _ 1A        | <ul> <li>سرا ۳- صفات وشروط معلم الكتّاب</li> </ul>        |
| <b>77_79</b>   | ٤- الوضع المالي للمعلمين (الأجور)                         |
| <b>*9_**</b>   | ثانياً: تعليم الصبيان                                     |
| ۸۳ _ ٤٠        | ١ - أماكن التعليم                                         |
| V9_ E+         |                                                           |
| ٤٥ _ ٤٠        | أ _ المسجد                                                |
| £9_£7          | ب ـ الكتاتيب                                              |
| 01_0+          | ـ أماكن وجودها                                            |
| 08_04          | ـ هيكلية الكُتّاب                                         |
| 30_15          | مواد التعليم                                              |
| 15 _ 37        | _ أوقات التعليم                                           |
|                | ـ سن التعليم                                              |
|                | ـ مدة التعليم في الكُتّاب                                 |
|                | ـ التأديب (الثواب والعقاب)                                |
| ۸۳ _ ۸۰        | ٢- واجبات وأساليب المعلم في الدرس                         |
| ۱۱۸ – ۸۰       | الغَصِِّلُ الثَانِي: مؤدبو أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة |
| ۸٥ - ۸٥        | ۱- معنی کلمة مؤدب                                         |
| ٥٨ _ ٢٢        | ۲- صفات وشروط المؤدبين                                    |

| 99_97             | ٣- مكانة المؤدبين                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1.7- 99           | ٤- أجور المؤدبين                                   |
| 111.8             | ٥- مواد التعليم وأساليب تدريسها                    |
| 117_111           | ٦- الجانب السلوكي                                  |
| 118_11            | ٧- أوقات التعليم                                   |
| 311_711           | ۸- سن التعليم                                      |
| 711 _ <b>1</b> 11 | ٩- التأديب (الثواب والعقاب)                        |
|                   | ر الفصل الثالث: حلقات التعليم ومجالسه طقات التعليم |
| 178_17.           | أُولاً : معنى الحلقة والمجلس                       |
|                   | ثانياً: أماكن أنعقاد حلقات ومجالس العلم وموضوعاتها |
|                   | ١- المسجد                                          |
|                   | ٣- قصور الخلفاء والأمراء                           |
|                   | ۳۳ منازل العلماء                                   |
| 171 _ 171         | ٤- حوانيت الوراقين                                 |
| 177 _ 171         | ٥- الدكاكين (حوانيت البيغ والشراء)                 |
| 178 _ 177         | ٦- المكتبات                                        |
| 371 _ 171         | ٧- البادية                                         |
| 171 _ 179         | كالثاً: أعداد المتعلمين                            |
| 177 _ 177         | كرابعاً : سن التعليم                               |
| 174 _ 177         | <i>التعليم عنامساً : مواعيد التعليم</i>            |
| ۱۸۱ - ۱۸۰         | سادساً: مدة التعليم                                |
| Y+V _ 1AY         | سابعاً : أساليب وطرق التعليم                       |
| 140 - 147         | ١- طريقة الإملاء                                   |
| ۲۸۱ _ ۸۸۱         | ٢- طريقة السماع والحفظ                             |
| 191 _ 189         | ٣- طريقة المناظرة                                  |
| 197_191           | ٤- طريقة السؤال                                    |

| Y.0_19V           | ٥- الرحلة في طلب العلم                     |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Y•V _ Y•0         | ٦- توجيه الطلاب حسب مواهبهم                |
| Y17 _ Y•A         | ثامناً : مكانة العلماء المكانة العلماء     |
| 717_717           | تاسعاً: الإجازات العلمية                   |
| Y01 _ Y1A         | النصل الرابع: تعليم المرأة                 |
| TYE-YIA           | أولاً : الموقف العام من تعليم الإناث ﴿     |
| 757 - 770         | ثانياً : المواد التعليمية                  |
| 777 _ 770         | ١- القراءة والكتابة                        |
| YY9 _ YYV         | ٢- العلوم الدينية                          |
| ۲۳۰ _ ۲۳۰         | ٣- الفصاحة والبلاغة                        |
| ۲۳۰ _ ۲۳۱         | ٤- الشعر                                   |
| 781_187           | ٥- الغناء والموسيقي                        |
| 137_137           | ٦- رواية الأخبار                           |
| 137_737           | ٧- الطب والرياضيات                         |
| 701_788           | ثالثاً: أماكن تعليم المرأة                 |
| 750_758           | ۱ – الكتاتيب                               |
| 737 _ <b>V</b> 37 | 1-1 11 -4                                  |
| <b>737 _ P37</b>  | ۳- البيوت                                  |
| 701_109           | ٤- القصور                                  |
|                   | الفصل الخامس : الوسائل المعينة على التملّم |
|                   | أولاً : أدوات الكتابة                      |
| Y7+ _ Y0Y         | ١- القلم                                   |
|                   | ٢- الدواة (المحبرة)                        |
|                   | ٣- ' اللخاف                                |
| ۲۷۱ _ ۱۷۲         | ٤- الألواح                                 |
| YY                | ٥- الجلود                                  |

|                           | t i all m                        |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>YVA _ YV</b> 0         | ٦- القراطيس                      |
| ۸۷۲ _ ۲۸۲                 | ٧- الورق (الكاغد)                |
| 7A7 <u>7</u> A7           | ۸- الرقاع                        |
| ۳۸۲ _ ۱۸۲                 | ٩ – الصحيفة                      |
| 3AY _ 3AY                 | ١٠- الدفاتر                      |
| ۲۸۰ _ ۲۸۰                 | ١١- الكراسة                      |
|                           | ١٢- الطروس                       |
|                           | ۱۳- المساطر                      |
|                           | /ر. ثانياً : الوراقون            |
| <b>ም</b> የጓ _ የዓዮ         | √ثالثاً : الكتب والمكتبات        |
|                           | ١- القيمة الأدبية للكتاب         |
|                           | ٢- المكتبات وأنواعها             |
|                           | أ - المكتبات العامة (بيت الحكمة) |
|                           | ب - مكتبات بين العامة والخاصة    |
|                           | جـ - المكتبات الخاصة             |
|                           | ٣- إعارة الكتب                   |
|                           |                                  |
| 771_772                   | ۶- مالية المكتبات                |
| <b>ተ</b> ۷٠ _ <b>۲</b> ۲۸ | – قائمة المصادر والمراجع         |
|                           | Abstract -                       |
| 171 _ 171                 |                                  |

# المختصرات والرموز

الرموز الواردة في الرسالة ودلالتها:

ص: صفحة

ق : قسم

ج : جزء

ط: طبعة

ع : عدد

م: مجلد

د. د : دون دار نشر

د. م : دون مکان نشر

د. ت: دون تاریخ نشر

ت : توفی

م : بعد السنوات تعني ميلادي هـ : هجري

[. . . . ] : إضافة كلمة أو كلمات في أثناء الاقتباس

EI<sup>1</sup>: Encyclopaedia of Islam (First Edition)

El<sup>2</sup>: Encyclopaedia of Islam (New Edition)

P : Page

Vol: Volume

# المقدمة

من أبرز ما يميّز الحضارة العربية الإسلامية في العصر العباسي الأول، هو ذلك الاهتمام الكبير بالجانب الثقافي، وما بلغته المعرفة من اهتمام وتطور كبير، وما أصاب التعليم من ازدهار واسع.

وقد وقع اختياري على موضوع «التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي الأول 17٢ - ١٤٧هـ/ ٧٤٩ - ٨٦١م»، رغبة في إلقاء الضوء على واقع التربية والتعليم لتلك الفترة الهامة، والتي لم تحظ بعد - في حدود علمي - بالاهتمام الذي تستحقه. وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج واحداً من موضوعات التاريخ الإسلامي وجانباً من جوانب المعرفة الخضارية، الذي يشكّل بعداً حيوياً من أبعاد التطور الحضاري وجانباً مهماً في معرفة التفاعل الثقافي المتبادل بين العناصر المكوّنة للمجتمع الإسلامي، بهدف تكوين صورة حضارية للأمة إجمالاً.

ولعلّ العصر العباسي الأوّل أجدر العصور بالبحث في ميدان التربية والتعليم لأنه - في اعتقادي - الأساس في كلِّ التراكمات اللاحقة، والفاصل الزمني الذي تبلورت فيه التطورات العلمية والثقافية للأمّة الإسلامية، وقد اتّصلوا بالثقافات الأخرى، فأخذوا وترجموا وانتقدوا وابتكروا.

وقد يختلف الباحثون في تحديد نهاية العصر العبّاسي الأول بين نهاية حكم الواثق (٢٣٢هـ/ ٨٤٦م)، ولكنّ طبيعة التطوّر المثقافي الذي شهده هذا العصر، انتهت بالباحث إلى الوقوف عند نهاية حكم المتوكل لما تلا هذه الفترة

من تسلط تركي، ظهر من خلال التدخل الماشر في شؤون الحكم والإدارة، فانشغل الخلفاء بمشاكلهم السياسية وأمور حكمهم الخاصة، فانعكس ذلك سلباً على الجوانب الحضارية المختلفة.

ويواجه الباحث في دراسة التربية والتعليم مشاكل متعددة، في مقدمتها تعدد المصادر وتنوّعها بين مؤلفات تاريخية، وأدبية، وجغرافية، وفقهية، ومصادر تتعلق بالنواحي الإدارية، وأخرى بالنواحي التعليمية، بالإضافة إلى تشتّت المعلومات وتبعثرها في المصادر، وهذا يتطلب دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها المختلفة؛ الأمر الذي تحتاج معه الدراسة إلى جهدٍ وصبرٍ ومثابرة.

وتتألف الدراسة من عرض وتحليل لأهم المصادر التي اعتمدت عليها، ومن خمسة فصول.

# ١- الفصل الأول: المعلمون وتعليم الصبيان:

يتناول المعلمين من حيث مدلول كلمة معلم، ومكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم وشروط اختيارهم، والوضع المالي للمعلمين. كما يتناول تعليم الصبيان في المساجد، والكتاتيب العامة التي تناولها الفصل من حيث أماكن وجودها، وهيكليتها، ومواد التعليم فيها، وأوقات التعليم ومدته. كما تناول تأديب الصبيان ووسائل إنزال العقوبة بهم وواجبات وأساليب المعلم في الدرس.

### ٢- الفصل الثاني: مؤدبو أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة:

يتناول معنى كلمة مؤدب، والصفات والشروط الواجب توفرها في المؤدّب، ومكانة المؤدبين الاجتماعية، وأوضاعهم المالية، والمواد التي يتعلّمها أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة، مع التركيـز على الجوانب السلوكية في تاديبهـم وأوقات تعليمهم والأساليب المتبعة في تدريس هذه المواد، بالإضافة إلى الحديث عن سن التعليم والعقاب.

# ٣- الفصل الثالث: حلقات التعليم ومجالسه:

يشتمل على تحديدٍ لمعنى الحلقة والمجلس، وأماكن انعقاد حلقات ومجالس العلم (المساجد، والمنازل، والقصور، وحوانيت البيع والشراء، وحوانيت الورّاقين، والمكتبات). والموضوعات التي تناولتها، وأساليب وطرق تدريسها، والرحلة في طلب العلم، وبيانٍ لطريقة توجيه الطلاب لاختيار علومهم التخصصية. كما اشتمل على أعداد المتعلمين، وسن ابتداء طلبهم للعلم، ومواعيد التعليم في الحلقات والمجالس، ومكانة العلماء الإجتماعية، والإجازات العلمية.

# ٤- الفصل الرابع: تعليم المرأة:

ويتناول الموقف العام من تعليم الإناث، ومدى الاهتمام الذي وجدته المرأة من خلال أقوال الرسول رسي المعلم وأقوال الصحابة والتابعين. فدخلت المرأة إلى مجال طلب العلم إلى جانب الرجل، وقد أظهرت براعة واضحة، ظهر ذلك من خلال أسماء النساء التي وردت في المصادر، الحرائر منهن والجواري. كما اشتمل هذا الفصل على المواد التعليمية للإناث والتي تعددت وانعكست آثارها على ثقافة المرأة الدينية والعلمية والأدبية. وقد تلقت تعليمها في أماكن عديدة شملت الكتاتيب، والمساجد، والمنازل، والقصور، فكانت فيها مشاركة فاعلة، وغير قاصرة على الاستماع.

# ٥- الفصل الخامس: الوسائل المعينة على التعلم:

وقـد تضـمن معلـومات عن أدوات الكتـابة التي اسـتـعـان بهـا المتعلمـون على مـخـتلف

مستوياتهم العلمية، كالقلم، والدواة، واللخاف، وكرب النخل، والألواح، والجلود، والقراطيس، والورق، والرقاع، والصحف، والدفاتر، والكرّاسات، والطروس والمساطر. وقد كان لدخول صناعة ورق الكاغد إلى العراق أثره في ظهور حوانيت الورّاقين التي رفدت الحركة العلمية والتعليمية، بالكتب وأدوات الكتابة. واحتوى الفصل على معلومات عن الكتب والمكتبات؛ العامة والخاصة، وما يتعلق بها من نظم إدارية ومالية، وأثر هذه المكتبات في توفير الكتب لطالبيها مع التركيز على بيت الحكمة كمكتبة عامة لاقت اهتماماً واضحاً من الرشيد وقد ظهرت في عهده، وبلغت ذروتها في عهد الخليفة المامون الذي حباها جُلّ اهتمامه، وأنفق عليها بسخاء، في الوقت الذي حرص فيه العلماء والخاصة على اقتناء الكتب، رافدين الحركة العلمية والتعليمية بمكتبات خاصة.

# عرض وتطيل المصادر

إن الخوض في موضوع التربية والتعليم في العصر العباسي الأول (١٣٢ ـ ٢٤٧هـ/ ٧٤٩ ـ ٧٤٩ مختلفة، وقد ٧٤٩ ـ ٢٨١م)، في فترة تزيد على القرن يقتضي الاطلاع على مصادر ومراجع مختلفة، وقد تعددت مصادر هذه الدراسة وتنوعت بين مؤلفات تاريخية (تاريخ عام، تراجم، طبقات)، وكتب حديث وفقه، ومؤلفات تتعلق بالنظم والإدارة، وكتب الجغرافيا، والدراسات اللغوية والأدبية، ومصادر أخرى تتعلق بالنساء، وأخرى تختص بالتربية والتعليم.

ومع أن كل صنف من هذه المؤلفات له اهتماماته، إلا أنها جميعها تناولت الموضوع من هذا الجانب أو ذاك. لذا فقد أفادت الدراسة من مختلف المصادر وإن اختلف مقدار الإفادة من مصدر لآخر. وفيما يلي عرض لأهم المصادر.

## ١- المؤلفات التاريفية:

لقد أوردت كتب التاريخ معلومات غطت جوانب هامة من الدراسة، فقد تناول كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ/ ٨٨٩م) مكانة المعلمين، والكتاتيب العامة من حيث هيكليتها ومواد التعليم فيها وأساليب الثواب والعقاب، ومكانة المؤدبين في الكتاتيب الخاصة، وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم. كما تطرق إلى تعليم المرأة، وإلى الوسائل المعينة على التعليم. ولقد أفيد من مؤلفات ابن قتيبة الأخرى مثل كتاب «المعارف» في جوانب مهمة من الدراسة.

ويُعد كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي (ت٣٤٦هـ/ ٩٥٧م)، كتاباً جامعاً للمعلومات التاريخية والجغرافية والأدبية وقد تضمن معلومات هامة أفادت الدراسة في الجانب السلوكي في تعليم الصبيان، وأجور المؤدبين، وصفاتهم وشروطهم، ومواد التعليم وأساليب تعليمها في الكتاتيب الخاصة، وحلقات العلم في قصور الخلفاء والأمراء والخاصة، ومواعيد انعقادها.

وفي كــــــاب «المنتظم في تـــاريخ الأمم والملوك» لابن الجـــوزي (ت٥٩٧هـ/ ١٢٠٠م)، معلومات واســعة أفادت الدراسة في مـعظم جوانبها، شــملت مواد التعليم في الكتاتــيب العامة وتعليم الصبيان في المساجد، وصفات وشروط المؤدبين في الكتاتيب الخاصة، ووضعهم المعاشي، ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسها، وسن التعليم لأبناء الخلفاء، كما اشتمل على معلومات عن حلقات ومجالس العلم في المساجد، والقصور، والمنازل، والبادية، وأعداد المتعلمين، وسن طلب العلم، ومواعيد انعقاد حلقات العلم، ومدة التعليم لطلاب العلم، وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم، والرحلة في طلب العلم، ومكانة العلماء. كما أورد معلومات عن تعليم المرأة ، وحول الوسائل المعينة على التعليم، مثل أدوات الكتابة، والمكتبات.

وأورد كتاب «خلاصة الذهب المسبوك» للأربلي (ت٧١٧هـ/ ١٣١٧م)، معلومات أساسية حول مكانة المعلمين، ومواد التعليم في الكتاتيب العامة، وصفات وشروط المؤدبين، وأوضاعهم المعاشية، ومواد التعليم وأساليب تدريسها في الكتاتيب الخاصة، ومكانة المؤدبين الاجتماعية، كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم، وسن طلب العلم، وأساليب وطرق التعليم فيها. وأورد معلومات عن المواد المعينة في التعليم.

وقدّم كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير (ت٤٧٧هـ/ ١٣٧٢م)، الكثير من المعلومات والتراجم عن الخلفاء والأمراء والعلماء والأدباء، والتي من خلالها حصلنا على معلومات وفيرة في مواضيع الكتاتيب العامة، ومكانة المعلمين، والكتاتيب الخاصة، ومواد التعليم فيها، وسن التعليم لأبناء الخلفاء والخاصة، ومكانة المؤدبين الاجتماعية، كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم، وأماكن انعقادها، وسن طلب العلم، وأساليب وطرق التعليم فيها، كما أورد معلومات حول مكانة العلماء الاجتماعية.

وأفيد من الكتب التالية وبدرجات متفاوتة في بعض جوانب الدراسة مثل: كتاب «بغداد» لابن طيفور (ت٢٠٠هـ/ ٨٩٣م)، وكتاب «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (ت٣١٠هـ/ ٩٢٢م)، «ونشر الدر» لابن سعد الآبي (ت٢١١هـ/ ١٠٣٠م)، وكتاب «العبر في خبر من غبر» للذهبي (ت٧٤٨هـ/ ١٣٤٦م)، ومرآة الزمان لليافعي (ت٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م)، وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م).

وفي كتب التراجم معلومات واسعة شملت جوانب عديدة من الدراسة من خلال الحديث عن تراجم العلماء والمحدثين والفقهاء والأعيان والمعلمين والمؤدّبين التي وقرت مادة

أغنت الدراسة في موضوعاتها المختلفة، من هذه الكتب: كتاب «الفهرست» لابن النديم (ت٣٨٠هـ/ ٩٩٠م)، الذي أفاد الدراسة إفادة كبيرة في معظم فصولها وذلك لتنوع الموضوعات التي عالجها الكتاب على الرغم من اقتضابها، وقد تناول ابن النديم في كتابه هذا فنون مختلفة معززة بنصوص تاريخية عن العلوم وتطورها والكتب التي ألفت فيها، مع ذكر لطبقات مؤلفيها وأنسابهم وبلدانهم، وقد أفاد الدراسة بمعلومات واسعة عن الوضع المالي للمعلمين وصفاتهم وشروطهم ومكانتهم الاجتماعية، وعن حلقات العلم ومجالسه في المساجد، والقصور، والمنازل، والمكتبات، والبادية، وأعداد طلاب العلم في الحلقات والمجالس، وسن طلب العلم، ومدة التعليم، وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس، إضافة إلى مكانة العلماء الإجتماعية، وترد فيه إشارات هامة إلى أدوات الكتابة، والكتب، والمكتبات العامة منها والخاصة.

وقدّم الخطيب البغدادي (ت ٤٢٦هـ/ ١٠٣٤م) في كتابه «تاريخ بغداد» تراجم لرجالات بغداد ومن ورد إليها ونزل فيها وقد تضمنت هذه التراجم الشيء الكثير من المعلومات التي أف ادت الدراسة وألقت الضوء على أجور المعلمين، والكتاتيب، ومواد التعليم للصبيان، وعقوبات الصبيان، ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة، وأساليب تعليمها، وأوقات التعليم فيها، كما تناول موضوعات التعليم في حلقات ومجالس العلم، وأماكن انعقادها، وأساليب وطرق التعليم فيها، كما تناول الوضع الاجتماعي والمالي للعلماء. وترد فيه أيضاً إشارات إلى تعليم المرأة، والوسائل المعينة على التعليم.

وأفاد كتاب «نزهة الألبا في طبقات الأطباء» للأنباري (ت٧٥هه/ ١١٨١م)، الدراسة عادة شملت مكانة المعلمين، وصفات المؤدبين، ومكانتهم الاجتماعية والمالية، وسن التعليم في الكتاتيب العامة الكتاتيب الخاصة، كما اشتملت على معلومات مهمة عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة والخاصة، وأساليب وطرق تدريسها، بالاضافة إلى معلومات مهمة عن عمر طالب العلم في الحلقات والمجالس، وأساليب وطرق التعليم فيها. الحلقات والمجالس، وأساليب وطرق التعليم فيها.

وأفاد كتاب "إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (ت٦٢٤هـ/ ١٢٢٦م)، الدراسة من خلال تقديم معلومات عن مختلف موضوعات الدراسة التي شملت العديد من الجوانب

المتعلقة بصفات وشروط المؤدبين، ومكانتهم الإجتماعية، ووضعهم المادي، والمواد التي تدرس في الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمها، وأوقات التعليم، وسن التعليم لأبناء الخلفاء والأمراء، كما اشتمل على معلومات واسعة عن حلقات ومجالس العلم المنعقدة في المساجد والقصور والمكتبات، والبادية، وأعداد طلاب العلم في الحلقات والمجالس، وسن طلب العلم، ومواعيد التعليم، ومدة التعليم، وأساليب وطرق التعليم فيها، بالإضافة إلى مكانة العلم، ومواعيد التعليم، وجهود طلاب العلم في تحصيل العلم والسعي إليه. وأفاد الدراسة أيضاً من خلال الإشارات إلى المواد المعينة على التعليم والمكتبات العامة منها والخاصة. وقد أفادت الدراسة من خلال الإشارات إلى المواد المعينة على التعليم والمكتبات العامة منها والخاصة. وقد أفادت الدراسة من كتاب آخر للقفطي هو "أخبار العلماء بأخبار الحكماء"، الذي تناول العديد من الترجمات التي أفادت الدراسة ببعض جوانبها.

وأفاد كتاب «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (ت٢٦٦هـ/ ١٢٢٨م)، الدراسة في معظم فصولها وموضوعاتها، إذ تناول تعليم الصبيان في الكتاتيب العامة، من حيث أماكن وجودها، ومواد التعليم فيها، والشواب والعقاب، كما تناول تأديب أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة، والمؤدبين، وصفاتهم وشروطهم، ومكانتهم الاجتماعية والمالية، ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمها وأوقات التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلم، وأماكن انعقادها (المساجد، والقصور، والمنازل، والمكتبات، والبادية)، وسن طلب العلم، ومواعيد التعليم ومدته لطلاب العلم، كما وردت فيه إشارات إلى تعليم المرأة وإشارات أخرى أكثر غزارة إلى الوسائل المعينة على التعليم كادوات الكتابة، والكتب، والمكتبات.

ويعتبر كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان (ت ٦٨١هـ/ ١٨٢م)، من المصادر المهمة للدراسة حيث أفاد الدراسة في معظم فصولها وموضوعاتها فقد تناول الحديث عن الكتاتيب العامة، وأماكن وجودها، ومواد التعليم فيها، والكتاتيب الخاصة، وصفات وشروط المؤدبين، ومكانتهم الاجتماعية ووضعهم المالي، ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسها، كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم، وأماكن انعقادها، وسن طلب العلم في الحلقات والمجالس، والرحلة في الحلقات والمجالس، والرحلة في طلب العلم، وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس، والرحلة في طلب العلم، ومكانة العلماء الاجتماعية، كما وردت فيه إشارات إلى الوسائل المعينة على التعليم من أدوات الكتابة، ومكتبات.

•

وأفاد كتاب السير أعلام النبلاء الله الله الله الله الدورت معظم موضوعاتها، من خلال حديثه عن الأعلام وتتبعه لسير حياتهم، فقد وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب الغامة وأماكن وجودها، والثواب والعقاب فيها، وتعليم الصبيان في المساجد، كما وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب الخاصة، وصفات المؤدبين، ومكانتهم الإجتماعية والمالية، ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة، وأساليب تدريسها، كما أفاد الدراسة في حلقات ومجالس العلم في الكتاتيب الخاصة، والبادية، وأعداد طلاب العلم، وسن طلبهم للعلم في هذه الحلقات والمجالس، كما أشار إلى مواد التعليم وأساليب وطرق تدريسها، والرحلة في طلب العلم، ومكانة العلماء، وفيه إشارات إلى الوسائل المعينة على التعليم.

واشتمل كتاب «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (ت٩١١هم/ ٥٠٥٥م)، على معلومات عن تعليم الصبيان في المساجد، والكتاتيب الخاصة وشروط المؤدبين ومكانتهم ومواد التعليم، وأساليب تدريسها، والجوانب السلوكية في التعليم في الكتاتيب الخاصة، وسن التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلم، وأماكن انعقادها، وأعداد الطلاب فيها، وعمر طالب العلم، والمادة الزمنية التي يقضيها طلاب العلم في هذه الحلقات والمجالس، والمواد التعليمية فيها، وأساليب وطرق تعليمها.

وهناك كتب طبقات أخرى أفادت الدراسة ولو بشكل قليل مثل «الطبقات» لابن سعد (ت ٢٩٦هـ/ ٢٩٤٨م)، وكتاب «طبقات الشعراء» لابن المعتز (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م)، و «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ت ٣٧٩هـ/ ٩٨٩م)، و «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ/ ١٠٣٨م)، و «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ت ٢٧٦هـ/ نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠٠م)، و «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ت ٢٠٠هـ/ ١٠٠٨م)، و «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ت ٢٦٦هـ/ ١٢٦٩م).

# ٢- مؤلَّفات الفقه والحديث:

اشتملت كتب الفقه والحديث على معلومات مهمة أفادت الدراسة في جميع جوانبها من خلال أحاديث الرسول رهمي العلم والتعليم وواجبات وأساليب المعلم في الدرس، ومعنى الحلقة والمجلس، وحلقات العلم في المساجد، والثواب والعقاب، ومكانة العلماء، والرحلة في طلب العلم، من هذه الكتب: «المسند» للإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، و

وفي كتب الفقه معلومات مفيدة لمختلف جوانب الدراسة منها: كتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ت٣٦٠هـ/ ٩٧٠م)، الذي اشتمل على معلومات تتعلق بجواد التعليم، والتعليم في المسجد، وسن طلب العلم، وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم، والإجازات العلمية.

واشتمل كتاب «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي ( ت٣٧٣هـ/ ٩٨٣م)، على معلومات عن أماكن وجود الكتاتيب، وسن التعليم للصبيان، ومعنى الحلقة والمجلس، والمسجد كمكان للتعليم، وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس، والرحلة في طلب العلم.

وأعطى كتاب «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)، معلومات عن صفات وشروط المؤدب في الكتاتيب الخاصة، وتناول الحديث عن القصور كأماكن للعلم، والإجازات العلمية، والرحلة في طلب العلم.

وتناول كتاب «جامع بيان العلم وفيضله» لابن عبدالبر القرطبي (ت٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)، الحديث عن أماكن وجود الكتاتيب العامة، وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس، والإجازات العلمية، والموقف من تعليم الإناث.

أما كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي (ت ٥٠٥هـ/١١١١م) فقد اشتمل على معلومات عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة، وأوقىات التعليم فيها، والعقاب في الكتاتيب العامة، وواجبات وأساليب المعلم في التدريس، وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم.

وجاء كتاب «المدخل» لابن الحاج (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م)، ليركز على الكتاتيب العامة وليتحدث عن صفات وشروط المعلم، والوضع المالي للمعلمين، وأماكن وجود الكتاتيب، وهيكليتها، ومواد التعليم فيها، وسن دخولها، وأشكال العقاب فيها، وواجبات وأساليب المعلم في التدريس والتعامل مع الصبيان، كما تحدث عن تعليم الصبيان في المساجد.

واشتمل كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرعية» للمقدسي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ/ ١٣٦١م)، على معلومات عن المسجد وتعليم الصبيان، والكتاتيب العامة، وأماكن وجودها، وسن التعليم للصبيان، ومواد التعليم في الكتاتيب العامة وأساليب تدريسها، كما اشتمل على معلومات مهمة في معنى الحلقة والمجلس، وأماكن انعقاد حلقات العلم ومجالسه في المساجد والقصور والمنازل، وأعداد الطلاب في حلقات ومجالس العلم، وأساليب وطرق التعليم في المجالس والحلقات، والرحلة في طلب العلم.

# ٣- الدراسات الأدبية واللفوية:

رفدت كتب الأدب الدراسة بالكثير من المعلومات القيمة التي شملت جميع جوانب الدراسة، وكان من أهمها: كتاب «البيان والتبين» للجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، الذي احتوى على الكثير من المعلومات المتعلقة بالكتاتيب العامة، وأوضاع المعلمين المالية، ومكانتهم الاجتماعية، وعقاب الصبيان ووسائله وأدواته، وعن مكانة المؤدبين، وبعض وصايا الخلفاء والأمراء الخاصة لمؤدبي أبنائهم، وعن حلقات العلم في المساجد والبادية، وعن المواد التعليمية للاناث وأماكن تعليمها. وفي كتب الجاحظ الأخرى معلومات مفيدة للدراسة مثل كتاب الحيوان» و «رسائل الجاحظ». وتأتي أهمية المعلومات التي يقدمها الجاحظ من معاصرته للأحداث، وقد عاش في صميم العصر موضوع الدراسة.

ويحتل كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت ٣٥٦هـ/ ٩٦٦م)، مكاناً بارزاً بين الكتب الأدبية التي أفادت الدراسة، فقد قدّم مادة غزيرة انفرد بها عن غيره فاغنت الدراسة بمعلومات قيّمة شملت الكتاتيب وموادها التعليمية، ووسائل تأديب الصبيان، وتعليمهم في المساجد، وفيه معلومات عن المؤدبين، ومكانتهم الإجتماعية والمعاشية. وفيه إشارات مهمة حول حلقات ومجالس العلم وأماكن انعقادها، وأعداد الطلاب فيها ومواعيد التعليم وأساليبه وطرقه. وأفيد منه بصورة خاصة في تعليم المرأة وخاصة الموقف من تعليمها والمواد التعليمية وأماكن التعليم.

وفي كتاب «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصبهاني (ت ٥٠٠هـ/ ١٠٨م)، معلومات هامة أفادت الدراسة. فقد وردت فيه إشارات إلى مكانة المعلمين

ووضعهم المالي، ومكانة المؤدبين، وسن التعليم لأبناء الخاصة، وصفات وشروط المؤدب، والمواد التعليمية في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسها، وفيه إشارات إلى حلقات ومجالس العلم وأماكن انعقادها، وأساليب وطرق التعليم فيها، والرحلة في طلب العلم، ومكانة العلماء الاجتماعية وأوضاعهم المالية. وترد فيه إشارات هامة إلى الوسائل المعينة على التعليم.

وأورد الشريشي (ت ٦١٩هـ/ ١٢٢٢م)، في كتابه «شرح مقامات الحريري»، معلومات مهمة عن المعلمين وأوضاعهم المالية ومكانتهم الإجتماعية، وصفات وشروط المؤدبين، والجانب السلوكي في تعليم أبناء الخلفاء والخاصة، وأوقات التعليم، وسن التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمها، كما تطرق إلى حلقات العلم ومجالسه، ووردت فيه بعض الإشارات إلى تعليم المرأة، وأماكن تلقيها العلم.

وأفيد من كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي (ت٨٢١هـ/ ١٤١٨م)، في موضوع أدوات الكتابة بشكل خاص، ويعتبر القلقشندي من المصادر المهمة في هذا الجانب، فلا يستغنى عنه على الرغم من أنه من المصادر المتأخرة.

ومن المصادر الأدبية المفيدة للدراسة كتاب «المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي (ت ٥٠٠هـ/ ١٤٤٦م)، الذي تناول مكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم وشروطهم، والكتاتيب العامة، من حيث هيكليتها، وأماكن وجودها، ومواد التعليم فيها، وأساليب وأدوات العقاب، كما تناول حلقات العلم في المساجد والقصور والبادية، وتعليم المرأة وأماكن تلقيها العلم.

ومن المصادر الأدبية الأخرى التي أفادت الدراسة بشكل أو بآخر كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ت٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)، وكتاب «العقد الفريد» لابن عبدربه (ت٢٦٦هـ/ ١٠٧٠م).

كما أفادت الدراسة من كتب اللغة في جميع فصولها من خلال التعريف بمعاني المفاهيم والمصطلحات الواردة في مواضيع الدراسة المختلفة منها: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (ت٢٧٦هـ/ ١٣١١م)، و «تاج (ت٢٧٦هـ/ ١٣١١م)، و «تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي (ت٢٢٣هـ/ ١٨٠٨م).

## ٤- كتب الإدارة والنظم:

وفي المؤلفات المعنية بالنواحي الإدارية والتنظيمية معلومات وفيرة حول المواد المعينة على التعليم من أدوات للكتابة وحوانيت للوراقين ومكتبات، إضافة إلى بعض الجوانب الأخرى في الدراسة، من هذه الكتب: كتاب «الوزراء والكتّاب» للجهشياري (ت٣٣١هـ/ ٩٤٢م)، فقد وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب العامة، وأماكن وجودها ومواد الدراسة فيها، وانفرد بذكر أدوات الكتابة كالأقلام والقراطيس والكاغد.

وأفاد كتاب «أدب الكتّاب» لـلصولي (ت ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م)، الدراسة في مـجال أدوات الكتابة بصورة خاصة، إضافة إلى بعض الإشارات المتعلقة في جوانب الدراسة الأخرى.

واشتمل كتاب "صناعة الكُتاب" للنحاس (ت ٣٣٨هـ/ ٩٤٩م)، على معلومات حول أجور المؤدبين وصفاتهم وشروطهم، بالإضافة إلى مجالس العلم في القصور، والمواد التعليمية للاناث، كما أعطى معلومات وفيرة حول أدوات الكتابة. وجاء كتاب "الإقتضاب في شرح أدب الكتّاب" للبطليوسي (ت ٥٢١هـ/ ١١٢٧م)، ليفيد الدراسة في موضوع الوسائل المعينة على التعليم معطياً معلومات وفيرة عن أدوات الكتابة المختلفة.

وفي كتب الحسبة معلومات عن تعليم الصبيان في المساجد، والكتاتيب وأماكن وجودها، وهيكليتها، ومواد التعليم فيها، وطرق وأساليب التدريس فيها، وواجبات المعلم في الدرس والتعامل مع الصبيان، والعقاب ووسائله وأدواته. ومن هذه الكتب: كتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» للشيزري (ت٥٩٥هـ/ ١١٩٣م)، وكتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الأخوة القرشي (ت٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م)، وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لابن الأخوة القرشي (ت٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م)، وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لابن الأخوة القرشي (ته٧٩هـ/).

ومن الكتب الأخرى المتعلقة في الإدارة والنظم والتي أفادت الدراسة في بعض جوانبها كتاب «التاج في أخلاق الملوك» المنسوب للجاحظ (ت٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، وكتاب «الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية» لابن طباطبا (ت٧٠هـ/ ١٣٠٩م)، و «بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق (ت٨٩٦هـ/ ١٤٩٠م).

#### الكتب الفاصة بالنساء:

احتوت الكتب الخاصة بالنساء على معلومات مفيدة عن تعليم المرأة خاصة في الموقف العام من تعليم المرأة، الحرائر منهن أو الجواري، والمواد التعليمية من قراءة، وكتابة، وعلوم دينية، وفصاحة وبلاغة، وشعر، وغناء، وموسيقى، وطب، ورياضيات، وأماكن تلقي المرأة لمثل هذه العلوم في الكتاتيب، والمساجد والبيوت، والقصور. ومن هذه الكتب: «الإماء الشواعر» و «الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني (ت٥٦٦هـ/ ٩٦٦م)، وكتاب «تاريخ دمشق» لابن عساكر (ت٥١٥هـ/ ١٧٥م)، ففيه مجلد خاص عن تراجم النساء، و «أحكام النساء» لابن الجوزي (ت ٥٩٥هـ/ ١٢٠٠م)، و «الحدائق الفناء في أخبار النساء» لابن جميل المعافري (ت٥٠٥هـ/ ١٢٠٥م)، وكتاب «المرقصات والمطربات» لأبي عمران (ت ١٢٥هـ/ ١٢٥٠م)، وكتاب «المرقصات والمطربات» لأبي عمران (ت ١٢٥هـ/ ١٢٥٠م)، وكتاب «المرقصات والمطربات» لأبي عمران (ت ١٢٥هـ/ ١٢٥٠م)، وكتاب «المسلوطي (ت ١٥٠١م)،

# ٦- الكتب الخاصة بالمعلمين والمتعلمين:

كانت الإفادة كبيرة من الكتب الخاصة بالمعلمين والمتعلمين مثل كتاب «آداب المعلمين» لابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م)، الذي بين الكثير من الأمور التعليمية الخاصة بالكتاتيب، وأسلوب التعليم فيها، ومكانة المعلمين الاجتماعية، وصفاتهم، وشروطهم، ووضعهم المالي، وتعليم الصبيان في المساجد والكتاتيب، وأماكن وجود الكتاتيب، وهيكليتها، ومواد التعليم فيها، وأوقات تدريسها، وسن دخول الصبيان إلى الكتاتيب، وأساليب العقاب وأدواته. وأساليب المعلم في التدريس، وفيه معلومات عن تعليم الإناث في الكتاتيب العامة. وقد جمع ابن سحنون الكثير من النصوص القيمة التي بينت الكثير من الأوضاع التي نجهلها عن تربية الطفل وتاديبه وتعليمه وتهذيبه.

وفي الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للقابسي (ت٤٠٣هـ/ ١٠١٢م)، كثير من المعلومات التي أوردها المعلومات الخاصة بالمعلمين والكتاتيب العامة والتي تشابهت تماماً مع المعلومات التي أوردها ابن سحنون حيث اعتمد القابسي كثيراً على ابن سحنون وزاد عليه، ونقل كثيراً من المعلومات عن شيوخه وأساتذة عصره، والعصور التي سبقته، مما لا نجده في كتاب ابن سحنون.

وأفيدت الدراسة من كتاب «أيها الولد» للإمام الغزالي (ت٥٠٥هـ/ ١١١١م)، في بيان صفات وشروط المعلمين في الكتاتيب الخاصة، وأوضاعهم المالية، ومواد التعليم في الكتاتيب العامة، وأوقات تدريسها، والعقاب وأساليب إنزاله بالصبيان، وواجبات وأساليب المعلم في الدرس، كما تطرق إلى المسجد ودوره في التعليم وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم، والرحلة في طلب العلم.

ومن المصادر الأخرى التي أفادت الدراسة كتاب «تعليم المتعلم في طريق التعلم» للزرنوجي (ت٩٥١مه/ ١٩٩٤م)، وكتاب «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعة (ت٧٧٣هـ/ ١٣٧١م)، وكتاب «جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان» للمغراوي (ت٩٢٠هـ/ ١٥١٤م)، وكتاب «تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» لابن حجر الهيثمي (ت٩٧٣هـ/ ١٥٦٥م).

#### ٧- كتب الجفرافية:

أفادت كتب الجغرافية الدراسة في مواضيعها المختلفة من خلال التعريف بالأماكن والمواقع ومن هذه الكتب «البلدان» لليعقوبي (ت ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م)، و «التنبيه والإشراف» للمسعودي (ت ٣٤٦هـ/ ٨٩٧م).

وهناك عدد من المصادر الأخرى أفادت الدراسة أشير إليها في الهوامش.

كما وأفادت الدراسة من الكتب والدراسات والمقالات الحديثة التي لها علاقة بموضوع الدراسة، وقد وجهتني إلى المصادر الأساسية باعتبارها كتب متخصصة، تناولت التربية والتعليم في الإسلام بصورة عامة. (١)

<sup>(</sup>١) انظر : ثبت المراجع.

# الفصل الأول المحلمون وتحليم الصبيان

# أولاً : الملمون

# ١ = مدلول كلمة مُعَلمٌ:

اشتقت كلمة مُعَلِّم من الفعل عَلِم (۱)، ومن العِلم (۱). والعِلمُ نقيض الجهل (۱)، وقد وردت كلمة عِلم في القرآن الكريم (۱)، والاحاديث النبوية (۱)، وفلان متعلم أي له من يعلمه. (۱)

وقد وردت كلمة مُعَلِّم مقترنة بتعليم الصبيان في كثير من الروايات منذ عهد الرسول على الله بن على الله بن على أيه يبكي قائلاً: "ضربني معلمي" . وفي قول عبدالله بن مسعود (ت٣٢هـ/ ٢٥٢م): "ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهم". (^) ويُذكر أنه كان في

<sup>(</sup>۱) جمال الدین محمد بـن مکرم بن منظور، لسـان العـرب، ۱۵ج، دار صـادر، بیـروت، ۱۹۲۸، ج۲، صـ ۱۷۷۸، سیشار له تالیاً (ابن منظور، لسـان).

<sup>(</sup>۲) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب المعلمين، تحقيق ابراهيم جريس، جامعة تل ابيب، عكا ١٩٨٠م، ص٦٩، سيشار له تالياً (الجاحظ، المعلمين)؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ٤ج، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩١م، ج٣، ص٣٤، سيشار له تالياً (الجاحظ، رسائل).

<sup>(</sup>٣) ابن منظور، لسان، ج١٢، ص٤١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: القرآن الكريم: سورة البقرة: آية ٣١، ٣٢، سورة يس: آية ٦٩، سورة الدخان: اية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: أ.ي، ونسنك، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، ٨ج، مكتبة بريل، ليدن ١٣٥٥ ـ ١٣٨٩هـ/ ١٩٣٦ - ١٩٣٦ مـ/

<sup>(</sup>٦) ابن منظور، لسان، ج١٢، ص٤١٧.

<sup>(</sup>٧) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، امتاع الاسماع، صححه وشرحه محمود شاكر، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، د. م، ١٩٤١م، ص١٠١، سيشار له تالياً (المقريزي، امتاع).

 <sup>(</sup>٨) ابو عبدالله محمد بن أبي سعيد بن سحنون، اداب المعلمين، تحقيق محمد العروسي المطوي، دار بو سلامة
 للطباعة والنشر والتوزيع، تونس ١٩٧٢م، ص٢٨، سيشار له تالياً (ابن سحنون، آداب).

المدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، (۱) ويروى عن خلف الأحمر النحوي (ت١٩٤هـ/ ٩٠٨م)، أنه قال: «رأيت الكميت بن زيد في مسجد الكوفة يعلم الصبيان» (۱)، وقال بعضهم: «مررت بمعلم وإذا صبيانه يلعبون ويقتتلون» (۱). وقال معروف بن الفيرزان الكرخي البغدادي العابد (ت ٢٠٠هـ/ ٨١٥م): «أنه وأخاه كانا في الكُتّاب «وكان المعلم يعلم الصبيان» (وكان يعقوب بن إسحق السكيت النحوي اللغوي (ت٤٤٤هـ/ ٨٥٨م)، معلماً للصبيان في بغداد (۱)، وقال شاعر:

<sup>(</sup>۱) ابو القاسم علي بن الحسين بن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، هذبه ورتبه عبدالقادر بدران، ٧ج، ط٣، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٧م، ج٦، ص٤١٥، سيشار له تالياً (ابن عساكر، تهذيب).

 <sup>(</sup>۲) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، ط٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 القاهرة ١٩٩٢م، ص٤٧، سيشار له تالياً (ابن قتيبة، المعارف).

<sup>(</sup>٣) ابو سعد منصور بن الحسين بن سعد الآبي، نشر الدر، تحقيق محمد علي قرنه وآخرون، مراجعة علي محمد البجاوي وآخرون، ٧ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨١ \_ ١٩٩٠م، ج٣، ص٣٢٦، سيشار له تالياً (ابن سعد الآبي، نثر الدر)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي، أخبار الحمقي والمغفلين، تحقيق محمد شريف سكر، ط١، دار احياء العلوم، بيروت ١٩٨٨م، ص١٨٤، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، أخبار الحمقي).

<sup>(</sup>٤) ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، صفوة الصفوة، ضبطها وكتب هوامشها ابراهيم رمضان وسعيد اللحام، ٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٩م، ج٢، ص٢١١، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، اللحفوة)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الامم والملوك، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبداقادر عطا، راجعه وصححه نعيم زرزور، ١٨ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م، ج١، ص٨٨، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، المنتظم)؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكان، وفيات الاعيان، تحقيق احسان عباس، ٨ج، دار صادر، بيروت ١٩٧٠م، ج٥، النبلاء، ص٢٣، سيشار له تالياً (ابن خلكان، وفيات)؛ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون، ٢٥ج، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٢م، ج٩، ص٣٤٤، سيشار له تالياً (الذهبي، سير).

<sup>(</sup>٥) ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبي، آداب النفوس، تحقيق عبدالقادر أحمد عطا، دار الجيل، بيروت ١٩٨٤م، ص٧، (مقدمة المحقق)، سيشار له تالياً (المحاسبي، آداب)؛ جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ط١، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٥٢م، ص٣٣٥، سيشار له تالياً (السيوطي، تاريخ).

#### ررّة وليس له عقل بمقدار ذرة<sup>(۱)</sup>

معلم صبيان وصاحب دِرّة

وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م): "ورثيت لآباء الصبيان من إبطاء المعلمين عن تحذيقهم" (أ) أي إكسابهم المهارة والاتقان في العلم. ويتسع مفهوم الكلمة لدى الجاحظ إذ يقول: "ووجدنا لكل صنف من جميع ما بالناس إلى تعلمه حاجة، معلمين، كمعلمي الكتّاب "(أ). وقوله: "ووجدنا للأشياء كلها معلمين "(أ).

وهناك كلمة أخرى وصف بها معلم الصبيان وهي: «المُكْتِبُ»، أي الذي يعلم الكتابة للصبيان في الكُتّابُ، وقد ذُكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ٩٥هـ/ ٧١٣م)، كان مُكْتِباً بالطائف، اي معلماً، ومنه قيل: عُبيدٌ المُكتِبُ، لانه كان معلماً وكان المعلمون الذين يسمون بالمُكتَبين، يعلمون الكتابة عن طريق نسخ الأمثال والحِكم (١٠).

 <sup>(</sup>١) ابو العباس أحمد بن عبدالمؤمن الشريشي، شرح مقامات الحريري، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ٥ج،
 المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ج٥، ص٢١٠، سيشار له تالياً (الشريشي، شرح).

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٣، ص٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٣٣.

<sup>(</sup>ه) ابن منظور، لسان، ج١، ص٦٩٩؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبدالعلم الطحاوي، مراجعة بهجة الأثري وعبدالستار أحمد فراج، ٢٠ج، دار الجيل، بيروت، ١٩٦٨م، ج٤، ص١٠٣، سيشار له تالياً (الزبيدي، تاج).

<sup>(</sup>٦) ابو القاسم علي بن الحسين بن عساكر، تأريخ مدينة دمشق (تراجم النساء)، تحقيق سكينة الشهابي، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨١م، ص٤٢٨، سيشار له تالياً (ابن عساكر، تاريخ، (تراجم النساء))؛ ملكه ابيض، التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة العربية خلال القرون الثلاثة الاولى، دار العلم للملايين، د.م، ١٩٨٠م، ص٢٦، سيشار له تالياً (ملكه ابيض، التربية).

ويبدو أن كلمة معلم كانت تأخذ دلالة أوسع فيمن كانت تعنيه من الناس لتشمل قُرّاء القرآن الكريم (۱٬)، حتى أن النبي عَلَيْ كان يقول: "إنما بُعثت معلماً» (۱٬)، وأرسل الخليفة عمر بن الخطاب (۱۳ ـ ۲۳هـ / ۱۳۶ ـ ۲۵۳م)، عبادة بن الصامت الانصاري (ت۳۵هـ / ۲۰۵م)، إلى الكوفة معلماً، ليعلما إلى الشام قاضياً ومعلماً، وعبدالله بن مسعود (ت ۳۲هـ / ۲۰۲م)، إلى الكوفة معلماً، ليعلما الناس القرآن ومبادىء الإسلام (۱٬)، وهذا يدل على أن القائم على الكُتّاب القرآني يسمى في البداية معلماً أو مُقرباً لتميزه عن معلم الكتابة المُرتب (۱٬). فالمُتّب : المعلم والمُتّاب الغناء الصبيان (۱٬۰ وفي سياق بعض الروايات والأخبار التازيخية تتجه كلمة معلم إلى تعليم الغناء الصبيان (۱٬۰ وفي سياق بعض الروايات والأخبار التازيخية تتجه كلمة معلم إلى تعليم الغناء

<sup>(</sup>۱) عامر جاد الله أبو جبله، تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الاردنية، ۱۹۸۷م، ص۱۹، سيشار له تالياً (عامر جادالله، التربية).

<sup>(</sup>۲) ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة، سنن، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ۲ج، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت، ج١، ص٨٣، سيشار له تالياً (ابن ساجه، سنن)؛ نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي، تنبيه الغافلين باحاديث سيد الانبياء والمرسلين، كتب هوامشه وصححه الشيخ أحمد سلام، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م، ص٣٣٤، سيشار له تالياً (السمرقندي، تنبيه)؛ عبدالحي الكتاني، التراتيب الادارية، ٢ج، دار إحباء التراث العربي، بيروت، د.ت، ج٢، ص٢١٩، سيشار له تالياً (عبدالحي الكتاني، التراتيب).

<sup>(</sup>٣) محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ٢٠ج، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٤ ـ ١٩٦٧م، ج٤، ص١٣٩، سيشار له تالياً (الطبري، تاريخ)؛ أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي، تذكرة الحافظ، صُحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج١، ص١٤، سيشار له تالياً (الذهبي، تذكرة)؛ على حسني الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت، ص٢٢٦، سيشار له تالياً (الخربوطلي، الحضارة).

<sup>(</sup>٤) ملكة ابيض، التربية، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور، لسان، ج١، ص٦٦٩؛ الزبيدي، تاج، ج٤، ص١٠٤.

وتعلم بعض الصنائع<sup>(۱)</sup>.

يتبين لنا من خلال ذلك أن الكِتّاب أو المكتّب يسمون معلمين أو مكتبين أو مؤدبين، إلا أن الاسم الأخير أطلق في الغالب على الذي يعين كمدرس خصوصي \_ كما سيأتي في الفصل الثاني \_ ومثال ذلك قول عبدالملك بن صالح (" (ت ١٩٦هـ / ٨١١م)، لمؤدب ولده: "واعلم أني الجعلتك مؤدباً بعد أن كنت مع الصبيان مباعداً» (").

- (٢) عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب المعباسي، أبو عبدالرحمن الامير، ولي المدينة والصُّوانِفُ للرشيد ثم ولي الشام والجزيرة للأمين. محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، فوات الوفيات، تحقيق احسان عباس، ٥ج، دار صادر، بيروت ١٩٧٣م، ج٢، ص٣٩٨،سيشار له تالياً (الكتبي، فوات).
- (٣) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، عيون الأخبار، شرحه وضبط وعلق عليه يوسف علي طويل، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥م، ج١، ص٧٦، سيشار له تالياً (ابن قتيبة، عيون)؛ أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء، رسوم دار الخلافة، تحقيق ميخائيل عواد، مطبعة العاني، بغداد ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م، ص٧٤، سيشار له تالياً (الصابيء، رسوم)؛ عبدالحميد ابن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق لجنة احياء الذخائر، ٥ج، دار مكتبة الحياة، بيروت د.ت، ج٥، ص٥٦، سيشار له تالياً (ابن أبي الحديد، شرح).

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني، الأغاني، تحقيق واشراف لجنة من الادباء، ٢٥٠، ١٥٦، ١٤٤، ١٥٦، ٢٤٢، ج٢، الدار التسونسية للنشر، تونس ١٩٨٣، ٣٦٠، ص٢٠، ص٢٠، ص٢٠، ص٢١، ص٢٠، ص٢١، ص٢٢، ١٥٦، ١٤٤، ٢٤٢، ج٢٠، ص٢٠، م٢٢، ص٢٠، ١٤٢، ١٥٦، ٢٢٠، ح٢٢، ص٣٥، سيشار له تاليا (الاصفهاني، الأعاني)؛ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني، الإماء الشواعر، تحقيق نوري حمودي القيسي ويونس أحمد السامرائي، ط١، مكتبة النهضة العربية، بغداد ١٩٨٤م، ص٥٥، سيشار له تاليا (الاصفهاني، القيان، تحقيق جليل العطية، رياض (الاصفهاني، الإماء)؛ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني، القيان، تحقيق جليل العطية، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٨٩م، ص٢٠، سيشار له تاليا (الاصفهاني، القيان)؛ أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب النديم، الفهرست، تحقيق ناهد عباس عثمان، ط١، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة ١٩٨٥م، ص٢٠، سيشار له تاليا (ابن النديم، الفهرست)؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٥؛ أحمد بن علي القلقشندي، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، تحقيق محمد حسين شمس الدين ويوسف علي طويل، ١٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م، ج١، ص٤٩٤، سيشار له تاتيا (القلقشندي، صبح)؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الوسائل الى مسامرة الاوائل، تحقيق اسعد طلس، مكتبة الزوراء، بغداد ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م، ط٢٤، سيشار له تاليا (السيوطي، المنتظرف)، المنتظرف من أخبار الجواري، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط١، دار الكتاب الجديد، يروت ١٩٦٣م، ص٤٤، سيشار له تاليا (السيوطي، المنتظرف).

### ٢ = مكانة المعلمين الاجتماعية:

يبدو أن مكانة المعلمين في الإسلام كانت مرتفعة لما لهم من أهمية في تعليم صبيان المسلمين الكتابة، والقراءة، خاصة قراءة القرآن الكريم، وبعض العلوم الأولية؛ لتعينهم في حياتهم، طيلة فترة صدر الإسلام، والعصر العباسي الاول(١٠).

الا أن نظرة المجتمع لم تخلُ من نقد للمعلمين وإستهانة بعملهم، قبال مالك بن الريب الشاعر (ت ٢٠هـ/ ٦٧٩م)، يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان معلماً في الطائف:

فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده اذا نحـن جـاوزنا حفير زياد فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كمـا كـان عبداً من عبيد إياد زمـان هـو العـبد المقر بذلة يراوح صبيان القرى ويُغادي (٢)

وفيه ايضاً يقول القائل مستكثراً عليه منصب الأمارة وقد كان يلقب بكليب:

أينسى كليب زمان الهزال وتعليـمه سورة الكــوثر<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٤؛ باقر شريف القرشي، النظام التربوي في الإسلام، دار التعاون للمطبوعات، بيروت ١٩٨٣م، ص١٧٦، سيشار له تالياً (باقر القرشي، النظام).

<sup>(</sup>۲) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)، تحقيق نعيم زرزور، ط۲، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥م، ص٢٢٢، سيشار له تالياً (ابن قتيبة، الشعر)؛ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل، تحقيق محمد أحمد الدالي، ٤ج، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٦م، ج٢، ص ٢٣٠، سيشار له تالياً (المبرد، الكامل)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني، المنتخب، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤م، ص ١٥١، (طبع مع الثعالبي، الكناية)، سيشار له تالياً (الجرجاني، المنتخب)؛ عبدالسلام محمد هارون، «الجاحظ والمعلمون»، مجلة الكتاب، م٢، ج١٠، السنة الاولى، ١٩٤٦م، ص ٥٤٦م، سيشار له تالياً (عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»).

 <sup>(</sup>٣) ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٨؛ ابن قـتيبة، الشـعر، ص٢٢٢؛ المبرد، الكامل، ج٢، ص٣٦٠؛ الجـرجاني،
 المنتخب، ص١٥١؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٤٦.

وقال الشاعر:

كفي المرء أن يقال بانه معلم صبيان وإن كان فاضلاً ١٠

وقال آخر:

إن المعلم حيث كان معلماً ولو ابتني فوق السماء سماء (١)

وقد أشــار الجــاحظ (ت٢٥٥٦هـ/ ٨٦٨م)، إلى هــذه النظرة حين قــال: «فمــا أعــان الله تعالى به الصبيان أن قرّب الله طبائعهم، ومقادير عقولهم من مقادير عقول المعلمين»(٣).

ويبدو أن ثقافة بعض المعلمين المحدودة وعدم إتقانهم لقراءة القرآن الكريم من الأسباب التي فتحت الباب واسعاً لانتقادهم من قبل بعض العلماء (''). فقد قال الكسائي ('') (ت ١٨٩هـ/ ١٨٥): «كان الذي دعاني أن أقرأت بالري اني مررت بمعلم صبيان يقرأ: «ذواتي أكل خمط وأتل ('')، بالتاء فتجاوزته، فإذا معلم آخر فذكرت له ذلك، فقال: أخطأ، الصواب (وابل)، فدعاني أني أقرأت الصبيان (''). وكان معلم كتاب يقرأ قوله تعالى: ﴿غُلبت

<sup>(</sup>۱) ابو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ٢ج، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٦١م، ج١،ص٥٣، سيشار له تالياً (الراغب الاصبهاني، محاضرات):

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) حسين الكساسبة، «معلمو الكتاتيب في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مكانتهم الاجتماعية»، بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات، الجامعة الاردنية، سيشار له تالياً (الكساسبة، «معلمو الكتاتيب»).

<sup>(</sup>٥) ابو الحسن، علي بن حمزة بن عبدالله الاسدي الكوفي، المعروف بالكسائي. أحد القراء السبعة، كان إماماً في النحو والفقه والقراءات. استوطن بغداد وعلم الرشيد ثم الامين. عبدالرحمن بن ابراهيم الاربلي، خلاصة الذهب المسبوك، صححه مكي السيد جاسم، مكتبة المثنى، بغداد، د. ت، ص١٥٧، سيشار له تالياً (الاربلي، خلاصة).

<sup>(</sup>٦) والصواب في الآية: ﴿ ذَوَاتَى أَكُلِّ خَمْطٍ وَأَثْلُ ﴾، سورة سبأ: آية ١٦.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، أخبار الحمقى، ص١٨١.

الروم في أدنى الارض ((()) ولكنه قرأها عُلبت الترك... فرده بعض السامعين إلى الصواب. فقال المعلم: «لا يهم، الترك والروم أعداؤنا» (()). وسمع معلم يُلقن صبياً: ﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه (()) يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيكيدوا لك كيداً (() وأكيد كيداً فمهل الكافرين امهلهم رويداً (()) فقيل له: ويحك أثدخل سورة في سورة، فقال: نعم عافاك الله (()). وعن أبي العنبس (()) (() ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م): «كان في دربنا معلم طويل اللحية، فكنت أجلس اليه كثيراً وأتلهى به، فجئته يوماً وبين يديه صبي يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! قال: عيسى بن مريم، قال: فالجبل مَنْ خلقه؟ قال: موسى بن عمران، قال: فالبعر من دوره في است الجمل؟ قال: شيطان يقال له الحي، قال: أحسنت، فآدم من أبوه؟. قال: نوح، قال: بخ بخ، نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله! أليس آدم أبا البشر! قال: نعم، قلت: فكيف يكون نوح أباه! قال: ويلك اتعرفني بآدم وأنا أبو عبدالله المعلم، يا صبيان كرفسوه، فكرفسوني، حتى صيروني مقيداً، فحلفت ألا أقف على معلم أبداً (()).

<sup>(</sup>١) سورة الروم: آية ٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، التربية الإسلامية، ط٦، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٧٨م، ص٢٢٠، سيشار له تالياً (أحمد شلبي، التربية).

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: آية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق: آية ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد الآبي، نشر الدر، ج٥، ص٣٦١؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥؛ ابراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوى، دار صادر، بيروت، د.ت، ص٥٨٠، سيشار له تالياً (البيهقي، المحاسن)؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٠؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٢٠؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٨.

<sup>(</sup>٧) محمد بن اسحاق بن ابراهيم الصيمري بن أبي العنبس، اديب ظريف وشاعر هجاء، ولي قضاء الصَّميرَة من بلاد خوزستان، فنسب اليها، وقد كان نديماً للمتوكل والمعتمد العباسيين. شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، ٦ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ياقوت الحموي، معجم البلدان).

<sup>(</sup>۸) الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٢.

ويبدو أن ممارسات بعض المعلمين في كتاتيبهم، واقترانها بالحمق في التعامل مع الصبيان كانت أيضاً من أسباب انتقادهم، من ذلك ما رواه بعضهم حيث قال: «مررت ببعض المعلمــين ويعرف بكسرى فـرأيته يصــلي بالصــبيان صــلاة العصر، فلم أزل واقــفاً أفكر فيه، فلما أن ركع أدخل رأسه بين رجليه، لينظر ما يصنع الصبيان خلفه، فرأى صبياً يلعب، فقال له وهو راكع: يا ابن البقال، هوذا، أدري ما تصنع!»(١). وقال شريك بن عبدالله القاضي الكوفي (ت ١٧٧هـ/ ٩٣٧م): «مررت يوماً بمعلم والصبيان يحذفون عينه بالقصب، وهو ساكت، فقلت: ويحك! أرى منك عجباً. فقال: اسكت، ودعهم. فما فرحي والله الا أن يصيب عيني شيء، فأريك كيف أنتف لحي آبائهم»(١٠). وقال الأصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١): «مررت بمعلم بالبصرة يضرب صبياً، ثم أقام الصبيان صفاً، وجعل يدور عليهم، ويقول: اقرءوا، فلمّا بلغ الصبي المضروب، قال لآخـر إلى جنبه: قل له: أن يقرأ فاني لا أكلمه! "" . وعن أبي عبدالرحمن محمد بـن عبدالله العتبي الشاعر (ت ٢٢٨هـ/ ٨٤٢م): «أنه كان ببغداد معلم يشتم الصبيان فأخذت بيد أحد المشايخ، فدخلنا عليه، فقلنا: يا شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان، فقال: انا مبتلي بهم، ما اشتم الا من يستحق الشتم، فـاحضروا حـتى تـسمعوا بعض ما أنا فيه، فحـضرنا معـه فقرأ عليه الصبي: عليـها ملائكة غلاظ يعبصون الله ما أمرهم، ولا يفعلون ما يؤمرون(،)، فقال: .....،، فليس هؤلاء ملائكة ولا اعراب ولا اكراد. . قال: فـضـحكنا والله حــتى بال احــدنا في

<sup>(</sup>۱) الشريشي، شرح، ج٥، ص٢٠٩؛ شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، طبعه جديدة منقحة باشراف المكتب العالمي للبحوث، ٢ج، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٨٩م، ج٢، ص٢٢١، سيشار له تالياً (الابشيهي، المستظرف)؛ عبدالعزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية، ط٤، دار الطليعة، بيروت ١٩٨٦م، ص٨٨، سيشار له تالياً (الدوري، الجذور).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٥، ص٣٢٦؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) الصواب في الآيـة: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا قَـُوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَاراً وقـُودُهَا النَّاسُ والحجـارة عليهـا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويقعلون ما يؤمرون﴾، سورة التحريم: آية ٦.

سراويله. فقرأ عليه آخر: لا تنفقوا الا من عند رسول الله(١)، وتردد، فقال: من عند أبيك القرنان اولى، فانه اكثر مالاً يا ابن الفاعلة، أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه؟ أأعجبك كثرة ماله؟ فقـال العتبي: فكنت أترك أشغـالي، وأجلس عنده أتعجّب»(١). وقال بعضـهم: «مررت بمعلم صبيان، يضربون وينتفون لحيته، فتقدمت لاخلصه فمنعني وقيال: دعهم، بيني وبينهم شرط، إن سبقتهم إلى الكُتَّاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني، واليوم غلبني النوم فـتاخرت لكن وحياتك إلا بكرت من نـصف الليل وتنظر فعلي بهم. فالتفت اليـه صبي وقال: أنا ابات الليلة ها هنا حتى تجيء واصفعك "(٢). وقال بعضهم: "مررت بمعلم وقد جاء صبي صغير، فصفعه. فقلت له: لِمَ تدع هذا الصبي يجترىء عليك؟ فقال: دعه فاني اشكوه غداً إلى ابيه" (١). وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م): «الفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب فدخلت يوماً مدينة فوجــدت فيها مـعلماً في هيئــة حسنة فسلمـت عليه فردّ عليّ أحــسن رد، ورحب بي فجلست عنده، وباحثته في القرآن فاذا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المنقول واشعار العرب، فاذا هو كامل الادب، فقلت: هذا والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب، قال: فكنت اختلف اليه وأزوره، فجئت يوماً لزيارته فاذا بالكُتّاب مغلق، ولم أجمده فسالت عنه فقيل: لـه ميت فحزن عليـه وجلس في بيته للعزاء، فـذهبت إلى بيته وطرقت البـاب فخرجت اليّ جارية وقالت ما تريد؟! قلت: سيدك، فدخلت وخرجت وقالت: باسم الله، فدخلت اليه واذا به جـالس فقلت: عظم الله أجـرك، لقد كـان لكم في رسول أسوة حـسنة كلّ نفس ذائقة الموت فعليك بالصبر، ثم قلت له هذا الذي توفي ولدك، قال: لا، قلت: فوالدك،

 <sup>(</sup>١) الصواب في الآية: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يَنْقَضُوا﴾، سورة المنافقون:
 آية ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، أخبار الحمقى، ص١٨٤ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الآبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٣٠.

قال: لا، فقلت: فاخوك، قال: لا، قلت: فزوجتك، قال: لا، فقلت: وما هو منك، قال: حبيبتي، فقلت في نفسي، هذه أول المناحس، فقلت: سبحان الله! النساء كثر وستجد غيرها فقال: أتظن أني رأيتها؟ قلت وهذه منحسة ثانية، ثم قلت: وكيف عشقت من لم تر؟ فقال: أعلم اني كنت جالساً في هذا المكان، وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلاً عليه برد وهو يقول:

يا ام عـمرو جزاك الله مكرمة ردّي عليّ فؤادي أينما كانا لا تأخذين فـؤادي تلعبـين به فكيف يلعب بالانسان انسانا

فعلمت انها ماتت، فحزنت، وأغلقت المكتب، وجلست في الدار، فقلت: يا هذا اني كنت الفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه، والآن وقد قويت عزمي على إبقائه وأول ما ابدأ بك إن شاء الله تعالى»(١).

وذكر الجاحظ ايضاً أن بعض المجان قال: «مررت ببعض الدور.. فاذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على اربعة ينبح نبح الكلاب، فنظرت اليه فاذا صبي خرج من خلف الستر، فقبض عليه المعلم، فقلت للمعلم عرفني خبرك، قال: نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر ويدخل إلى الداخل ولا يخرج، واذا طلبته بكى، وله كلب يلعب به فانبح له فيظن انبي كلبه ويخرج التي فآخذه»(۱). ويروى عن الجاحظ انه قال: «مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة، وعصا قصيرة، وصولجان م وكرة، وطبل، وبوق، فقلت: ما هذه؟ فقال: عندي صغار أوباش،

<sup>(</sup>۱) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٦١؛ تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة، ثمرات الاوراق، صححه محمد أبو الفضل، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٧١م، ص٤٥٢ ـ ٤٥٣، سيشار له تالياً (ابن حجة، ثمرات)؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٥ ـ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، أخبار الحمقى، ص١٨١؛ الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٢١.

 <sup>(</sup>٣) الصولج والصولجان والصولجانة: العود المعوج، أو العصا يعطف طرفها يـضرب بهـا الكرة على الدواب والجمع صوالِجة. وأصل الكلمة فارسي معرب. ابن منظور، لسان، ج٢، ص٣١٠.

فاقول لاحدهم: اقرأ لوحك. فيصفر لي فاضربه بالعصا القصيرة، فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة، فيفر من بين يدي فاضع الكرة في الصولجان فاضربه وأشجه، فيقوم الي الصغار كلهم بالالواح، فاجعل الطبل في عنقي، والبوق في فمي، واضرب الطبل وانفخ في البوق، فيسمع اهل الدرب ذلك فيسارعون الي ويخلصونني»(۱).

ومما يحكى عن حماقة المعلمين قول الجاحظ: «عقل مائة معلم عقل امرأة، وعقل مائة امرأة عقل حائك، وعقل مائة خصي عقل صبي»(٢).

ومن امشال العامة: «احمق من معلم كُتَّاب»(٢). وقال بعضهم: «الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين»(١).

كل ذلك أدى إلى أن تبدو النظرة العامة للمعلمين نظرة فيها شيء من الاستهانة بمكانتهم ودورهم. ويبدو أن عدم قبول شهادة معلمي الصبيان لدى بعض القضاة؛ كان احد الاسباب التي ساعدت على الحط من مكانتهم. فكان عبدالله بن شبرمة القاضي الكوفي (ت ٢٤٢هـ/ ٢٥٦م)(1)، وسوار

<sup>(</sup>۱) الأبشيهي، المستطرف، ج٢، ص٢٢١؛ عبدالقادر عياش، العصافي حياتنا وتراثنا، مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٦٧م، ص٤٦، سيشار له تالياً (عياش، العصا)؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٨:

<sup>(</sup>۲) الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ٤ج، دار الجيل، بيروت ١٩٤٨م، ج١، ص٢٤٨، سيشار له تالياً (الجاحظ، البيان)؛ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ٣ج، ط١٠، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٣٥م، ج٢، ص٥٠، سيشار له تالياً (احمد امين، ضحى)؛ آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة عبدالهادي أبو ريده، ٢ج، ط٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٧م، ج١، ص٣٤٤، سيشار له تالياً (متز، الحضارة)؛

GOLDZIHER, "Education",(muslim),Encyclopaedia of Religion and Ethics,vol. 5.p.201. (Goldziher," Education")

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٢٦؛ ابن الجوزي، أخبار الحمقي، ص١٨١.

<sup>.</sup> Goldziher," Education", vol. 5.p. 202 (1)

ابن عبدالله القاضي البصري (ت ٢٤٥هـ/ ٢٥٩م) (١) لا يقبلون شهادة المعلم. وقد يكون تعليل ذلك، أن هؤلاء المعلمين يأخذون على تعليم القرآن اجراً، كما انهم يقبلون الهدية، وهذا يسقط المروءة والعدالة، "فقد جاء رجل ليشهد عند سوار القاضي، فقال له: ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدب. قال: فإنا لا نجيز شهادتك. قال: ولم؟ قال: لأنك تأخذ على تعليم القرآن اجراً) (١). ويفسر الفقيه المغربي ابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٢٥٩م)، ذلك بقوله: "ومن هنا سقطت شهادة اكثر المعلمين لانهم غير مؤدين لما يجب عليهم الا من عصم الله». (٣) وفي قول لبعض الحكماء: "لا تستشيروا معلماً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء (١) وقول سهل بن هارون (ان (ت ٢١٥هـ/ ٢٥٠م): "لم أر قاضياً ولا عدلاً معلم كتّاب، لا في تافه حقير ولا في ثمين خطير (١) وتحدث الجاحظ، فقال: «كان يقال: لا ينبغي لعاقل أن يشاور واحداً من خمسة: القطان، والغزّال، والمعلم، وراعي ضأن، ولا الرجل الكثير المحادثة للنساء (١) وكان السّندي بن شاهك القاضي يقول: "اللهم اني

<sup>(</sup>۱) ابن قتیبة، عبون، ج۱، ص۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١٣٧؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٨؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، اداب، ص٩٥؛ أحمد بـن أبي جمعة المغراوي، جامع جوامع الاختصار والتبيان فـيما يعرضُ للمعلمين وآباء الصبيان، تحقيق أحمد جلولي البدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت، ص٣٨، سيشار له تالياً (المغراوي، جامع)؛ الكساسبة، قمعلمو الكتاتيب، ص١١.

 <sup>(</sup>٤) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٤٨؛ خليل طوطح، التربية عند العرب، المطبعة التجارية، القدس، د.ت، ص٣٨، سيشار له تالياً (طوطح، التربية).

<sup>(</sup>٥) ابو عمرو، سهل بن هارون بن راهبون الفارسي الاصل، اتصل بالمأمون فولاه خزانة الحكمة، وكان اديباً كاتباً شاعراً حكيماً. شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي، معجم الادباء، تحقيق احسان عباس، ٧ج، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٣م، ج٣، ص١٤٠٩، سيشار له تالياً (ياقوت الحموي، معجم الادباء).

<sup>(</sup>٦) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>۷) المبرد، الكامل، ج۲، ص۲۰۸؛ فيليب حتى وآخرون، تاريخ العرب، ط۸، دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ۱۹۹۰م، ص٤٨١، سيشار له تالياً (حتي، تاريخ العرب).

استخيرك في الحمّال ومعلم الصبيان»(١٠).

ومع أن الجاحظ كان له السبق في تسجيل الحكايات، والنوادر المتعلقة ببعض المعلمين التي تكشف عن مكانة معلمي التي تكشف عن مكانة معلمي الصبيان وانصفهم بقوله: «اما المعلمين الذين سخرهم لنا ووصل حاجتهم إلى ما في أيدينا، وهؤلاء هم الذين هجوتهم وشكوتهم وفحشت عليهم وألزمت الاكبار ذنب الأصاغر وحكمت على المجتهدين بتفريط المقصرين ورثيت لآباء الصبيان عن ابطاء المعلمين عن وحكمت على المجتهدين بتفريط المقصريان ورثيت لآباء الصبيان عن ابطاء العلمين عن يحفظونه ويدرسونه، والمعلمين عن ابطاء الصبيان عما يراد بهم من صرف العلوم لمن يحفظونه ويدرسونه، والمعلمون اشقى بالصبيان من رعاة الضأن ورواض المهارة. ولو نظرت اليهم علمت أن النعمة فيهم سابقة والشكر عليها لازم واجب» ("). وقد قسم الجاحظ المعلمين إلى نوعين: "منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم اولاد المائدة الى تعليم المشحين الخاصة، ومنهم ارتفعوا عن تعليم اولاد الخاصة إلى تعليم اولاد المائي، ومحمد بن المستنير المخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم ان مثل علي بن حمزة الكسائي، ومحمد بن المستنير الذي يقال له قطرب (")، واشباه هؤلاء يقال لهم حمقى. ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. فان ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرى فان لكل قوم

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة، عيون، ج١، ص١٣٩؛ ابن سعد الآبي، نشر الدر، ج٥، ص٣٢٦؛ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون، ١٥ج، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧ ـ ١٩٩٢م، ج١، ص١٧٣، سيشار له تالياً (ابن كثير، البداية)؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥١؛ الجاحظ، رسائل، ص٢٨؛ فهمي عبدالرزاق سعد، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين، الاهلية للنشر والتوزيع، أبيروت ١٩٨٣م، ص١٥٦، سيشار له تالياً (فهمي عبدالرزاق، العامة).

<sup>(</sup>٣) ابو علي، محمد بن المستنير البصري المعروف بقطرب، احمد علماء اللغة والنحو. ويقال ان سيبويه لـقبه قطربا لمباكـرته له في الاسحار (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م) . أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الانباري، نزهة الالباء في طبقات الادباء، تحقيق ابراهيم السامرائي، ط٣، مكتبة المنار، الزرقاء ١٩٨٥م، ص٧٧، سيشار له تالياً (ابن الانباري، نزهة).

حاشية وسفلة، فما هم في ذلك الا كغيرهم" ". وهكذا نجد الجاحظ يدافع بحرارة عن العلمين، خالصاً إلى تقدير دورهم في المجتمع، فنراه يكرس حق الطبقات الدنيا في التعليم قائلاً: "لو استقصيت عدد النحويين والعروضيين والفرائسفين والحساب والخطاطين والقضاة والحكماء والولاة . . . لما وجدتهم الا من المعلمين "". فالجاحظ لا يعم معلمي الكتاتيب بالحمق، بل هو ينصفهم أصدق الانصاف ويحتج لهم بانهم كسائر الاقوام، فيهم الغث والسمين، والصالح وغيره "". ويبدو أن ما دفع بالجاحظ إلى التندر بالمعلمين، ذلك الاسلوب الذي امتاز به وكاد ينفرد به، وهو اسلوب السخرية بالناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم. فالجاحظ لم يتهكم بتلك الطائفة من الناس فحسب، بل هو يسخر بالقصاص، ويسخر بالمفسرين والمحدثين، والكتاب والقضاة والحكام وبطائفة يسخر بالقصاص، ويسخر بالمفسرين والمحدثين، والكتاب والقضاة والحكام وبطائفة المتكلمين ايضاً، ولا يكاد يسلم من سخريته الا "المعتزلة"، فهؤلاء عنده كانوا اعقل الناس واحزم الناس، واهدى الناس إلى المعرفة والتبين واصابة الحكم ". ولا ننسى أن الجاحظ نفسه كان معتزلياً وبالتالى فانه لن يذم نفسه.

ولا بد من الاشارة إلى بعض آراء المستشرقين في هذا الموضوع حيث يذكر GOLDZIHER: «ان السبب في أن معلمي الكتاتيب نظر اليهم شذراً أن معظمهم كانوا من الموالي، كما كان اغلب معلمي القراءة والكتابة في العهد الاول من الذميين، وكان العرب

<sup>(</sup>۱) الجاحظ، البيان، ج۱، ص٢٥١ ـ ٢٥١؛ وانظر: الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢١٩؛ خالد محمد علي الحاج، اعلام التربية والمربين من القدماء والمحدثين، ط١، الناشر المؤلف، عمان ١٩٨٩م، ص٢٤٠، سيشار له تالياً (خالد الحاج، اعلام التربية)؛ أحمد فؤاد الاهواني، التربية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣م، ص١٩٧، سيشار له تالياً (الاهواني، التربية).

<sup>(</sup>۲) الجاحظ، رسائل، ج۳، ص۳۱.

<sup>(</sup>٣) سعيد اسماعيل علي، معاهد التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٦م، ص١٩٦، سيشار له تالياً (سعيد اسماعيل، معاهد)؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٧٠؛ الكساسبة، «معلمو الكتاتيب»، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٩٥؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٩؛ الكساسبة، «معلمو الكتاتيب»، ص١٤.

المسلمون يعتدون بدمهم العربي، وبدينهم الإسلامي، ويحتقرون من عدا ذلك، فيلس بعيداً أن تكون فكرة احتقار معلمي الكتاتيب نشأت من ذلك العهد»(۱). ويقول آدم مئز: «ولعل كثيراً مما لحق بالمعلمين من ضروب الاستهزاء يقع أثمه على الروايات اليونانية الهزلية، لان المعلم فيها كان من الشخصيات المضحكة»(۱).

اما الخليفة المامون (١٩٨ - ٢١٨ - ٢١٣ م)، فيعلل لما أثر عن بعض المعلمين من بلاده وتخلف - وكان صغيراً - بالعبارة التالية «المعلم يجلو عقولنا بادبه، ويصدا عقله بجهلنا، ويوقرنا برزانته، ونستخفه بطيشنا، ويشحذ اذهاننا بفوائده، ويكل ذهنه بغينا، فلا يزال يعارض بعلمه جهلنا وبيقظته غفلتنا وبكماله نقصنا حتى نستغرق محمود خصاله ويستغرق مذموم خصالنا، فاذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة، وإذ تحلينا باوفر الاداب تعطل من جميع الاسباب، فنحن الدهر ننزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها دونه ونثبت فيه أخلاقنا الغريزية فينفرد بها دوننا، فهو طول عمره يكسبنا عقلاً ويكتسب منا جهلاً، فهو كذبالة السراج ودودة القز» القرام.

يظهر مما سبق أن الحملة على المعلمين لم تشمل كل قطاع المعلمين آنذاك بل شملت فئة قليلة منهم انحطت إلى منزلة مهينة تخبطت في سيرها خلال العملية التعليمية، في الوقت الذي بالغت فيه بعض الروايات والقصص وقد ركزت على نوادرهم وحكاياتهم دون بيان مكانتهم ودورهم بشكل موضوعي، ولا بد من الاشارة إلى أن المعلمين الذين يمتلكون الكفاءة كانوا محل احترام وتقدير عند الناس، محافظين على مكانتهم الاجتماعية.

<sup>.</sup>Goldziher," Education", vol. 5.202 (1)

<sup>(</sup>۲) متز، الحضارة، ج۱، ص۳٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، أخبار الحمقي، ص١٨٠؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٢٤.

# ٣ ـ صفات وشروط معلم الكُتَّاب

وصفت لنا المصادر المتخصصة الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في معلم الكُتّاب، إذ أن الصبيان لم يكوّنوا في هذا السن استقلالهم، فهم ينظرون إلى معلمهم على انه نموذج صالح يقلدونه، فعليه أن يدرك ذلك. «فأعين التلاميذ اليه ناظرة وآذانهم اليه مصغية، فما استحسن فهو عندهم الحسن وما استقبح فهو عندهم القبيح»(۱).

وقد كان الآباء يتحرون جهدهم في اختيار من يتولى تعليم صبيانهم "، فلا يختارون الا من كان حافظاً للقرآن، عالماً بامور الدين، عارفاً بالقراءة، والكتابة، والنحو، وحسن الخط، وذا معرفة بالحساب ". وعليه أن يحافظ على مظهره الخارجي فيكون نظيفاً، طيب الرائحة "، وقد امتحن الجاحظ معلم الكتّاب، اذ قال: «عبرت على معلم كتاب فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح فقام واجلسني معه ففاتحته في القرآن، فاذا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه، والنحو، وعلم المنقول، واشعار العرب، فاذا به كامل من جميع

<sup>(</sup>۱) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي، الادب في الدين، تحقيق عبدالله أحمد أبو زينه، ط٤، دار الشروق، بيروت ١٩٨٣م، ص٤٨، سيشار له تالياً (الغزالي، الادب).

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، آداب، ص٤٧؛ أبو عبدالله محمد بن محمد بن الحاج، المدخل، ٤ج، ط١، المطبعة المصرية بالازهر، القاهرة ١٩٢٩م، ج٢، ص٣٢٣، سيشار له تالياً (ابن الحاج، المدخل).

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن أحمد بن الاخوة القرشي، معالم القربة في احكام الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطبعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٦م، ص٢٦١،سيشار له تالياً (ابن الاخوة، معالم)؛ محمد منير مرسي، تاريخ التربية في الشرق والغرب، عالم الكتب، القاهرة ١٩٨٠م، ص١٧٤، سيشار له تالياً (محمد منير، تاريخ التربية)؛ محمد أحمد جاد صبح، التربية الإسلامية، ٢ج، دار الجيل، بيروت ١٩٩٣م، ج١، ص٣٨٠، سيشار له تالياً (جاد صبح، التربية).

<sup>(</sup>٤) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي، أيها الولد، تحقيق علي محيي الدين علي القرة، ط٢، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٩٨٥م، ص٧٢، سيشار له تالياً (الغزالي، ايها الولد)؛ باقر القرشي، النظام، ص١٧٩ء محمد اسعد طلس، التربية والتعليم في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٥٦م، ص١٩٥٠ سيشار له تالياً (اسعد طلس، التربية).

ما يراد به»(۱).

والى جانب ذلك كانت هناك صفات دينية، وخلقية لا بد من توفرها في معلم الكُتّاب منها أن يكون قوي اليقين بالله عز وجل<sup>(۱)</sup>، ورعاً، قائماً بفروض وشعائر الدين كالصلاة، والزكاة والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر<sup>(۱)</sup>، وان يستعمل تقوى الله في مطعمه ومشربه وملسه ومسكنه<sup>(۱)</sup>.

ولان قيمة المعلم في أخلاقه وسلوكه ـ لانه قدوة لتلاميذه اولاً، ولمن يحيطون به ثانياً ـ لهذا ينبغي أن يتأدب بأدب القرآن (٥٠)، فيتحلى بحسن الأخلاق التي حث عليها الإسلام (١٠). ويبذل الوسع ما استطاع في تطهير نفسه من الرذائل التي تقلل من قيمة المعلم (١٠)، كاظماً لغيظه، وقوراً متئداً رفيقاً بطلابه (٨)، طليق الوجه حليماً صابراً نزيهاً ملازماً للخشوع والسكينة،

<sup>(</sup>۱) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٢١؛ ابن حبجة، ثمرات، ص٤٥٢ ـ ٤٥٣؛ عبدالسلام هارون، الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٧ ـ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) تاج الدين عبد الوهاب السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق محمد علي النجار وآخرون، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٤٨م، ص١٣٠، سيشار له تالياً (السبكي، معيد النعم)؛ اسعد طلس، التربية، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) اسعد طلس، التربية، ص٧١؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابو بكر محمد الحسن الاجري، أخلاق اهل القرآن، تحقيق فاروق حماده، دار الثقافة، الدار البيضاء، 19٨٤م، ص٧٧، سيشار له تالياً (الاجري، أخلاق اهل القرآن).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٧٧.

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، آداب، ص٤٧؛ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، سنن الدارمي، تحقيق عبدالله هاشم اليماني، ٢ج، دار المحاسن، القاهرة ١٩٦٦م، ج١، ص٥٥، ١٢٢، سيشار له تالياً (الدارمي، سنن)؛ عبدالرؤوف يوسف عبدالقادر، أخلاق العالم والمعلم عند أبي بكر الاجرى، دار الجيل، ط١، بيروت عبدالرؤوف يوسف، أخلاق العالم).

<sup>(</sup>۷) الغزالي، ايهـا الولد، ص۷۱؛ اسـمـاء فهـمي، مبـادىء التـربية الإســلامـية، مطبـعة لجنـة التأليف والنشــر والترجمة، القاهرة ۱۹٤۷م، ص۱۳۸، سيشار له تالياً (اسماء فهمي، مبادىء التربية).

<sup>(</sup>٨) الاجري، أخلاق أهل القرآن، ص٧٨؛ اسماء فهمي، مبادىء التربية، ص١٣٧.

متجنباً الضحك الكثير فانه عيت القلب ويقلل الهيبة(١).

وينبغي على المعلم أن يكون متزوجاً "، ولا يفسح لعازب أن يفتح مكتباً للتعليم الا أن يكون شيخاً كبيراً ".

وقد لخص ابن الحاج الفاسي المغربي (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م)، هذه الصفات والشروط بقوله: "وينبغي لآباء الصبيان أن يتخيروا لأولادهم افضل ما يمكنهم.. فيختارون لهم اولا اهل الدين، والتقوى، فإن كان مع ذلك عنده علم من العربية فهو احسن، فان زاد على ذلك بالفقه فهو اولى، فإن زاد عليه بكبر السن فهو اجل، فإن زاد عليه بورع وزهد فهو اوجب. اذ انه كلما زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به تجملاً"".

وعلى المعلم أن يصون نظره عن الأمرد الحسن ما امكن، «وإن جاز له بان كان لمحض التعليم من غير شهوة، ولا خوف فتنة، لانه ربما اداه إلى ريبة أو فتنة فيتعين فطم النفس عنه ما امكن»(٥٠).

وعلى المعلم ألا يكلف الصبيان فوق اجرته شيئاً من هدية وغير ذلك وألا يسالهم أو يهددهم في ذلك (1)، وينبغي له أن لا يقبل من أحدٍ من الصبيان شيئاً مما يأتي اليه من الاطعمة التي يعملها بعض الناس في مواسم اهل الكتاب، فان قبوله لذلك من باب التعظيم

. Goldziher," Education", vol. 5.203

<sup>(</sup>۱) الاجري، أخلاق اهل القرآن، ص٧٨؛ الغزالي، ايها الولد، ص٧٢؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٠؛ عبدالرؤوف، أخلاق العالم، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الاخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص١٩٣٠؛

<sup>(</sup>٣) ابن الاخوة القرشي، معالم، ص٢٦١؛ ابن الحاج، المدخل: ج٢، ض٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) ابو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيشمي، تحرير المقال في آداب واحكام وفوائد يحتاج اليها مؤدبو الاطفال، تحقيق مجدي السيد ابراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٧٨م، ص٥٧، سيشار له تالياً (ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال).

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، آداب، ص٩٦.

لمواسمهم وفي التعظيم لمواسمهم تعظيماً لهم وتعظيم ما هم فيه، وقد يكون ذلك سبباً إلى انهم يعتقدون أن دينهم هو الحق وان غيره هو الباطل أن . وفي هذا اشارة إلى تعليم ابناء السلمين في كتاتيب اهل الكتاب، فقد كره الامام مالك بن انس (ت ١٧٩هم/ ١٩٥م)، أن يتعلم الصبيان المسلمين في كتاتيب "اهل الكتاب»، فقال: "لا ارى أن يترك احد من اليهود أو النصارى يعلم المسلمين القرآن أن وقد علل الفقيه المغربي علي بن محمد القابسي (ت ٣٠٤هم/ ١٠١٠م)، ذلك استناداً إلى الآية الكرية "انه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يحسه الا المطهرون أن فلا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدته، كما لا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدته، كما لا يجوز أن يعلم اطفال غير المسلمين خاصة القرآن الكريم، لانهم ممنوعون من لمسه، ومن فعل ذلك عوقب ومنع من التعليم وطرحت شهادته أن . وقد حذر ابن الحاج (ت٧٣٧هم/ ١٣٣٦م) من تعليم النصارى لابناء المسلمين؛ لما في ذلك من تعظيم للنصارى، وقد تسبق للصبي تعليم الساس، وربما امرهم المعلم بحمل الخمر اليه، أو إلى بيته، كما أن الصبي لا يقدر على المسامين، وقد كالاينهم من الانصراف في وقتها أن ولما ولي المتوكل (٢٣٢ \_ ٢٤٢هم/ ٢٤٨م المهرة)، أمر الخلافة أمر اليهود والنصارى بالا يعلموا أولادهم في مكاتب المسلمين أن .

<sup>(</sup>١) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي، الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين، ملحقة بكتاب التربية في الإسلام للاهواني، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠م، ص٣٠٤، سيشار له تالياً (القابسي، الرسالة).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: آية ٧٧ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) القابسي، الرسالة، ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٦\_ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) صارم الدين، ابراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق، الجموهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي، ٢ج، ط١، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥م، ج١، ص١٤٣، سيشار له تالياً (ابن دقماق، الجوهر)؛ سعيد الديوه جي، التربية والتعليم في الإسلام، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد ١٩٨٢م، ص١٠٩، سيشار له تالياً (الديوه جي، التربية)؛ جان موريس فيبه، احوال النصارى في خلافة بني العباس، ترجمة حسني زينه، ط١، دار المشرق، بيروت ١٩٩٠م، ص١٤٥، سيشار له تالياً (فيه، احوال).

## ٤ = الوضع المالي للمعلمين (الاجور):

يبدو أن الوضع المالي للمعلمين كان شحيحاً في الغالب، ولعل المستوى الاجتماعي المتدهور الذي اشيع عن معلمي الكتاتيب كان ذا اثر فعال فيما يتصل بحالتهم المالية، ثم أن هؤلاء يعلمون القرآن ومبادىء الدين ومن اجل هذا فقد كان متوقعاً منهم أن يتبعوا سنة الاولين في عدم الحصول على أجر، أو على الاقل أن يكونوا زهاداً يرضون بالقليل وليست لهم اطماع مالية. وكانت نتيجة هذه الافكار أن انحدر الوضع المالي للمعلمين وظل اغلبهم يعانون كثيراً من الحرمان (1).

وهناك اشارات تدل على اجور معلمي الصبيان دون تحديد، فذكر أن سعد بن أبي رباح وقاص (ت ٥٥هـ/ ٢٧٤م)، كان يعطي الاجر على تعليم بنيه (ت)، وكان عطاء بن أبي رباح (ت ١١٧هـ/ ٢٥٥م) وصفوان بن سليم (ت ١٣٢هـ/ ٢٥٩م)، يعلمان القرآن بالاجر (ش). وذكر الجاحظ أن احد المعلمين كان يُدخل آية في آية اثناء تعليمه القرآن لصبي، لان والد الصبي كان يُدخل اجرة شهر في شهر، قال المعلم: "فلا انا آخذ شيئاً ولا الصبي يتعلم شيئاً!» (ق). وكان أبو البيداء، أسعد بن عصمة \_ وهو اعرابي نزل البصرة \_ يعلم الصبيان باجرة (ش)، وفيما حُدد من اجور للمعلمين، ما رواه الجاحظ: "يكون الرجل نحوياً، عروضياً، وقساماً فرضياً، وحسن الكتاب، جيد الحساب، حافظاً للقرآن، راوية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهماً» (ش)

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٢٣٨؛ فهمي عبدالرزاق، العامة، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الاجري، أخلاق اهل القرآن، ص٩٧؛ المغرواي، جامع، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) المغراوي، جامع، ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، أخبار الحمقى، ص١٨٣؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥٢؛ ابن النديم، الفهرست، ص٩٣؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ، البيان، ج١، ص٤٠٣؛ شوقي ضيف، العصر العباسي الاول، ط٨، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢م، ص١٠٠، سيشار له تالياً (شوقى ضيف، العصر العباسى).

ويبدو أن الاجر أو بعضه كان يدفع عيناً، اذ يروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت٩٥هـ/ ٢١٣م) أن ارغفة الخبر وغيره كانت تأتيه من اهل الصبيان، حيث كان معلماً في الطائف (۱). وكانت رغفان المعلم، مثلاً يضرب في الاختلاف وشدة التفاوت لان رغفان المعلم تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقر، والجود والبخل (۱)، وقد انشد الجاحظ للفضل بن عبدالصمد الرقاشي البصري الشاعر (ت ٢١٩هـ / ٢٨٣م) في معلم:

مختلف الخبز خفيف الرغيف منتشر الزاد لثيم الوصيف(٣)

وانشد أبو الشَّمَقْمَق، مروان بن محمد الشاعر (ت٢٠٠٠هـ/ ٨١٥م):

خبز المعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور

وفي ذلك يقول الجاحظ: "خبز المعلم يأتي مختلفاً الوانه لانه من بيوت صبيان مختلفي الاحوال" وقال ايضاً: "مِنْ اعجب ما رأيت معلماً بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية من الصبيان يبكي، فقلت له: يا عم، مم تبكي؟! قال: سرق الصبيان خبزي (١)، ووصف بعضهم معلماً فقال: "هو أفره الناس وصيفاً، واكثرهم رغيفاً (٧).

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٨؛ المبرد، الكامل، ج٢، ص٢٣٠؛ الجرجاني، المتتخب، ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٩؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٩٥؛ شـوقي ضيف، العصر العباسي، ص٩٩؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) متز، الحضارة، ج١، ص٣٤٦؛ أحمد عقل الساري السالم، تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي ١٣٢ \_ ١٣٥هـ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الاردنية ١٩٩٣م، ص٣٠، سيشار له تالياً (أحمد عقل، تمويل).

<sup>(</sup>٤) متز، الحيضارة، ج١، ص٣٤٦؛ محمد سعد الشويعر، أبو الشمقمق شاعر الفقر والسخرية، ط٢، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ١٩٨٣م، صُ ١٣٠، سيشار له تالياً (الشويعر، أبو الشمقمق).

<sup>(</sup>٥) المبرد، الكامل، ج٢، ص٦٣١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٢٩ ابن الجوزي، أخبار الحمقي، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٢٦.

وهكذا يتبين أن حالة معلمي الصبيان المعاشية كانت بائسة بسبب بساطة اجرتهم مقابل تعليمهم للصبيان، ومما يدل على تدهور الحالة المالية لهذه الطائفة أن يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت ٢٤٤هـ/ ٨٥٨م)، كان يعلم مع ابيه صبيان العامة بمدينة بغداد، ففشل في أن يحصل من ذلك على رزق مناسب، فاقلع عن تعليم الصبيان، وجعل يتعلم النحو رجاء أن يكون مؤدباً أو عالماً، فيضمن له هذا اجراً سخياً (۱).

وفي الوقت الذي قبل فيه عامة المعلمين الاجراعلى التعليم (۱۰ فان بعضهم رفض ذلك معتبراً عمله خالصاً لوجه الله تعالى مثل: الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ/ ٢٢٣م) (۱۰ وابو عبدالرحمن السلمي القارىء (ت ١٤٨هـ/ ٢٦٥م) وابراهيم بن اسحاق الحربي (ت ٢٨٥هـ/ ٨٩٨) (۱۰).

وكان بعض المعلمين يتحرج من اخذ الهدية التي يقدمها اولياء الصبيان اليهم، فقد أثر عن أبي عبدالرحمن السلمي انه كان يُعلم الصبيان في مسجد من مساجد الكوفة، ثم ذهب إلى بيته فوجد هدية من والد احد الصبيان فردها، ومعها كتاب جاء فيه «نحن لا نُعلم القرآن بأجر»(١).

Goldziher," Education", vol. 199.

Goldziher," Education", vol.5, P. 203.

Goldziher," Education", vol. 203.

<sup>(</sup>۱) ابو بكر أحمـد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ۱۶ج، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، ج۱، ص۲۷۳، سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي، تاريخ).

<sup>(</sup>۲) ابو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، ۱۱ج، ط۱، المجلس العلمي، بيروت، ۱۹۷۲م، ج۸، ص۱۱۰، سيشار له تالياً (الصنعاني، المصنف).

<sup>(</sup>٣) ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ٩ ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م، ج٦، ص٣٠٣، سيشار له تالياً (ابن سعد، الطبقات)؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٧٤٥؛ الذهبي، سير، ج٤، ص٩٩٥؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥١٠؛

<sup>(</sup>٤) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٢١٢؛ باقر القرشي، النظام، ص١٦٧؛

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج١، ص٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٢١٢؛ باقر القرشي، النظام، ص١٦٧؛

وقد يأخذ أجر المعلم مقابل تعليمه للصبي شكل الصلة، فقد أسلم الامام أبو حنيفة (ت٠٥٥هـ/ ٢٦٧م)، ابنه حماداً إلى المعلم فعلمه فاتحة الكتاب، فوصله بخمسمائة درهم(١). وقد منح بعض الخلفاء ارزاقاً كما فعل هارون الرشيد (ت ١٧٠ ـ ١٩٣هـ/ ٢٨٦ ـ ٨٠٨م)، عند قدومه إلى الكوفة، اذ امر لكل مقرىء الفي درهم عطفاً على حالتهم المعاشية، وان الخذها بعضهم فان البعض الآخر رفضها طلباً للثواب في تعليمه(١).

وهكذا نجد أن الاجور التي كان يدفعها الصبيان إلى معلمي الكتاتيب لم تكن ثابتة، بل كانت متروكة لحالة الطفل نفسه وطاقة اهله المالية، وقد قسمت الاجور إلى قسمين: قسم يتعلق بالزمن، وقسم يتعلق بتحصيل الطفل نفسه. اما القسم الاول فكان يقوم به جميع الاطفال تقريباً وهو عبارة عن قليل من المال يدفع اسبوعياً أو شهرياً "، أو رغيف من الخبز يدفع كل اسبوع، ثم مبلغ قليل من المال يدفع في مناسبات الاعياد والمواسم، وفي بعض الاحوال كان يدفع مقداراً من القمح والذرة بدل دفع النقود الاسبوعية أو الشهرية (أ). اما القسم الثاني فكان يدفعه الصبي، الذي يصل في حفظه إلى تمام سورة من سور القرآن الكريم (الحذقة) (أ)، وفي هذه الحالة الكريم (الحذقة))

<sup>(</sup>۱) علي بن محمد أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تحقيق ابراهيم الكيلاني، ٤ج، مكتبة اطلس، مطبعة الانشاء، د.م، ١٩٦٤م، ج٣، ص٨٥٢، سيشار له تالياً (ابو حيان الـتوحيدي، البصائر)؛ الموفق بن أحمد المكي، مناقب أبي حنيفة، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨١م، ص٢٣٥ ــ ٢٣٦ (ويليه الكردري، مناقب)، سيشار له تالياً (الموفق المكي، مناقب).

<sup>(</sup>۲) مجهول، الامامة والسياسة، ۲ج، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٦٩م، ج٢، ص١٨٨، سيشار له تالياً (مجهول، الامامة).

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، آداب، ص١٣٠؛ المغراوي، جامع، ص٩؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١؛ أحمد غقل، تمويل، ص٢٩.

 <sup>(</sup>٥) ابن سحنون، آداب، ص١٠٧؛ المغراوي، جامع، ص٩؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١؛ أحمد فؤاد
 الاهواني، التربية، ص٦٣؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩.

 <sup>(</sup>٦) الحذق والحداقة: المهارة في كل عمل، حِذق الشيء يحذقه، والغلام يحدق القرآن حذقاً وحِذاقاً، ويقال
لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم حِذاقة. ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٤٠.

يظهر الجود والسخاء ويكرم معلم الكُتّاب أجمل تكريم، وقد يشمل العطاء شيئاً من الأكسية والمال وغيرهما على حسب حالة اهل الصبي (۱۰). فقد روي بان يحيى بن سعيد البصري (ت ١٤٤هـ/ ٧٦١م)، قال: «لما حذقت قلت يا عماه إن المعلم يريد شيئاً، قال: ما كانوا يأخذون شيئاً، ثم قال: اعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: اعطه عشرة دراهم» (۱۰).

نلاحظ مما سبق أن قضية أخذ الأجر على تعليم الصبيان كانت متفاوتة بين معلم وآخر فهناك من قبلها وهناك من رفضها طلباً للثواب والمغفرة. وقد كانت قضية اخذ الاجر على تعليم القرآن بشكل خاص سبباً في ظهور بعض الآراء الاجتهادية التي انقسم فيها العلماء والفقهاء إلى فريقين. فالاول يرى أن اخذ الأجر على تعليم القرآن غير جائز فقد رفض أبو عبدالرحمن السلمي القارىء (ت ١٤٨هـ/ ٢٥٥م)، الأجر قائلاً: «نحن لا نعلم القرآن بأجر» ورفض سوار بن عبدالله قاضي البصرة (ت ١٤٥هـ/ ٢٥٥م)، شهادة معلم قائلاً له: «لانك تأخذ على التعليم اجراً» وذهب أبو بكر محمد بن الحسن الآجري (ت ٢٠٥٠هـ/ ٢٠٥٩) إلى عدم جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن، وعلى التعليم بصفة عامة، اذ بين بصريح القول: «إن من أخلاق العلماء العاملين، انهم لا يأخذون على العلم ثمناً» وعلل أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ/ ١٠٥٨م) مثل هذه الآراء بقوله: «ومن آدابهم أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا ويطلبوا ثوابه بارشاد من ارشدوا من غير

<sup>(</sup>۱) ابن سحنون، آداب، ص۱۰۸؛ المغراوي، جامع، ص۱۸؛ أحمد شلبي، التربية، ص۲٤۱؛ أحمـد عقل، تمويل، ص۲۹.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٢١٢؛ باقر القرشي، النظام؛ ص١٦٧؛

Goldziher," Education", vol.5, P. 203.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة، عيون، ج١، ص٣٧؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) محمـد بن الحسين الاجري، أخلاق العلمـاء، تحقيق فاروق حمـاده، دار الثقافة، الدار البـيضاء، ١٩٨٤م، ص٧٠ ـ ٧١، سيشار له تالياً (الاجري، أخلاق العلماء).

أن يعتاضوا عليه عوضاً، ولا يلتمسوا عليه رزقاً، فقد قال الله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ (١) (١) . وقد وضح ذلك عند حديث الآجرى عن أخلاق حملة القرآن بقوله: «الأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي النصيحة لاهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إذ هم طلبوا به شرف الدنيا وحرموا شرف الاخرة اذ يتلونه لاهل الدنيا طمعاً في دنياهم، اعاذ الله حملة القرآن من ذلك » (١).

اما الفريق الثاني فيرى جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن، فعن سفيان الثوري (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م)، في سنده عن عبدالله بن مسعود، قال: «ثلاث لا بد للناس منهم: لا بد للناس من امير يحكم بينهم ولولا ذلك لاكل بعضهم بعضاً، ولا بد للناس من شراء المصاحف وبيعها، ولولا ذلك لبطل كتاب الله، ولا بد للناس من معلم يعلم اولادهم ويأخذ لذلك اجراً، ولولا ذلك لكان الناس أميين»(أ). وأجاز الامام مالك بن انس (ت ١٧٩هـ/ لذلك اجراً، ولولا ذلك لكان الناس أميين»(أ)، ودليل مالك قوله على اخذتم عليه اجراً كتاب الله، وما روي عن سعد بن أبي وقاص، انه كان يعطي الاجرة لمعلم بنيه، وما روي عن صفوان بن سليم، وعطاء بن أبي رباح من انهما يعلمان القرآن بالاجرة (أ). كما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ادب الدنيا والدين، شرح وتعليق محمد كريم واجح، دار اقرأ، بيروت ١٩٨٣م، ص٦٨، سيشار له تالياً (الماوردي، ادب).

<sup>(</sup>٣) الاجري، أخلاق اهل القرآن، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن سحنون، اداب، ص٨٢؛ القابسي، الرسالة، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سحنون، اداب، ص٩٣٠ القـابسي، الرسالة، ص٢٩٨؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١١؛ المغراوي، جامع، ص٩٠.

 <sup>(</sup>٦) ابن ماجة، سنن، ج٢، ص٠٧٣؛ تقي الدين أحمد عبدالحليم بن تيمية، احاديث القصاص، تحقيق أحمد عبدالله باجور، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ١٩٩٣م، ص١٢٩، سيشار له تالياً (ابن تيمية، احاديث).

<sup>(</sup>٧) ابن سحنون، اداب، ص٨٣؛ القابسي، الرسالة، ص٢٩٣؛ المغراوي، جامع، ص٢٨.

اكد الامام مالك على أن حق الختمة (الحذقة) واجب اشترطها المعلم أو لم يشترطها ". وذكر ابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م): "انه لا باس أن يستأجر الرجل المعلم على أن يعلم اولاده القرآن باجرة معلومة إلى اجل معلوم" ويدعم رأيه بامثلة تاريخية منها: عن عبداللك بن عبدالعزيز بن جريح (ت ١٥٠هـ/ ٢٧٧م) قال: "قلت لعطاء أآخذ اجراً على تعليم الكتاب، اعلمت احداً كرهه؟ قال: (10.6), وقد اكد ابن سحنون على انه "لا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق اجرته شيئاً من هدية وغير ذلك ولا يسألهم في ذلك" ووافقه الفقيه القابسي (ت 10.6 الذي اعتبر الاجر ضرورياً ووجه الضرورة في ذلك "انه لو اعتمد الناس على التطوع، لضاع كثير من الصبيان، ولما تعلم القرآن كثير من الناس، فتكون هي الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدور، والداعية إلى تثبيت اطفال المسلمين على الجهالة". وربط بعض الشعراء اخذ الاجرة بمدى النصح من قبل المعلم حيث قال:

إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يُكرما واصبر لدانك أن جفوت معلماً المائك أن جفوت معلماً المائك

وذكر ابن حجر الهيشمي (ت ٩٧٣هـ/ ١٥٦٥م) أن « الحق الذي شهدت به القواعد الاصولية والحديثية، جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن... وان ذلك من الحلال الذي لا شية فيه، ولا كراهة، وإن وقع الخلاف فيه» (^^).

<sup>(</sup>۱) ابن سحنون، اداب، ص۸۳، المغراوي، جامع، ص۳۰.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، اداب، ص ٨٦؛ الغزالي، ايها الولد، ص ٩٧؛ عبدالرؤوف، أخلاق العالم، ص ١٣٦؛ عبدالرحمن عثمان حجازي، المذهب التربوي عند ابن سحنون، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٦م، ص ١٢٦، سيشار له تالياً (عبدالرحمن حجازي، المذهب التربوي).

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، اداب، ص٨٣؛ عبدالرحمن حجازي، المذهب التربوي، ص٩٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سحنون، اداب، ص٩٦.

<sup>(</sup>٥) القابسي، الرسالة، ص٢٩٢، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) الماوردي، ادب، ص٧٧؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٣؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٤٩.

.

# ثانيا ً: تعليم الصبيان:

### ١ = اماكن التعليم:

## أءالمسجد:

المسجد بكسر الجيم، البيت الذي يسجد فيه، وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد (۱)، وقد قال الله عن وجل: ﴿ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها ﴾(۱) . وقوله ﷺ: ﴿جعلت لي الارض مسجداً طهوراً (۱) ، ويقال: مسجد الجامع، اي الذي يُجمع فيه الناس لوقت معلوم، كالجمعة، والاعياد (۱).

وقد كان المسجد أول معهد اسلامي للتعليم، ولم يكن للعبادة وحدها، بل كانت تؤدَّى فيه اعمال مختلفة، فهو مكان تقام فيه الصلوات والخُطب، وأصبح أيضاً

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ۲۰ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٥م، ج٢، ص٢٠٦، سيشار له تالياً (القرطبي، الجامع)؛ ابن منظور، لسان، ج٣، ص٢٠٤؛ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، دار صادر، بيروت، د.ت، ج٢، ص٢٠٨، سيشار له تالياً (المقريزي، الخطط)؛ رناد الخطيب، «المؤسسات التعليمية في العصر العباسي»، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي ١٣٢هـ ـ ١٥٥هـ/ ٧٥٠ المؤسسات»، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي ١٣٢هـ ـ ١٥١هـ/ ٧٥٠ «المؤسسات»).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله أحمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، شرح الكرماني، ٢٥ج، ط٢، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٨١م، ج٤، ص٩٧، سيشار له تالياً (البخاري، صحيح)؛ أبي شجاع شيرويه بن شهردار ابن شيرويه الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، ٥ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م، ج٢، ص١١١، سيشار له تالياً (الديلمي، الفردوس).

<sup>(</sup>٤) ابراهيم محمد الجمل، نشأة المساجد ورسالتها، ٢ج، مطابع الشعب، القاهرة د.ت، ج١، ص٣، سيشار له تالياً (ابراهيم الجمل، نشأة)؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢٠٢؛ رناد الخطيب، «المؤسسات»، ص١.

معهداً لتلقي العلوم الدينية والنقلية والعقلية والجدلية، بل كان محكمة للتقاضي في بعض الاحيان (۱).

وكان مسجد الرسول وكي الله الله الله الله الله الله وتعليم القراءة وكان مسجد الرسول وتعليم القراءة والكتابة، والرسول فيه معلم ومرشد وكان الخلفاء في العصر الراشدي والاموي يحثون قادتهم وامراءهم على بناء المساجد في الامصار ("). واستمر بناؤها كذلك في العصر العباسي

<sup>(</sup>۱) حسين مؤنس، المساجد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت ١٩٨١م، ص٣٥ ـ ٣٦، سيشار له تالياً (حسين مؤنس، المساجد)؛ خير الدين وانلي، المسجد في الإسلام، د.د، د.م، ١٩٨٠م، ص١٦٦، سيشار له تالياً (وانلي، المسجد)؛ خالد خليل حمودي، «نشأة المدارس في العصر الإسلامي»، مجلة افاق عربية، السنة الرابعة، العدد ١، ١٩٧٨م، ص١١٢ ـ ١١٥، سيشار له تالياً (حمودي، «نشأة المدارس»).

<sup>(</sup>۲) وانلي، المسجد، ص١٦٦؛ حمودي، "نشأة المدارس"، ص١١٢؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢١٥؛ محمد عطية الابراشي، تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربية، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٩م، ص٧٠، سيشار له تالياً (الابراشي، تاريخ علماء)؛

George makdisi, the Rise of Colloges, University Prees, Edenburgh, 1981.p.21 (George makdisl, the rise of Colloges). سيشار له تالياً

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري، فتوح البلدان، مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٣م، ص ١٩٧٤م، ٣٤٢، ٣٨٨، سيشار له تالياً (البلاذري، فتوح)؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي، كتاب البلدان، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، د.ت، ص٥، سيشار له تالياً (اليعقوبي، البلدان)؛ محمد مهدي الموسومي، تحفة الساجد في احكام المساجد، مطبعة المعارف، بغداد ٢٩٥٦م، ص٢١، ١٦؛ كاظم الجنابي، مسجد أبي دلف، وزارة الثقافة والاعلام مديرية الاثار العامة، بغداد ١٩٧٠م، ص٢٢، ٢٢، سيشار له تالياً (كاظم الجنابي، أبو دلف).

بتشجيع ودعم من الخلفاء والامراء أنفسهم (١).

ولم يكن بناء المساجد موكلاً بالدولة فحسب، بل أن كثيراً من المسلمين من ذوي اليسار كانوا يبنون المساجد من اموالهم الخاصة، طلباً للثواب، فقد اتخذ الكسائي (ت ١٨٩هـ/ كانوا يبنون المساجد من الموالهم الخاص (ت). واتخذ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت ١٨٠هـ/ ٢٠٢هـ/ ٢٠٢م)، مجلسه العلمي في مسجده الخاص الذي بناه بجوار منزله في بغداد (ت).

<sup>(</sup>١) انظر: البلاذري، فـتوح، ص٢١، ٢٩٥؛ أبو الفـرج عبـدالرحمن بن علي بن مـحمد بن الجـوزي، مناقب بغداد، صححه محمد بهجت الاثري، مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٢٣م، ص٢٠، ٢١، سيشار له تالياً (ابـن الجـوزي، مناقـب بغـداد)؛ ابن الجـوزي، المنتظم، ج٨، ص٦٩، ٢٢٦؛ أبـو الحـسن مـحــمـد بن عبدالكريم بن الاثير، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفيداء عبدالله القياضي، ١٠ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م، ج٥، ص١٧٧، سيشار له تالياً (ابن الاثير، الكامل)؛ أبو الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطي بن العبري، تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة، بيروت، د.ت، ص١٢٢، سيشــار له تالياً (ابن العبري، مخـتصر)؛ ظهير الدين علي بن محمـد الكازروني، مختصر التاريخ، تحـقيق مصطفى جواد، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، بغداد ١٩٧٠م، ص١١٩، ١٣٩، سيشار له تالياً (الكازروني، مختصر)؛ عبدالله بن اسعـد اليافعي، مرآة الجنان وعـبـرة اليقـظان، تحقيق عـبـدالله الجبوري، ٤ج، مؤسـسة الرسالة، بيروت ١٩٨٤م، ج١، ص٣٣١، سيشار له تالـياً، (اليافعي، مرآة)؛ محمود شكري الالـوسي، تاريخ مساجد بغداد وآثارها، تهذيب محمد بهجت الاثري، مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٧٠م، ص٣٩، سبشار له تالياً (الالوسي، مساجد)؛ حسين مؤنس، المساجد، ص٢٠١، سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢٨٢؛ طاهر مظفر العميد، العمارة العباسية في سامراء، منشورات وزارة الاعلام، بغداد ١٩٧٦م، ص١٧٥، سيشار له تالياً (مظفر العميـد، العمارة)؛ كاظم الجنابي، أبو دلف، ص١٥؛ مـحمد توفيق بلبع، «المسجد والحياة في المدينة الإسلامية»، مجلة عالم الفكر، م١١، ع١، ١٩٨٠م، ص٢٠٩، سيشار له تالياً (بلبع، «المسجد»)؛ "El², "masdjid.

<sup>(</sup>٢) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ٢ج، ط٢، دار الفكر، القاهرة ١٩٧٩م، ج١، ص٥٩٠، سيشار له تالياً (السيوطي، بغية)؛ بشار عواد معروف، «التربية والتعليم»، حضارة العراق، ١٣ج، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٨٥م، ج٨، ص٢٤، سيشار له تالياً (بشار معروف، «التربية والتعليم»).

<sup>(</sup>٣) بلبع، «المسجد»، ص١٨٤.

يبدو أن صبيان المسلمين كانوا يامون المساجد منذ زمن الرسول على فيصلون الجماعة إلى جانب الرجال والنساء، وذلك عملاً بما جاء عنه على "مروا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعاً" لذا كان الصحابة يعلقون قنو التمر - اي غصنه - في المسجد لياكل منه الصبيان وغيرهم تشجيعاً لهم على اتيان المساجد لتعلم الإسلام ". اما الصبيان الذين تقل اعمارهم عن سبع سنين فلا يسمح لهم بدخول المساجد، يؤيد ذلك قول الإمام مالك بن انس (ت ١٩٥هه معني فلا يسمح لهم بدخول المساجد، يؤيد ذلك قول الإمام مالك بن انس (ت ١٩٥هه معني فلا يسمح لهم بدخول الذي يأتي بولده إلى المسجد للعلم: "ان كان قد بلغ موضع الادب وعرف ذلك، ولا يعبث في المسجد، فلا ارى بأساً، وان كان صغيراً لا يقر فيه ويعبث فلا احب ذلك. وفي رواية اخرى انه قال: "لا ارى ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون من النجاسة" . وقد أمر الرسول عشر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين، لانهم يُسودون حيطانها، ويُنجّسون ارضها، ويمشون على البول، وسائر النجاسات"، وانهم صغار "لا

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل، المسند، ج٢، ص١٨٠؛ سليمان الاشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت، ٢ج، ط١، دار الجنان للطباعة والـنشر والتـوزيع، د.م، ١٩٨٨م، ج١، ص١٨٧، سيشار له تالياً (أبو داود، سنن).

<sup>(</sup>٢) وانلي، المسجد، ص١١٧؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، اداب، ص١١٤؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢٣؛ أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية والمنح المرعية، ٣ج، مؤسسة قرطبة، مدينة الاندلس ١٣٤٨هـ/ ١٩٢٩م، ج٣، ص٣٨١، سيشار له تالياً (المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية)؛ المغراوي، جامع، ص٥٦؛ عبدالغني عبود، في التربية الإسلامية، دار الفكر العربي، د.م ١٩٧٧م، ص١١١، سيشار له تالياً (عبدالغني عبود، في التربية).

<sup>(</sup>٤) السمرقندي، تنبيه، ص٢٤١؛ عبدالرحمن بن نصر الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق السيد الباز العريني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٤٦م، ص١٩٢٦، سيشار له تالياً (الشيزري، نهاية الرتبة)؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٢٠؛ محمد بن عبدالله الزركشي، إعلام الساجد باحكام المساجد، تحقيق أبو الوفاء مصطفى المراغي، د.د، القاهرة ١٩٨٥هـ/ ١٩٦٥م، ص٢٢٧، سيشار له تالياً (الزركشي، اعلام المساجد)؛ محمد بن أحمد بن بسام، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق حسام الدين السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٦٨م، ص١٦١، سيشار له تالياً (ابن بسام، نهاية الرتبة)؛ عبدالله منسي السعد العمري، تاريخ العلم عند العرب، ط١، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٠م، ص١٩٥، سيشار له تالياً (عبدالله العمري، تاريخ العلم)؛ . Goldziher, " Education", vol.5, P. 204.

يميزون بين الصالح والطالح<sup>(۱)</sup>، فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم..»<sup>(۱)</sup>.

وترد اشارات قليلة عن تعليم الصبيان في المسجد، من ذلك أن الكميت بن زيد الشاعر (ت٢٦٦هـ/ ٢٧٤٣م)، كان يعلم الصبيان في مسجد الكوفة "، وورد على لسان الجاحظ: «ان المعلمين في القرنين الثاني والثالث كانوا على طوائف شتى، اولاهما: طبقة صغار المعلمين الذين كانوا يتولون تعليم الصبيان القراءة والكتابة؛ يتخذون لذلك مكاتب خاصة أو يجعلون من المساجد مدارس لهم (ن). وعما يدل على وجود حلقات لتعليم الصبيان في المساجد أن كتب الحسبة نهت عن تجميع الصبيان في المسجد للدراسة، لما في ذلك من اذى للمصلين وأثر على نظافة المسجد (ن). وقال الامام أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٢٧٧م): «لما اردت طلب العلم جعلت اتخير العلوم، وأسأل عن عواقبها، فقيل لي: تعلم القرآن، فقلت: اذا تعلمت القرآن وحفظته فما سيكون آخر امري؟ قالوا: تجلس في المسجد ويقرأ عليك الناس: الصبيان والاحداث..» (۱).

ويبدو أن الصبيان كانوا يحضرون بعض المجالس التي تعقد في المساجد مثل مجالس القيصاص، كما حصل مع أبي عبدالرحمن السلمي القارىء (ت ١٤٨هـ/ ٢٦٥م)، فكان ينهاهم عن حضور مجالس بعض القصاص ويرشدهم إلى حضور البعض الآخر(٧٠). وكان

<sup>(</sup>١) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٣، ص٣٨١.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجة، سنن، ج١، ص٢٤٧؛ الديلمي، الفردوس، ج٢، ص١٠٨؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣٠ ابن ماجة، سنن، ج١، ص٢١٤؛ الديلمي، المدخل، ج٢، ص٢١٤، ٣٢٣؛ الزركشي، اعلام الساجد، ص٢٤٧؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ رفاعة الطهطاوي، مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب العصرية، دار الطباعة، القاهرة ١٢٨٦هـ/ ١٨٦٩م، ص٤١، سيشار له تالياً (الطهطاوي، مناهج).

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٧؛ الاصفهاني، الاغاني، ج١٦، ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٦٢٥.

<sup>(</sup>٥) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٦٠؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٨، ص١٢٩.

<sup>(</sup>V) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٢١٣.

الرجل يبعث بولده إلى كُتاب الحي - وهو في خلال ذلك - يتردد مع اترابه على القاص فيسمع منه احداث الفتوح، وأنباء المعارك (). وذكر أبو يوسف القاضي (ت ١٨٢هـ/ ٢٧٩٨): «أنه كان صغيراً في حجر امه بعد أن توفي والده، فاسلمته إلى قصاً ليخدمه، فكان يدع القصار، وعر إلى حلقة أبي حنيفة، فيجلس ويستمع (). ونشأ أبو نواس الشاعر (ت ١٩٨هـ/ ١٩٨٩) في البصرة وتردد على الكُتَّاب صغيراً، وكان يتردد على حلقات الدرس في المساجد مساءً ()، ودخل صبي مجلس سفيان بن عينه المحدث (ت ١٩٨هـ/ ١٨٢م)، وكان اهل المجلس، قد تهاونوا بهذا الصبي لصغر سنه، فانكر سفيان عليهم ذلك ().

يتضح مما سبق، أن حلقات الدرس في المساجد، والجامعة منها كذلك، لم تكن قاصرة على الكبار فقط، أو اصحاب الدراسات العليا ـ كما اصطلح عليه في العصر الحالي ـ ولكن وجدت بها كذلك حلقات اخرى لتعليم الصبيان، وان هؤلاء الصبيان مطالبون بالصلاة في المسجد بعد وصولهم سبع سنين، الا أن حضور الصبيان للمساجد كان مشروطاً بتوفر سن مناسبة، وحسن الاستماع، والهدوء، والحفاظ على نظافة المسجد، وتبدو مساهمة المساجد في تعليم صبيان المسلمين، على الرغم من وجود الكتاتيب.

<sup>(</sup>۱) حسن السندوبي، ادب الجاحظ، ط۱، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ۱۹۳۱، ص۲٦، سيشار له تالياً (السندوبي، ادب الجاحظ).

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن المعتز بن المتوكل، طبقات الشعراء، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، ط٤، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٦م، ص١٩٥٦، سيشار له تالياً (ابن المعتز، طبقات)؛ مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، ط٦، دار العلم للملاين، بيروت ١٩٨٦م، ص٢٧٣، سيشار له تالياً (الشكعة، الشعر).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص٩٣ ـ ٩٤؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٥٥٩.

#### ب - الكتاتيب:

الكُتَّابِ والمَكْتَبُ موضع تعليم الصبيان، والجمع الكتاتيب، والمكاتب (۱۰). وترد كلمة كُتَّابِ ومَكْتَبُ في بعض الروايات، فقد روى الاصفهاني عن اسحاق الموصلي المغني (ت ٢٣٥هـ/ ٢٨٩م)، أسلمه إلى الكُتَّابِ فكان لا ٢٣٥هـ/ ٢٨٨م)، أسلمه إلى الكُتَّابِ فكان لا يتعلم شيئاً (۱ وقال ابن خلكان في ترجمة أبي مسلم الخراساني (۱ ١٣٧هـ/ ٢٥٤م)، «انه نشأ عند عيسى بن معقل، فلما ترعرع اختلف هو ووالده إلى المَكْتَب» (۱).

وقد عُرفت الكتاتيب في الإسلام منذ عهد الرسول ﷺ (°). كما عُرفت في العصرين الراشدي والاموي (۱)، حيث زاد عددها واتسع نطاقها باتساع الفتوحات الإسلامية، ودخول

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان، ج۱، ص۱۹۹۰؛ الزبيدي، تاج، ج٤، ص١٠٤؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ١٠ج، ط١، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٣م، ج٨، ص٢٩١، سيشار له تالياً (جواد على، المفصل).

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٥، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابو مسلم عبدالرحمن بن مسلم، وقيل عثمان، الخراساني القائم بالدعوة العباسية، وقيل هو ابراهيم بن عشمان بن يسار بن شذوس بن جودرن من ولد بزر جمهر بن البختكان الفارسي. ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: البخاري، صحيح، ج٢٤، ص٣٥؛ أحمد شلبي، التربية، ص٤٩؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٩٥١؛ .Goldziher," Education", vol.5, p. 199. ؛ ١٥٩

<sup>(</sup>٦) ابن سعد، الطبقات، ج٣، ص٢٧١، ج٤، ص١٣٦، ج٦، ص٣٠٣؛ أبي جعفر محمد بن حبيب بن امية ابن عمرو المحبر، كتاب المحبر، رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، اعتنى بتصحيح هذا الكتاب إيلزه ليختن شتيتر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٤٢م، ص٤٧٥، سيشار له تالياً (ابن حبيب، المحبر)؛ الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥٢؛ ابن قتية، المعارف، ص٨٥٥؛ أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، ادب الكتاب، باعتناء محمد بهجة الاثري، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٢٢م، ص٣٠، سيشار له تالياً (الصولي، ادب الكتاب)؛ الجرجاني، المنتخب، ص١٥١؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص٣٤٥؛ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ضبطه وشرحه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤م، ص٣٨، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، سيرة)؛ ياقوت الحموي، معجم الإدباء، ج٤، ص٢٠٥؛ ابن منظور، الحموي، معجم الإدباء، ج٤، ص٢٠٥؛ ابن منظور، لسان، ج١، ص٢٠٩؛ الزبيدي، تاج، ج٤، ص٢٠٠، ج٧، ص٢٠٤.

الكثير من الشعوب والامم في الإسلام، في الوقت الذي زاد فيه الاهتمام بالتعليم في العصر الاموي حينما تطورت وازدهرت العلوم الدينية والعلمية والادبية فزاد لذلك الاهتمام بالكتاتيب وبالمعلمين، حيث عُرف منهم طبقتان هما طبقة المؤدبين لأولاد الخلفاء والامراء والخاصة، والطبقة المثانية معلمو كتاتيب العامة الذين كانوا يهتمون بتعليم ابناء الطبقة المتوسطة وعامة الناس (۱).

اما في العصر العباسي الاول، فقد تطورت العلوم وازدهرت، واصبحت بغداد حاضرة الدولة العربية منبراً للعلوم والمعارف، كما هي مدن العراق الاخرى حيث كانت مقصداً للطلاب من بقية اطراف الدولة العربية الإسلامية والبلدان المجاورة، فقد كان العلماء والفقهاء والمعلمون يأتون إليها للتدريس والتعليم، بسبب التشجيع الذي تبناه الخلفاء والأمراء والناس عامة. وقد زاد عدد الكتاتيب وزاد الاهتمام بها من قبل الخلفاء والامراء، فقد انشأ يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد (ت ١٩٥هـ/ ١٠٥م)، وبأمر من الرشيد \_ كتاتيب خاصة للايتام (٢٠٠٠م).

وترد إشارات إلى الكتاتيب في العصر العباسي الاول، فقد ذكر الخليفة المنصور انه كان في المكتب، وكان لقبه مقلاصاً (عنه وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه العربية، والنحو والعروض. وقد مات في خلافة المنصور (ن). ويذكر أن أشعب بن جبير الطامع (ت ١٥٤هـ/ ٥٧٧م)، في مكتبه (٥٠٠ ونشأ أبو نواس (ت ١٩٨هـ/ ٨١٣م)، في

<sup>(</sup>۱) الجاحظ، البيان، ج۱، ص۲۰۰؛ اسعد طلس، التربية، ص٦٩؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٦؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابي عبدالـله محمد بن عبدوس الجهشيـاري، كتاب الوزراء والكتاب، تحـقيق مصطفى السـقا وآخرون، ط١، مطبعة البابي الحلبي واولاده، القاهرة، ١٩٣٨م، ص١٧٧، سيشار له تالياً (الجهشياري، الوزراء)؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: محمد بن علي طباطبا، الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، د.ت، ص١٦٢، سيشار له تالياً (ابن طباطبا، الفخري).

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٩؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن خلکان، وفیات، ج۲، ص٤٧٣.

البصرة وتردد على الكُتَّاب صغيراً (۱٬۰۰۰ و كان النضر بن شُميل (۱٬۰۳ هـ/ ۸۱۲م)، يقول: «كنا ثلاثة في كُتَّاب واحد، انا وابو زيد الانصاري، وابو محمد اليزيدي» (۱٬۰۳۰ وقال الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ۸۱۹م): «كنت انا في الكُتَّاب اسمع المعلم» (۱٬۰۴ ويذكر أن سعيد بن وهب الكاتب (ت ۲۰۲هـ/ ۸۲۳م)، رثى ابنه الذي توفي وله عشر سنين بابيات من الشعر منها:

# واذا ما رأيت كتّابه لم ار فيه ريحانة الكُتّاب(٥)

وكان سهل بن هارون (ت ٢١٥هـ/ ٨٣٠م)، يختلف إلى الكُتَّاب (١٠). وتردد الخليفة المعتصم (٢١٨ ـ ٢٢٧هـ/ ٨٣٣ ـ ٨٤١م)، في صغره إلى الكُتَّاب، ولكنه ما لبث أن تركه بأمر من الرشيد وقد اقسم عليه ألا يذهب اليه (٧٠). وتعلم أبو عبيد القاسم بن سلام

<sup>(</sup>١) ابن المعتز، طبقات، ص١٩٤؛ الشكعة، الشعر، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابو الحسن النضر بن شُميل بن خَرشَة المازني، ولد بمدينة مرو في خراسان، ونشأ بالبصرة، كان نحوياً لغوياً شاعراً اضافة الى معرفته بايام العرب ورواية الحديث. ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص٤٢٤.

 <sup>(</sup>٣) ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط٢، دار
 المعارف، القاهرة د.ت، ص٦٢، سيشار له تالياً (الزبيدي، طبقات)؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاغاني، ج٠٠، ص٣٠٥.

 <sup>(</sup>٦) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون، ٧ج، ط٣، دار إحياء التراث العربي،
 بيروت ١٩٦٩، ج٣، ص٦٦، سيشار له تالياً (الجاحظ، الحيوان).

<sup>(</sup>٧) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥١؛ ابن سعد الآبي، نثر الدر، ج٣، ص٢١١؛ الجرجاني، المنتخب، ص١٥١؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٧٧؛ ابن كثير، البداية، جَ٠١، ص٣٠٨؛ أحمد بن يوسف القرماني، أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، تحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط، ٣ج، عالم الكتب، بيروت ١٩٩٢م، ج٢، ص١٩٠، سيشار له تالياً (القرماني، أخبار). وانظر: أحمد بن محمد بن عبدربه، العقد الفريد، تحقيق مفيد محمد قميحة، ٩ج، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م، ج٢، ص١٩٥، سيشار له تالياً (ابن عبدربه، العقد)؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي، رسائل ابن حزم الاندلسي، تحقيق احسان عباس، ٤ج، ط٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧م، ج٢، ص١٩٨٠، سيشار له تالياً (ابن حزم، رسائل)؛ محمد بن علي بن العمراني، الانباء في تاريخ الحلقاء، تحقيق قاسم السيد أحمد السامرائي، المعهد الهولندي للاثار المصرية والبحوث العربية، القاهرة ١٩٧٣م، ص١٠٠، سيشار له تالياً (ابن العمراني، الانباء)؛ الكتبي، فوات، ج٤، ص٤٩؛ ابن دقماق، الجوهر، ج١، ص١٩٥٠.

اللغوي الفقيه (ت ٢٤٤هـ/ ٨٣٨م)، في الكُتَّاب مع ابن مولاه ((). وقال علي بن الجهم الشاعر (ت ٢٤٩هـ/ ٢٥٥هـ/ ١٤٩٠م): «حبسني أبي في الكُتَّاب» ((). وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م): «دخلت يوماً قرية فوجدت فيها معلم كُتَّاب» ((). وذكر الامام البخاري (ت ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م)، كيفية بدء أمره في طلب الحديث قائلاً: «ألهمت طلب الحديث وانا في الكُتَّاب. ((). وكان أحدمد بن أبي طاهر طيفور (ت ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م) «مؤدب كُتَّاب عاماً» (().

يظهر مما سبق أن الكتّاب والمكتب، لفظان للدلالة على مؤسسة واحدة خاصة بالـتعليم الاولي، ومما يؤكد \_ كون الكتّاب أو المكتب مؤسسة للتعليم الاولي فضلاً عـما سبق \_ هو أن مواد منهج الكتّاب والمكتب \_ كما سنرى (1) \_ تتكون من تعلم القرآن والخط ومبادىء الحساب، وغير ذلك من المواد التي تدرس عادة في مرحلة التعليم الاولى.

وهكذا نجد اننا لو رجعنا إلى الاستعمال الاصطلاحي لكلمتي الكُتَّاب والمكتب، لوجدنا أن كلتا الكلمتين مستعملتان بمثابة موضع للتعليم الاولي، ويطلِق GOLDZIHER العبارة الانجليزية ELEMENTARY SCHOOL على الكُتَّاب والمكتب ويعدهما مؤسسة واحدة، اعدت للتعليم الاولى (۷).

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٤٠٤؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتز، طبقات، ص٣١٩؛ الاصفهاني، الاغاني، ج١٠، ص٢٢٨؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالبر القبرطبي، بهجة المجالس وانس المجالس، تحقيق محمد مرسي الخولي، ٣ج، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٢م، ج٢، ص٧٧١، سيشار له تالياً (ابن عبدالبر، بهجة).

<sup>(</sup>٣) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣١١؛ عبدالسلام هارون، الجاحظ والمعلمون، ص٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص٦.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم، الفهرست، ص٢٧٨؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج١، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصل نفسه (مواد التعليم في الكُتَّاب).

Goldziher," Education", vol.5, P. 198. (v)

### = اماكن وجودها:

تعددت اماكن الكتاتيب في الدولة الإسلامية، فبعضها وجد في المساجد (۱۱) رغم تردد الكثير من العلماء والفقهاء عن تعليم الصبيان في المساجد، لانها مواضع للعبادة ويجب توفر النظافة والهدوء فيها، ذلك أن الصبيان ليسوا في سن يسمح لهم الحفاظ على قدسية المساجد والالتزام بذلك، لانهم قد يسودون حيطانها ولا يتحرون في نظافة المادة التي يستخدمونها في الكتابة (۱۱). ووُجد البعض الآخر من الكتاتيب ملاصقة بالمساجد، وغالباً ما كان معلموها من أئمة المساجد نفسها والذين بدورهم يقيمون على مقربة من المساجد أو في المساجد ذاتها (۱۱). روي عن الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٨٩)، انه قال: «كنت يتيماً في حجر أمي فدفعتني في الكتاب، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد (۱۱)، فربما كان المكتب بجانب المسجد.

وبجانب الكتاتيب التي اتخذت في المسجد أو التصقت به، نجد كتاتيب اخرى قامت مستقلة تمام الاستقلال، مثال ذلك كُتَّاب الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ/ ٧٢٣م)(٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل نفسه: المسجد.

<sup>(</sup>۲) ابن سحنون، اداب، ص١١٤؛ السمرقندي، تنبيه، ص٢٤٢؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢٣؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص٣١٨؛ ابن الخوة، معالم، ص٢٦٠؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٤، ٣٢٣؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٣، ص٣٨١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ المغراوي، جامع، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) المغراوي، جامع، ص٤٤؛ أحمد شلبي، التربية، ص٥٤؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ١٠ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٨م، ج٩، ص٧٧، سيشار له تالياً (ابو نعيم الاصبهاني، حلية)؛ أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، ادارة الطباعة المنيرية، ٢ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨م، ج١، ص٩٨، سيشار له تالياً (ابن عبدالبر، جامع)؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦ احمد امين، ضحى، ج٢، ص٥١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٣٠٣؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٤٥٢؛ الذهبي، سير، ج٤، ص٩٩٥.

وكُتَّاب علقمة بن أبي علقمة (۱٬۰ والكتاتيب التي أنشاها يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد (ت ١٩٨هـ/ ١٩٨م)، غلاماً في مكتب حفص ناله الجلد (۱٬۰ وكان لابي جعفر محمد بن حبيب (ت ٢٤٥هـ/ ١٩٥٩م) مكتب يعلم فيه ابناء العباس بن محمد العباسي (ت ١٨٦هـ/ ١٨٠م) (۱٬۰ وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ١٨١م): «دخلت يوماً قرية فوجدت فيها مُعلم كُتَّاب فجئت يوماً لزيارته، فاذا الكُتَّاب مغلق (۱۸۰۸م).

وقد تكون الكتاتيب في مواضع ظاهرة ينبغي أن يعلمها الناس، وتكون مشهورة ومعروفة لديهم، كأطراف الاسواق أو بجانب شوارع المدن فقد كان أبو محمد اليزيدي (۱۳ ۲۰۲هم / ۲۰۲۰م)، يُدرس الصبيان بحذاء دار أبي عمرو بن العلاء (۸۰۰ وكان يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت٢٤٢هم / ٢٥٦م)، يؤدب مع ابيه ببغداد صبيان العامة (۱۰).

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٩؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري، الوزراء، ص١٧٧؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) عياش، العصا، ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، أخبار الحمقى، ص١٨٣؛ الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٢١؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٧؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١.

<sup>(</sup>۷) ابو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، المعروف باليزيدي، المقرىء النحوي اللغوي، سكن بغداد وحدّث بها، وكان يؤدب أولاد يزيد بن منصور الحميـري خال المهدي، (ت ١٦٥هـ/ ٧٨١م) ولذلك قيل له اليزيدي. ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٨) ابن قتيبة، المعارف، ص٤٤٥؛ الزبيدي، طبقات، ص٢٦١ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٩) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٨٤٠.

### هيكلية الكُتَّاب:

رغم عناية المسلمين بإيجاد الكتاتيب وإنماء عددها، والإقبال على تحسين طرق تعليمها الا انهم لم يعيروا تنميقها وتكليف بنائها أية اهمية (()). فكان الكتّاب على مدى العصور الإسلامية، بناية بسيطة في الغالب (()) على هيئة البيت المربع أو المستطيل (()) لم تزخرف جدرانه أو قاعته بادنى تنميق من زخرف البناء (()). ولم يكن تأثيثه باكثر عناية من ذلك، فانه كان مفروشاً بالحصر (()) المصنوعة من السمار، أو نبات الحلفا (())، حيث يجلس عليها الصبيان متربعين حول المعلم (())، الذي يختص بسرير أو كرسي مرتفع، وربما عوض الكرسي بمصطبة مبنية، ليس عليها من الرياش سوى بساط بسيط (()). ولا تتجاوز ادوات الدراسة في الكتّاب، المصحف الشريف (())، وعدد من الالواح يكتب عليها

<sup>(</sup>١) ابن سحنون، اداب، ص٥٥ (مقدمة المحقق)؛ اسعد اطلس، التربية، ص٧٨.

<sup>(</sup>۲) ابن سحنون، اداب، ص٥٥ (مقدمة المحقق)؛ الاهواني، التربية، ص٦٤؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٠؛ بشار معروف، «التربية والتعليم»، ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سحون، اداب، ص٥٥ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٥٥ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٥) المغراوي، جامع، ص٣٨؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٦٥؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩؛ زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، راجعه مارون عيسى الخوري، ط٧، دار الافاق الجديدة، بيروت ١٩٨٢م، ص٣٩٣، سيشار له تالياً (هونكه، شمس).

<sup>(</sup>٦) محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٣؛ رناد الخطيب، المؤسسات، ص١٠.

<sup>(</sup>۷) ابن سحنون، اداب، ص٥٥ (مقدمة المحقق)؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٦٥؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩.

<sup>(</sup>٨) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٩) سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٦٦؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٤، حطاب عطية علي، التعليم في مصر في العصر الفاطمي الاول، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٤٧م، ص٧١، سيشار له تالياً (حطاب عطية، التعليم).

الصبيان (۱) ، مصنوعة من الخشب المصقول أو الصفيح (۲) ، وكذلك الدوى ، والاقلام (۳) المصنوعة من القصب (۱) .

وقد اشتملت الكتاتيب في نظامها التعليمي على عريف يساعد المعلم في تعليمه للصبيان ( $^{\circ}$ ), والعريف هو الصبي البارز في الكُتَّاب يقوم بتعليم الصبيان اذا كان في ذلك منفعة في تكوينه ( $^{\circ}$ ), فقد رضي المعلم من الشافعي أن يخلفه في الكُتَّاب اذا قام ( $^{\circ}$ ), وسئل الامام مالك بن انس ( $^{\circ}$  179هـ/ 790م)، عن المعلم يجعل للصبيان عريفاً، فقال: «ان كان مثله في نفاذه» ( $^{\circ}$ , وقال ابن سحنون ( $^{\circ}$  707هـ/ 718م): «وأحبُّ للمعلم . . . أن لا يجعل لهم عريفاً منهم، الا أن يكون الصبي الذي قد ختم وعرف القرآن، وهو مستغن عن التعليم، فلا بأس أن يعينه ( $^{\circ}$ ). ولا شك أن في هذا افادة للصبي في حياته من جهة الاعتماد على النفس، وتكوين شخصيته.

ومن الامور الواجب توفرها فيمن يتم اختياره عريفاً، أن يكون متفوقاً وبمستوى

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن سحنون، اداب، ص۸۶؛ ابن المعتـز، طبقـات، ص۳۱۹؛ ابن الحـاج، المدخل، ج۲، ص۳۱۱؛ الابشيهي، المستطرف، ج۲، ص۳۲۱.

<sup>(</sup>٢) محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٤؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٨٨؛ هونكه، شمس، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة، عيون، ج٤، ص١٠١؛ المغراوي، جامع، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الصولي، ادب الكتاب، ص٦٨ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن سحنون، اداب، ص١٢٣؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ حسن ابراهيم عبدالعال، فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ١٩٨٥م، ص٧٧، سيشار له تالياً (حسن عبدالعال، فن التربية).

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، اداب، ص٩٨؛ الاهواني، التربية، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٨) ابن سحنون، اداب، ص٩٨؛ الاهواني، التربية، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٩) ابن سحنون، اداب، ص٩٨؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢٠.

المعلم (''، وممن ختم القرآن، واستغنى عن التعليم (''، وان يكون اميناً ثقة له دين (۲۰)، وعلى المعلم أن يمنعه من ضرب الصبيان، والحيف عليهم (''.

وللعريف واجبات تتعلق باصغائه للدرس حتى يتسنى له تفهيم الصبيان ، فهو يساعد الصبيان على فهم دروسهم بعد المعلم ، ويرتب الطلاب على اقدارهم ، ويوقظ منهم الغافل ، ويأمرهم بحسن الاستماع والانتباه ، ويراقب الذي يمحون به الواحهم بكونه طاهراً ، وان لا يُلقى في اماكن قذرة ولا يدعهم يمحونها بارجلهم (۱) ، وان يراعي طعامهم وقت جوعهم ، ويشرف عليهم في الذهاب والمجيء (۱) .

### مواد التعليم:

يبدو أن القرآن الكريم كان المحور الاساس الذي تدور حوله الدراسة في الكُتَّاب، وقد

<sup>(</sup>۱) ابن سحنون، اداب، ص۹۸؛ الاهواني، التربية، ص۱۹۲؛ ماجد عرسان الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، ط۲، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة ١٩٨٥م، ص٩٧، سيشار له تالياً (ماجد عرسان، النظرية التربوية)؛ حسن عبدالعال، فن التعليم، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، اداب، ص٩٨؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢٠؛ الاهواني، التربية، ص١٩٢؛ حسن عبدالعال، فن التعليم، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ حسن عبدالعال، فن التعليم، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سحنون، اداب، ص٩٨؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٢؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص١١٩.

<sup>(</sup>٥) السبكي، معيد النعم، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٦) القابسي، الرسالة، ص ٣٢٠؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٧) اسعد طلس، التربية، ص٧٣.

<sup>(</sup>٨) ابن الاخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٩) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٥.

اشار ابن خلدون (ت ١٩٠٨هـ/ ١٤٠٥م)، إلى ذلك بقوله: "اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين آخذ به اهل الملة ودرجوا عليه في جميع امصارهم لم السبق فيه إلى القول من رسوخ الايمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الاحاديث، وصار القرآن اصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بَعْدُ من الملكات. وسبب ذلك أن التعليم في الصغر اشد رسوخا وهو اصل لما بعده لان السابق الاول للقلوب، كالاساس للملكات، وعلى حسب الاساس واساليبه يكون حال من ينبني عليه" فكان اهتمام معلمي الكُتّاب بالقرآن خاصة وذلك بان يعلمهم سور القرآن قراءة وحفظاً. فيذكر أن اشعب الطامع (ت ١٥٤هـ/ ٢٧٠م)، كان يجلس عند معلم في مكتبه، وكان هذا المعلم يُقرىء الصبيان القرآن في وعن الامام الشافعي يجلس عند معلم في مكتبه، وكان هذا المعلم يُقرىء الصبيان القرآن وقال الشافعي في حديثه عن رسمي عني المعلم أن اخلفه في حديثه عن تعمل؟ قال احب أن اسمع كلام ربي من في هذا الغلام أن اخلفه أن اخلفه في حديثه عن دراسته في الكُتّاب: "فلما ختمت القرآن ... وضي مني المعلم أن اخلفه في ". وكان الخليل بن عبدالله عمرو المعلم يلقب خُليلان في ودب الصبيان ويلقنهم القرآن وحفظته في الكُتّاب في عبدالله السّري (ت ١٨٥هم) القرآن وحفظته الله السّري (ت ١٨٥هم) القرآن وحفظته الله النّاب فتعلمت القرآن وحفظته ".

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن محمد خلدون، المقدمة، وهي الجزء الاول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس، خليل شحاده، ٨ج، ط٢، دار الفكر، بيروت ١٩٨٨م، ص٧٤٠، سيشار له تالياً (ابن خلدون، المقدمة).

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان، وفیات، ج۲، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ١٠ج، ط٧، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦٤م، ج٢، ص٨٣، سيشار له تالياً (السبكي، طبقات).

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، الصفوة، ج١، ص١٦٦؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص١٩.

<sup>(</sup>٥) لم اعثر له على سنة وفاة.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، الاغاني، ج٢١، ص٢١٩.

<sup>(</sup>۷) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج٣، ص٨٠، سيشار له تالياً (الغزالي، إحياء).

وبالاضافة إلى تعليم القرآن، كانت القراءة والكتابة من المهمات الرئيسة للكُتَّاب (۱) فقد كانت الكتاتيب التي وجدت زمن الرسول وَلَيْكِيْهُ في المدينة تعلم الكِتابة (۱). ويذكر أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لقي اعرابياً فقال له: «هل تحسن أن تقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: فاقرأ أمّ القرآن. فقال: والله ما أحسن البنات، فكيف الام! قال: فضربه ثم أسلمه إلى الكتَّاب، فمكث فيه ثم هرب، وانشأ يقول:

اتيت مهاجرين فعلموني ثـُلاثة اسطر متـتابعات كتاب الله في رق صحيح وآيـاتِ القرآن مُفصلات فخطوا لي آبا جاد وقالوا تعلم سعفصاً وقُريَّشات وما انا والكِتابة والتهجي وما حظ البنين من البنات (۳)

رم وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري (ت ١٦٤هـ/ ٢٦٦م)، والي البصرة آنذاك: "وليعلم أبو الاسود" أهل البصرة الإعراب" وعن ياقوت الحموي (ت ٢٦٦هـ/ ١٢٢٨م)، أنّ خالد بن الوليد قد جلب اسرى من نواحي حلب في عهد الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) ومن بينهم كان أبو القاسم الدمشقي فيقول: "فلما قدمنا المدينة على

<sup>(</sup>۱) الجاحظ، الحيوان، ج٦، ص ٣٩٠؛ المغراوي، جامع، ص٤٨؛ أحمد شلبي، التربية، ص٤٥؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٧٠؛ اسعد طلس، التربية، ص٧٠؛

<sup>.</sup> George Makdisi, the Rise of Colloges, p. 19

<sup>(</sup>٢) البخاري، صحيح، ج٢٤، ص٣٥؛ البلاذري، فتوح، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) الزبيدي، تاج، ج٧، ص٤٠٢؛ الديوه جي، التربية، ص١٧.

<sup>(</sup>٤) ابو الاسود الدؤلي، ظالم بن عمرو بن شفيان النحوي (ت ٦٩هـ/ ٦٨٨م) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابي عبيد الله محمد بن عميران المرزباني، نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء، حققه رودلف زلهايم، دار نشر فرانتس شتايثر، فيسبادون، ١٩٦٤م، ص٨، سيشار له تالياً (المرزباني، نور القبس).

أبي بكر جعلني في المكتب، فكان المعلم يقول لي: اكتب الميم، فاذا لم احسنها قال: دورها واجعلها مثل عين البقرة" وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه النحو" وقال ابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٢٥٩م): "وعلى المعلم أن يعلمهم كيفية رسم الحروف وضبطها بالشكل، اي التحريك في النحو كالنصب والرفع والبناء . . . مما يساعد على حفظ القرآن" والنحو من العلوم المهمة التي تدرس في الكتّاب، وذلك للابتعاد بهم عن اللحن في قراءة القرآن، ذلك أن اللحن مذموم عند العرب أن على أن الكتب التي يدرسها الصبيان في هذا العلم تمتاز بالسهولة ، فقد أكد ذلك قول الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م) فقال: "وأما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام، في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه" كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه" كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه" كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه" كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه "" .

أما الخط فقد يكون من الفنون التي يُعلمها الكُتّاب، أو قد تكون لها مكاتب خاصة، كان الطلاب يقصدونها بعد خروجهم من الكتاتيب، وقد اشار إبن جبير (ت ٦١٤هـ/ ١٢١٧م)، إلى ذلك بقوله: "وقد يكون في اكثر البلاد الملقّن على حده، والمكتّب على حده، فينفصل من التلقين إلى التكتيب. لهم في ذلك سيرة حسنة، ولذلك يأتي لهم حسن الخط لان المعلم له لا يشغل بغيره" ومثل هذا ما سجله ابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م)، اذ يقول: "ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكتب الاشعار وسواها، ولا يكتبون القرآن في الالواح تنزيهاً له، فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب لان معلم الخط

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٢؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، اداب، ص١٠٢؛ المغراوي، جامع، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) الاهواني، التربية، ص٦٤؛ خالد الحاج، إعلام التربية، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٨.

<sup>(</sup>٦) ابو الحسن محمد بن أحمد بن جبير، رسالة اعتبار الناسك في ذكر الاثار الكريمة والمناسك المعروف بـ رحلة ابن جبير، اشراف لجنة تحقيق التراث، ط٢، دار مكتبـة الهلال، بيروت ١٩٨٦م، ص٢٢٠، سيـشار له تالياً (ابن جبير، رحلة).

لا يعلم غيره "(). أكّد ذلك ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ/ ١٤٠٥م)، بقوله: "بان اهل الشرق عنايتهم بدراسة القرآن، وصحف العلم، وقوانينه، في زمن الشبيبة، ولا يخلطون بتعلم الخط، بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده، كما تُتعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان. واذا كتبوا لهم الالواح فبخط قاصر عن الاجادة "().

ومن العلوم التي يـوكّد عليـها في تعليم الصبيان الأمثال، والحكايات، وأيام العرب وتواريخها<sup>(۱)</sup>. والأشعار الحسنة، التي تشيع في نفوس الصبيان الصلاح والعفة<sup>(۱)</sup>. فقد كتب عمر بن الخطاب إلى اهل الامصار موصياً: «وروهم ما سار من المثل، وما حَسُنَ من الشعر»<sup>(۱)</sup>. وعلى المعلم أن يتجنب تلك الاشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، فان ذلك يغرس في نفوس الصبيان بذور الفساد<sup>(۱)</sup>.

وينتقل المعلم إلى تعليمهم السنة والحديث، ثم يعرفه عقائد اهل السنن<sup>(۷)</sup>، ثم يعرفه اصول الحساب<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار، شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، ط۱، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۸۷م، ص۱۱۲، سيشار له تـالياً (ابن بطوطة، رحلة).

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، المقدمة، ص٧٤١.

<sup>(</sup>٣) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٩؛ الاهواني، التربية ص٦٤؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٧.

 <sup>(</sup>٤) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٢؛ ابن سحنون، اداب، ص١٠٣؛ الغـزالي، ايها الولد، ص٥٠٥؛ الـشيزري،
 نهاية الرتبة، ص١٠٥؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦٢؛ المغراوي، جامع، ص١٠، ٤٧.

<sup>(</sup>٥) ابن عبدالبر، بهجة، ج٢، ص٧٦٨.

<sup>(</sup>٦) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٨؛ المغراوي، جامع، ص١٠، ٣٩؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص١٩؛ حتي، تاريخ العرب، ص٤٨٠؛ .Goldziher," Education", vol.5, P. 205. ؛ ٤٨٠

<sup>(</sup>٧) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٨؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ المغراوي، جامع، ص١٠، ٤٨.

 <sup>(</sup>٨) الجاحظ، الحيوان، ج٦، ص٣٩٠؛ الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٢؛ الغزالي، ايها الولد، ص٧٧؛ الشيزري،
 نهاية الرتبة، ص٣٠١؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٦٠؛ المغراوي، جامع، ص٤٨.

ومن الامور التي يتعلمها الصبيان في الكتاتيب السباحة والرمي والفروسية<sup>(۱)</sup>، وقد امر الرسول ﷺ الآباء أن يعلموا اولادهم السباحة والرمي<sup>(۱)</sup>.

وكتب عسمر بن الخطاب إلى اهل الشام: «علموا اولادكم السباحة والرمي والفروسية» (٣). وكتب إلى اهل البصرة: «... وعلموا اولادكم العوم.. وأنزوا على الخيل نزواً» (١). وقد اشار الجاحظ إلى ذلك فقال: «وبعد ذلك يعلمهم الفروسية واللعب بالرماح والسيوف، والمشاولة والمطاردة» (١).

ويبدو أن هذه المواد من كتابة، وسباحة، ورمي، كانت من اهم ضرورات الحياة منذ الجاهلية، فقد كان من يحسن الكِتابة، والعوم، والفروسية، يسمى الكامل<sup>(1)</sup>.

ويشير الجاحظ إلى مواد اخرى، فيذكر أن معلمي الصبيان كـانوا يعلمون: الحساب وما بالسماء من نجوم الاهتداء والأنواء، والسعود، وأسماء الأيام والشهور»(").

ولم يقتصر اهتمام الكتاتيب على الجانب العلمي فقط، بل شمل ايضاً الجانب السلوكي، فقد كان المعلمون في ذلك على قول فقد كان المعلمون في ذلك على قول

<sup>(</sup>١) الجاحظ، رساتل، ج٣، ص٣٢؛ ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٤؛ البلاذري، فتوح، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ٦ج، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر اباد الدكن، ١٩١١ \_ ١٩١٤م، ج٢، ص٩٩، سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني، لسان).

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٤؛ ابن عبدالبر، بهجة، ج٢، ص٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) المرزباني، نور القبس، ص٨.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٢. والمشاولة: تشاول القوم تشاولاً إذا تناول بعضهم بعضاً عند القتال بالرماح. أبن منظور، لسان، ج١١، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٤؛ البلاذري، فتوح، ص٥٥٩.

<sup>(</sup>۷) الجاحظ، رسائل، ج۳، ص۳۰. والأنواء والسعود أسماء لمجموعات من النجوم. انظر: ابن منظور، لسان، ج۱، ص۱۷۵ ـ ۱۷۸، ج۳، ص۲۱۳.

<sup>(</sup>٨) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٥؛ ابن سحنون، اداب، ص١٠٩؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ المغراوي، جامع، ص١٠.

الرسول وَالله الله وعظمته الله وعظمته ليكبروا على ذلك ("). وقد كان هناك معلم للصبيان، وقد شوهد وهو ببصلي بهم صلاة العصر ("). وينبغي للمعلم، أن يعلمهم الوضوء والصلاة على الجنائز والدعاء ويرغبهم بالله وعظمته ليكبروا على ذلك (").

ومن الصفات الخلقية التي ينبغي للمعلم أن يحض الصبيان عليها، الطاعة والنظام (")، وبر الوالدين والانقياد لامرهما بالسمع والطاعة (")، وان يضربه على اساءة الادب، والفحش من الكلام ("). وقد اكد رسول الله على ضرورة تعليم الصبيان الخلق والاداب الحسنة، اذ قال: «اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم» (")، وقال: «لان يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع» (أ). وقد كتب محمد بن حبيب الهاشمي البغدادي (ت ٢٤٥هم / ٨٥٩م)، كتاباً لعلم بنيه، قال فيه: «بسم الله، أما بعد: فليكن أول ما تؤدب نفسك، فان عيني متعلقة بهم واعينهم متعلقة بك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما استقبحته (").

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حنبل، المسند، ج٢، ص١٨٠؛ أبو داود، سنن، ج١، ص١٨٧؛ محمد نمر الخبطيب، «الإسلام والعلم»، مجلة التمدن الإسلامي، م١٩، ج١٧، ١٨، جمعية التمدن الإسلامي، دمشق، ١٩٥٢م، ص٣٩٠، سيشار له تالياً (نمر الخطيب، «الإسلام»).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشريشي، شرح، ج٢، ص٢٠٩؛ الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، اداب، ص١١١؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٥؛ المغراوي، جامع، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) الغزالي، ايها الولد، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الانجوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١.

<sup>(</sup>٦) الغزالي، إحياء، ص٧٧؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص٥٨٩؛ ابن الاخوة، معالم، ص٢٦١؛ المغراوي، جامع، ص٤٠.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن حنبل، المسند، ج٥، ص٥٦؛ ابن ماجة، سنن، ج٢، ص١١٠.

<sup>(</sup>٨) ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م، ج٤، ص٢٩٧، سيشار له تالياً (الترمذي، سنن). والصاع: يعادل ٣،٢٤٥ كغم قمح. فالتر هنتس، المكاييل والاوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسلي، الجامعة الاردنية، عمان ١٩٧٠م، سيشار له تالياً (فالتر هنتس، المكاييل).

<sup>(</sup>٩) المغراوي، جامع، ص٣٩.

يظهر مما سبق أن مواد التعليم في الكُتّاب اشتملت على القرآن الكريم والقراءة، والكتابة، يضاف إلى ذلك في كثير من الحالات النخو والامثال والقصص والشعر، والخط، ومبادىء الدين والحساب والسباحة والرمي وركوب الخيل. ورأى احدهم ابن اعرابية فاعجبه منظره فسألها عنه، فقالت: «اذا اتم خمس سنوات اسلمته إلى مؤدب يحفظ القرآن، فتلاه، فعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخرة قومه، وطلب مآثر أيامه واجداده، فلما بلغ الحمل حملته على اعناق الخيل، فتمرس وتفرس»(۱).

وهكذا يظهر أن المواد التعليمية في الكتاتيب كانت تشتمل على العناية بالصبي عـقلياً وجسديا ونفسياً مع التأكيد الواضح على الجانب الأخلاقي.

#### اوتات التعليم:

يبدو أن الدراسة في الكُتَّاب تبدأ في صباح يوم السبت، وتنتهي في عصر يوم الخميس (<sup>1)</sup>، وبذلك يكون نصف يوم الخميس ويوم الجمعة بطوله من أيام العطلة (<sup>1)</sup>، قال ابن سحنون: «وتلك سنة المعلمين منذ كانوا» (<sup>1)</sup>.

أما وقت تعليم الصبيان في الكُتَّاب، فيبدأ من بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي، ثم يذهب الصبيان إلى بيوتهم، ليأخذوا قسطاً من الراحة، ويتناولوا غذاءهم، ثم يعودوا إلى الكُتَّاب ليتعلموا فيه إلى صلاة العصر، ثم ينصرفون إلى بيوتهم (٥٠). وقد ورد أن عمر بن

<sup>(</sup>١) اسماء فهمي، مبادىء التربية، ص٤٧؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٧٥.

<sup>(</sup>۲) این سحنون، اداب، ص۱۰۶.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٠٤؛ الغزالي، ايها الولد، ص١٨١؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٢٣١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٣؛ المغراوي، جامع، ص١٠؛ الأهواني، التربية، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سحنون، اداب، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) اين سنحنون، اداب، ص١٠٦؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٤؛ المغراوي، جامع، ص١٠؛ اسعد طلس، التربية، ص٧٤.

الخطاب أمر عابد بن عبدالله الخزاعي أن يلازم تعليم الصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى، ثم من الظهر إلى العصر ويسرحهم في بقية النهار(١٠).

اما دوام الصبيان في يوم الخميس فيختلف عن الأيام الأخرى، اذ ياتي الصبيان صباحاً، ويستمر تعليمهم إلى نصف النهار، ثم يتركون الكُتّاب إلى بعد صلاة الظهر، ولهم الخيار في البقاء إلى صلاة العصر، ثم ينصرفون إلى يوم السبت حيث يأتون إلى معلمهم مبكرين. وقد خصص يوم الخميس وعشية يوم الاربعاء للمراجعة(۱).

ويبدو أن توزيع العلوم على اليوم الدراسي في الكُتّاب يجري على النحو الآتي: يدرس الصبيان القرآن من أول النهار في وقت مبكر حتى إلضحى، ثم يتعلمون الكِتابة من الضحى إلى الظهر، ثم ينصرف الصبيان إلى بيوتهم لتناول الغداء "، وقد اوصى القابسي المعلمين بعدم حرمان الصبي الانصراف إلى بيته لتناول الطعام مع التنبيه عليه بسرعة العودة "، ثم يعود الصبيان إلى الكُتّاب بعد صلاة الظهر، ليتعلموا بقية العلوم كالنحو، والشعر، والحساب، وايام العرب وغيرها من المواد "، إلى صلاة العصر، حيث ينصرفون إلى بيوتهم ".

وهناك اوقات اخرى للراحة في المواسم والاعياد، فقد تكون يوماً واحداً في عيد الفطر، أو ثلاثة (١٠). وكذلك الفطر، أو ثلاثة أيام في عيد الاضحى وقد تصل إلى خمسة (١٠). وكذلك

<sup>(</sup>١) المغراوي، جامع، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، اداب، ص١٠٤؛ القابسي، الرسالة، ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) الاهواني، التربية، ص١٧٩؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٣؛ ماجد عرسان، النظرية، ص١١٧؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٧٦؛ الديوه جي، التربية، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) القابسي، الرسالة، ص٣١١.

<sup>(</sup>٥) الاهواني، التربية، ص١٧٩؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٣؛ رناد الخطيب، المؤسسات، ص١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، اداب، ص١٠٦؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٤؛ المغراوي، جامع، ص١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن سحنون، اداب، ص٩٧؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٨) ابن سحنون، اداب، ص٩٧؛ الغزالي، ايها الولد، ص٨٠؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢١.

الراحة يوماً أو بعض يوم بمناسبة ختم احد الصبيان للقرآن (۱)، حيث يصبح بعده من حملة كتاب الله، وقد سُئِلَ ابن سحنون «ترى للمعلم في اذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ قال: ما زال ذلك من عمل الناس، مثل اليوم وبعضه، ولا يجوز له أن يأذن لهم اكثر من ذلك الا باذن آبائهم»(۱).

وفي الوقت الذي اكد فيه فقهاء المسلمين على راحة الصبي، كان التأكيد ايضاً على ضرورة لعب الصبي في الكُنّاب، وبعد انصرافه منه (۱٬۰۳۰ وعلى أن «يُعود المشي والحركة والرياضة لـ ثلا يغلب عليه الكسل» في العضل المسكويه (ت ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م)، عند كلامه عن لعب الطفل: «وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن يلعب لعباً جميلاً، ليستريح اليه من تعب الأدب، ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد» وهذه الالعاب الجسميلة تزيل عن الطفل الآم التعب وتنشطه للدرس والعمل (۱٬۰۳۰ وقد حث الامام الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م) على أن يلعب الصبي بعد الانصراف من الكتّاب، لكي يجدد نشاطه ويستريح، ويُحدّر من منع الصبيان عن اللعب، فان هذا يؤثر عليهم، ويحد نشاطه ويستريح، ويُحدّر من منع الصبيان عن اللعب، فان هذا يؤثر عليهم، ويحملهم على بغض الدرس. قال: «فان منع الصبي من اللعب، وارهاقه إلى التعليم دائماً، عيت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه داساً».

<sup>(</sup>١) ابن سحنون، اداب، ص٩٥؛ المغراوي، جامع، ص٥٣.

<sup>(</sup>۲) ابن سحنون، اداب، ص۹۰.

<sup>(</sup>٣) الاهواني، التربية، ص١٩٣؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٨٨؛ الديوه جي، التربية، ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) ابـو علي أحمد بن مـحمـد بن مسكوية، تهـذيب الأخلاق في التـربية، ط١، دار الكتب العلميـة، بيروت ١٩٠٧م، ص٥٤، سيشار له تالياً (مسكويه، تهذيب).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٥٣ ؛ الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٩.

<sup>(</sup>٦) الديوه جي، التربية، ص٥٢.

<sup>(</sup>٧) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٩.

وكان المربون المسلمون يدركون أن من طبيعة الطفل أن يكون نشيطاً كثير الحركة، وكانوا يغذون فيه هذه الطبيعة لعلمهم أن في نشاط الجسم يقظة العقل، وصفاء الذهن، وبالتالي كانوا يرون انه من غير الطبيعي أن يكون الطفل هادئاً ساكناً ويرجعون سكونه إلى مرض اصابه أو باس نزل به (۱). وقد سأل أبو القاسم عبدالله بن محمد المغربي معيقب بن الازهر القيرواني: «ما حال صبيانكم في الكتّاب؟ فاجاب معيقب: ولع كثير باللعب. فقال أبو القاسم: إن لم يكونوا كذلك فعلق عليهم التمائم» (۱).

#### سن التعليم:

الظاهر انه لم يكن هناك نص قاطع يقطع بتعيين سن ابتداء التعليم في الكتّاب (۱) ولكن يبدو أن مرحلة ما بين الخامسة والسابعة هي السن التي كان يرسل فيها الصبي للكتّاب، تبعاً لاختلاف نضج الصبيان، وتقدمهم في الفهم والتمييز (۱). وقد سُتُل الإمام مالك عن تعليم الصبيان في المسجد، فقال: «لا أرى ذلك يجوز، لانهم لا يتحفظون من النجاسة» (۱). فالطفل الذي لا يتحفظ من النجاسة، ولا يستطيع الاستقرار، هو طفل دون السابعة في الغالب (۱). وقد ورد عن أبي نواس (ت١٩٨هم ١٨٨م)، أن امه نقلته إلى البصرة، وهو ابن ست سنين، فاسلمته إلى الكتّاب (۱). وذكر ول ديوارنت: «ان تعليم البصرة، وهو ابن ست سنين، فاسلمته إلى الكتّاب (۱).

George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 19.

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، اداب، ص٥٥ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٣) اسعد طلس، التربية، ص٨٦.

<sup>(</sup>٤) الاهواني، التربية، ص٥٩؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ابن سحنون، اداب، ص١١٤؛ السمرقندي، تنبيه، ص٢٤٢؛ القابسي، الرسالة، ص٣٢٣؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٣، ص٣٨١؛ المغراوي، جامع، ص٥٢.

<sup>(</sup>٦) الاهواني، التربية، ص٥٩.

<sup>(</sup>٧) ابن المعتز، طبقات، ص١٩٤؛ الشكعة، الشعر، ص٢٧٣.

الأطفال يبدأ منذ اقتدارهم على الكلم، فكانوا من هذه اللحظة يُعلمون النطق بالشهادتين، فاذا بلغ الاطفال السادسة من العمر، الحق بمدرسة أولية»(۱). ومن جملة ما ذكره ابن الحاج (ت ٧٣٧ه/ ١٣٣٦م): "إنَّ السلف الماضيين... إنما كانوا يقرئون اولادهم في سبع سنين، لانه زمن يؤمر الولي أن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية فيه»(۱). ويقول القابسي (ت ٤٠٤هـ/ ١٠١٢م): "وينبغي للمعلم أن يأمرهم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين، ويضربهم اذا كانوا بني عشر»(۱). ونص الحديث كما اخرجه أبو داود وأحمد بن حنبل: "مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين».

وقد ذهب GOLDZIHER إلى أن الطفل كان يُرسل إلى الكُتَّاب في سن السابعة، اذ يكون في ذلك الوقت مسؤولاً عن امور دينه والقيام بها<sup>(۱)</sup>.

نستنتج مما سبق انه لم تكن هناك سن محددة يملتحق عندها الصبي في الكُتَّاب، انما كان الامر متروكاً لتقدير آباء الصبيان، وحسب نضج الصبيان وتقدمهم في الفهم والتمييز.

ويبدو أن السنة السادسة أو السابعة هي السن المناسبة التي يمكن للصبي فيها أن يستوعب ما يلقى عليه، ويكون فيها مسؤولاً عن امور دينه والقيام بها استناداً إلى ما جاء في نص الحديث الذي سبق ذكره.

<sup>(</sup>۱) ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ٤٠ ج، دار الجيل للطبع والنشر والـتوزيع، بيروت ١٩٨٨م، ج١٢، ص١٦٧، سيشار له تالياً (ول ديورانت، قصة الحضارة).

<sup>(</sup>٢) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٥.

<sup>(</sup>٣) القابسي، الرسالة، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حنبل، المسند، ج٢، ص١٨٠؛ أبو داود، سنن، ج١، ص١٨٧.

Goldziher," Education", vol.5, P. 207. (0)

# مدة التعليم في الكُتَّاب:

يبدو إنه لم تكن هناك مدة محددة للفترة التي يقضيها الصبي في الكتّاب، وإنما يتوقف ذلك على مدى استعداد الصبي وقابليته للتعلم (۱۰). وقد روي عن كثير من النجباء انهم ختموا القرآن في سن العاشرة. فقد تخرج السشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٨٩)، من الكتّاب، وطلب العلم وعمره عشر سنوات (۱۰). وانهى الامام البخاري (ت ٢٥٦هـ/ ١٩٨٩، تعليمه في الكتّاب وعمره عشر سنوات، وقد حفظ الحديث وهو ابن ست عشرة سنة (۱۰). وحفظ الحسن بن سهل (۱۰) (ت ٢٣٥هـ/ ١٩٨٩)، القرآن الكريم وهو ابن ست سنين أو صبع (۱۰).

ويحتمل أن تكون هذه المدة في الكتاتيب منسوبة للصبيان الموصوفين بالقدرة على التفكير والذكاء والتقدم في التعلم، وربما زادت هذه المدة بالنسبة لغيرهم من الصبيان الاقل قدرة على التعلم.

وقد اشارت بعض المصادر إلى أن الصبي اذا بلغ سن البلوغ (سن الحلم)، ترك الكُتَّاب. فقد جاء أنَّ على المعلم أن يحذر من الصبيان اذا بلغوا الاحتلام. يقول القابسي (ت الكُتَّاب. فقد جاء أنَّ على المعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض اذا كان فيهم ١٠١٢هـ/ ١٠١٢م): «وانه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض اذا كان فيهم

<sup>(</sup>١) اسعد طلس، التربية، ص٨٧؛ الديوه جي، التربية، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابو الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٣٥؛ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٨؛ عماد الدين اسماعيل أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ٤ج، ط١، المطبعة الحسينية، القاهرة ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م، ج٢، ص٢٦، سيشار له تالياً (ابو الفداء، المختصر).

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ص٦.

<sup>(</sup>٤) ابو محمد، الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي، تولى وزارة المامون بعد اخيه الفضل بـن سهل ذي الرياستين، ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٥) الديوه جي، التربية، ص٣٦.

من يخشى فساده، يناهز الاحتلام، أو يكون له جرأة»(١) وهذه السن تتراوح عند الذكور بين الثانية عشرة والرابعة عشرة ". وهي خمس عشرة سنة عند مالك بن انس والشافعي وابو يوسف (٢).

ويظهر مما سبق أن اغلبية الصبيان لم يكونوا يمكثون في الكُتَّاب حتى سن الاحتلام؛ والسبب في ذلك، أن أهم ما كان يعلم هو حفظ القرآن، فاذا بدأ الصبي تعلمه في سن السادسة مثلاً، فانه يحتاج إلى اربع سنوات أو خمس ليتم حفظ القرآن وهو المعروف بالختمة (3).

ولا ينبغي أن نأخذ النابغين مقياساً في الحكم على العامة واوساط الناس، فاذا قدرنا أن النابغ النابه يحفظ القرآن في العاشرة، فإن المتوسط العادي يحفظه في الثانية عشرة. اما المتأخرون فانهم يحتاجون إلى زمن اطول، وهذا هو السر في تخلف بعض الصبيان في الكتاتيب حتى سن الاحتلام. ولم يكن حفظ القرآن جميعه واجباً على كل الصبيان، بل جرى العرف أن من احب استظهار القرآن كله بقي مع المعلم، ومن احب أن يترك الكتاب قبل استكمال جميع القرآن، فله الحرية (٥).

وقد يكون في السن التي يبتدىء عندها طلب العلم لدى بعض العلماء لدليل على المدة التي يقضيها الصبي في الكتّاب، اذا اعتمدنا على سن السادسة أو السابعة كسن معتدلة

<sup>(</sup>١) القابسي، الرسالة، ص٣١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) ابو محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهرسزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، ط١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٧١م، ص١٨٥، سيشار له تالياً (الرامهرمزي، المحدث).

<sup>(</sup>٤) الاهواني، التربية، ص٢٠؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٥) القابسي، الرسالة، ص٣٣١.

لدخول الكُتَّاب. فقد نظر أبو عمرو بن العلاء التيمي (ال ١٩٤هم/ ٢٧٠م)، في العلم قبل أن يختن أن يختن وقال سفيان بن عيينه المحدث (ت ١٩٨هم/ ١٩٨م): «سمعت عن الزهري، وانا ابن خمس عشرة سنة أن ويبلو انه ابتدأ في طلب العلم قبل هذا السن، فقد قال لاحد جلسائه: «لو رأيتني ولي عشر سنين، طولي خمسة اشبار، ووجهي كالدينار، وانا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كاذان الفار، اختلف إلى علماء الامصار. اجلس بينهم كالمسمار أن وطلب الامام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هم/ ١٥٥٥م)، العلم وهو ابن اربع عشرة سنة (أو ولد أبو العباس ثعلب سنة ٢٠٠هم/ ١٨٥٥م، وكان يقول: «طلبت العربية واللغة في سنة ست عشرة ومائين (أن).

وكان الصبي يتم دراسته في الكُتّاب عادة بختم القرآن، وهو ما يسمى بالحذقة (بالختمة)، اي أن الصبي يختم القرآن كله، وكانت تعتبر مناسبة سعيدة، قد تشهد احتفالاً متواضعاً (۱)، ويسار به في

<sup>(</sup>۱) ابو عمرو بن العلاء التيمي المازني البصري، احد القراء السبعة، وكان عالماً بكلام العرب ولغاتها. الزبيدي، طبقات، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) الرامهرمزي، المحدث، ص١٨٥؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٦٢؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١ ، ص١٨٥؛ محمد أبو زهرة، ابن حنبل، دار الفكر الـعربي، القاهرة ١٩٤٧، ص٢١، سيشار له تالياً (ابو زهرة ،ابن حنبل) .

<sup>(</sup>٦) ابو الحسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ٤ ج، ط١، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٨٦م، ج١،ص١٧٤، سيشار له تالياً (القفطي، إنباه)؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٥٤٢.

<sup>(</sup>٧) الديوه جي، التربية ، ص٤١؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٤؛ رناد الخطيب، المؤسسات، ص١١.

<sup>(</sup>A) الأصفهاني، الأغاني، ج١٩، ص١٩٨. ٢٨٨ . Goldziher," Education", vol.5, P. 199. ٢٨٨

<sup>(</sup>٩) محي هلال السرحان، «تاريخ التعليم العربي في العصر العباسي»، المعلم الجديد، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٦٢م، م٢٥، ج٢، ص١٥١، سيشار له تالياً (محي السرحان، «تاريخ التعليم»).

الطرقات (۱)، وقد ارتدى ازهى ملابسه (۱)، والصبية حوله يرددون الايات القرآنية وبعض الاقوال المأثورة (۱)، وهم بين فترة واخرى ينثرون عليه اللوز (۱). وقد تعطل الدراسة في الكُتَّاب يوماً أو يومين، احتفاء بهذه المناسبة (۱۰).

ويذكر أن علي بن جبلة «لما نشأ أسلم إلى الكُتَّاب فحذق بعض ما يحذق الصبيان، فحمل على دابة، ونثر عليه اللوز»(١).

وبهذا يكون الصبي مهيشاً للدخول في المساجد ومجالسة العلماء، والتحدث اليهم، والاخذ من علومهم، باعتباره قد تخطى المرحلة الاولية للتعليم(››.

<sup>(</sup>۱) سعيـد إسماعيل، مـعاهد، ص١٧١؛ حتي، تاريخ، ص١٤٨؛ محي السرحـان، التاريخ التعليم،، م٢٥، ج٢، ص١٥١؛ .Goldziher," Education", vol.5, P. 199. ١١٥١

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، التربية، ص٢٧٤؛ الديوه جي، التربية، ص٤١.

<sup>(</sup>٣) الديوه جي، التربية، ص٤١؛ محي السرحان، «تاريخ التعليم»، م٢٥، ج٢، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني، الأغاني، ج١٩، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبي، المتربية، ص٢٧٤؛ سعيد إسماعيل، معاهد، ص١٧١؛ محي السرحان، التاريخ التعليم»، م٢٥، ج٢، ص١٥١.

 <sup>(</sup>٦) الأصفهاني، الأغاني، ج١٩، ص٢٨٨. وعلي بن جبلة شاعر من أهل بغداد، توفي في خلافة المأمون،
 المصدر نفسه، ج١٩، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>۷) أحمد شلبي، التربية، ص٥٦، سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٧١؛ حتي، تاريخ، ص١٤٨٠ محي السرحان، Goldziher," Education", vol.5, P. 203. ١٥١، ح٢، ص٢٥، ج٢، ص١٥١؛

# التأديب (العقاب والثواب):

كان اهتمام المسلمين بامر عقوبة الصبيان واضحاً، فقد رأى بعضهم انه لا بد من العقوبة على أن تبدأ بالانذار، فالتوبيخ، فالتشهير، فالضرب الخفيف().

وقال آخرون باباحة الضرب، والعقوبة الجسدية اذا تجاوز حدود المعقول، ولم ينفع فيه الانذار والتوبيخ، والتشهير والزجر. (٢)

وقد كان التأكيد على أن لا يؤخذ الطفل بالعنف، اولاً، انما بالتلطف"، وقد يكون المديح والتشجيع أجدى من التأنيب"، ولكن اذا اصبح من المضروري الالتجاء إلى الضرب فينبغي الا يتردد المعلم في ذلك في على أن يكون الضرب غير مبرح في مبرح لا يزجر الا بالضرب عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع الا بالكلام الغليظ والتهديد، وآخر لا ينزجر الا بالضرب والإهانة كل على قدر حاله في السندل المربون على جواز ذلك بالحديث النبوي القائل: «واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين».

وقد نهى النبي ﷺ عن الفحش اللفظي في التأديب، اذ قال: «ولا تقل قبح وجهك ووجه من اشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته» (١٠). وذكر ابن الحاج (ت ٧٣٧هـ/

<sup>(</sup>۱) الأهواني، التربية، ص١٤٦؛ اسعد أطلس، التربية، ص٧٢؛ عبدالله عبدالدايم، التربية عبر التاريخ، ط٢، دار العلم للملاين، بيروت، ١٩٨١م، ص١٩٣، سيشار له تالياً (عبدالله عبدالدايم، التربية).

<sup>(</sup>٢) الأهواني، التربية، ص١٥٠؛ عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأجري، أخلاق أهل القرآن، ص٧٩، ١٢٠؛ الأهواني، التربية، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٤) عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الأهواني، التربية، ص١٥٣؛ عياش، العصا، ص٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص٣١٦.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن حبل،المسند، ج٢،ص١٨٠؛ أبو داوود، سنن، ج١،ص١٨٧؛ نمر الخطيب، الإسلام»، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن حنبل، المسند، ج٢، ص٢٥١.

يظهـر من ذلك انه لا بد من التـدرج في ممارسة العـقـوبة بحق الصـبي، فهي تمر بشـلاث مراحل:

كم الاولى: اللوم والعظة والزجر، وهذا ما اوضحه القاضي شريح(١) (ت ٧٨هـ/ ١٩٧م)،

<sup>(</sup>١) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) ابو داوود، سنن، ج۲، ص۷۰۳.

<sup>(</sup>٣) مسلم، صحیح، ج١٦، ص١٤٦؛ أبو داوود، سنن، ج٢، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، سنن، ج۲، ص١٢١٦.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المقدمة، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي التابعي. ولي القضاء لعمر بن الخطاب على الكوفة وبقي على قضائها حتى عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (٦٥ - ٨٦هـ / ١٨٤ - ٧٠٥م). أبو زكريا يحى بن شرف الدين بن يحيى النووي، تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، ٣ ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج٢، ق١، ص٢٧٥، سيشار له تالياً (النووي، تهذيب).

لمعلم ولده حيث قال:

## فاذا أتاك فعضه بملامة أو عظة موعظة الرفيق الاكيس(١١)

الثانية: الضرب غير المبرح، فاذا لم تفلح العقوبة السابقة يلجأ المعلم إلى عقوبة الضرب غير المبرح المسبيان عقوبة تنزل باحد الصبيان عقوبة تنزل باحد الصبيان عفص المبرح وقال الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١م): «مررت بمعلم بالبصرة يضرب صبياً» (١٠).

وعلى المعلم أن لا يزيد في ضرب الصبي على ثلاث درر، اوضح هذا القاضي شريح قائلاً لمعلم ولده:

# واذا هممت بضربه فبدِّرَّة واذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس(٥)

ورأى ابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٢٥٩م)، : «ان ادب الصبي ثلاث درر، وعلى المعلم أن يتقيد بذلك، فاذا زاد المعلم عنها كان آثماً» (أ). واكد القابسي (ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٢م)، على : «ان المعلم يمكنه ضرب الصبيان على كل شيء اخطأوا فيه ثلاث درر» وان اضطر المعلم إلى زيادة الضرب، فله ما بين الثلاثة إلى العشرة (١٠)، شرط أن يكون قد ناهز الاحتلام (١٠)، وقد ذكر القابسي: «وربما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام، ويكون

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٣؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٩؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص ٣١٤–٣١٥.

<sup>(</sup>٢) عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين، ضحى، ج٢، ص٥١، أحمد شلبي، التربية، ص٢٧١؛ عياش، العصا، ص٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥، ص٣٢٦؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٣؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٩؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص٣١٤–٣١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، آداب، ص٨٩.

<sup>(</sup>٧) القابسي، الرسالة، ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) ابن سحنون، آداب، ص ٨٩؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٧؛ المغراوي، جامع، ص٤١؛ ابن حجر Goldziher," Education", vol.5, P. 204. ٢١١٤، ص ٢٠٤؛ بلبع، «المسجد»، ص ٢١٤؛ ٢١٤ الهيثمي، تحرير المقال، ص ٢٧؛ بلبع، «المسجد»، ص ٢١٤؛ ٢١٤

<sup>(</sup>٩) الأهواني، التربية، ص١٥٢؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٧٢؛ أسعد أطلس، التربية، ص٨٨.

سيء الرعية، غليظ الخلق، لا يربعه وقوع عشر ضربات عليه، ويرعى للزيادة عليه مكاناً، وفيه محتمل مأمون فلا بأس، من الزيادة إلى العشر ضربات "". ولا بد من اخذ موافقة ولي الامر في ذلك: "وينبغي للمعلم أن يستشير اباه أو وصية إن كان يتيماً، ويعلمه بجرمه اذا كان يستأهل من الادب فوق الثلاث "". وفي هذا اشارة إلى التعاون بين البيت والكُتّاب، وبين الوالد والمعلم، لان كليهما يقومان بتأديب الصبي.

وقد تجاوز بعض المعلمين الحد الطبيعي في معاقبة الصبيان، فقد ضرب المعلم ابن القياضي شريح عشراً ثم أتبعها عشراً ". ويذكر معروف بن الفيرزان الكرخي (ت ٢٠٠هـ/ ١٥٥م) أن اخاه عيسى، قال: «كنت انا واخي معروف في الكتّاب، وكنا نصارى، وكان المعلم على المعلم يعلم الصبيان (أب، وابن)، فيصيح اخي معروف: احد احد. فيضربه المعلم على ذلك ضرباً شديداً، حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب على وجهه»(۱). وذكر الجاحظ (ت ذلك ضرباً شديداً، حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب على وجهه»(۱). وذكر الجاحظ (ت ١٥٥هـ/ ١٦٨م) انه: «كان في المدينة رجل معلم صبيان، يفرط في ضربهم»(٥).

ومن الامور الواجب مراعاتها لايقاع عقوبة الضرب:

- الا يوقع المعلم الضرب الا على ذنب (١) ، فقد يكون السبب تافها ولا يحتمل الضرب فقد روي أن معلماً ضرب صبياً قائلاً له: «والله لاضربنك حتى تقول لي: من حفر البحر؟!»(١) . وسأل الجاحظ معلماً: «لم تضرب غلمانك من غير جرم؟ قال: جرمهم

<sup>(</sup>١) القابسي، الرسالة، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، آداب، ص٨٩؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة، عيون، ج٢، ص١٨٣؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٩؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص٣١٤–٣١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي،الصفوة، ج٢، ص٢١١؛ ابنّ الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٨٨؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٧١؛ الأهواني، التربية ص١٥٢.

<sup>(</sup>۷) الشريشي، شرح ، ج٥، ص٢١١.

- اعظم الأجرام، يدعون لي أن احج، وإن حججت تفرقوا في المكاتب»(١٠).
- أن يقوم المعلم بضرب المصبيان بنفسه، ولا يترك هذا الأمر لأحد من الصبيان «الذين تجري بينهم الحمية والمنازعة»(٢).
- ـ أن صفة الضرب ما يؤلم ولا يتعـدى الالم إلى التأثير المضر "، وان يكون الضرب بقـصد التأديب "، اي «ضرب ايلام دون تأثير في العضو» (،).
- أن مكان الضرب في الافخاذ واسافل الرجلين<sup>(۱)</sup>، «لان هذه المواضع لا يخشى منها مرض ولا غائلة» (من واحمل للالم في سلامة» (من وليتجنب الضرب في المواضع المخولة كالبطن<sup>(۱)</sup> وهو «آمن واحمل للالم في سلامة» (وضرر الضرب فيها بين، قد يوهن كالبطن<sup>(۱)</sup> والمذاكير<sup>(۱)</sup> ورأس الصبي أو وجهه (اا) «وضرر الضرب فيها بين، قد يوهن الدماغ، أو تطرف العين، أو يؤثر اثراً قبيحاً» (۱۱). وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن الرسول علي قال: «اذا ضرب احدكم فليتق الوجه» (۱۲).

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، أخبار الحمقي، ص١٨٢؛ ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٥،ص٣٣١.

<sup>(</sup>٢) القابسي، الرسالة، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٣١٠؛ الأهواني، التربية، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) عياش، العصا،ص٤٤.

<sup>(</sup>٥) المغراوي، جامع، ص٤١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٤٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الأخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) القابسي، الرسالة، ص٣١١.

<sup>(</sup>٩) عياش، العصا، ص٤٤.

<sup>(</sup>۱۰) المغراوي، جامع ص٤٠.

<sup>(</sup>١١) ابن سحنون آداب ص١٠١؛ الغزالي، أيها الولد، ص٧٧؛ القابسي،الرسالة، ص٣١٠؛ ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٧٣؛ المغراوي، جامع، ص٤٣.

<sup>(</sup>۱۲) القابسي، الرسالة، ص٣١٠ - ٣١١.

<sup>(</sup>١٣) أحمد بن حنبل، المسند، ج٢، ص٢٤أبو داوود، سنن، ج٢، ص٤٥٧؛ مسلم، صحيح، ج١٦، ص١٦٥.

- اجتناب الضرب في ساعة الغضب<sup>(۱)</sup>. يروي القابسي (ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٢م) قصة عمر بن عبدالعزيز «حين امر بضرب انسان، ثم قال: اتركوه. فقيل له في ذلك، فقال: وجدت في نفسي عليه غضب، فكرهت أن اضربه وأنا غضبان<sup>(۱)</sup>. فيتعين على المعلم اذا ادركه شيء من الغضب أن لا يؤدب الصبي، بل يتركه حتى يسكن غيظه، ويذهب عنه ما يجده من الحنق عليه <sup>(۱)</sup>.

- أن يكون الضرب بالـدرَّة، على أن تكون معتدلة الرطوبة، لينة، عريضة السير، مأمونه (١٠)، حتى لا تترك أثراً في الجسم (٥٠).

اما كيفية الضرب فقد حددها ابن حجر الهيشمي (ت ٩٧٣هـ/ ١٥٦٥م)، اذ قال: «ان يكون مفرقاً لا مجموعاً في محل واحد. . . وان يكون بين الضربتين زمن يخف فيه الم الاول، وان يرفع الضارب ذراعه ليثقل السوط لا عضده، حتى يُرى بياض ابطه، فلا يرفعه لئلا يعظم المه، ولا يضعه عليه وضعاً لا يتألم به»(١).

اما العقوبة الثالثة فهي الحبس، ويتم اللجوء اليها في حالات قليلة، وقد كانت آخر مراحل التأديب، وبما يتناسب مع تعاظم ذنب الصبي (٧). قال حماد بن اسحاق الموصلي عن ابيه: «أسلم أبي إلى الكُتَّاب فكان لا يتعلم شيئاً ولا يزال يضرب ويحبس، ولا ينجح

<sup>(</sup>١) ابن سحنون، آداب، ص٨٩؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) القابسي، الرسالة، ص٣١٠؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الأخوة، معالم، ص٢٦١، ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٢؛ المغراوي، جامع، ص٤٥؛ ابن حجر الهيشمي، تحرير المقال، ص٧٣.

<sup>(</sup>٥) بلبع، اللسجدة، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٧٣.

<sup>(</sup>٧) عامر جاد الله، التربية، ص٥٣.

فيه"(١). وقال علي بن الجهم الشاعر (ت ٢٤٩هـ/ ٨٦٣م): "حبسني أبي في الكُتَّاب،"١).

اما الامور التي تدعو إلى التأديب في الكتّاب، فقد كانت: ترك الصلاة (۱٬۰۰۰)، والفرار من الكتّاب (۱٬۰۰۰)، والكذب (۱٬۰۰۰)، والتغيب عن الكتّاب (۱٬۰۰۰)، والخطأ في قراءة القرآن (۱٬۰۰۰)، والدائه لغيره (۱٬۰۰۰)، والاشعار السخيفة (۱٬۰۰۰)، وإساءة الادب والفحش في الكلام (۱٬۰۰۰)، وايذائه لغيره اللوح (۱٬۰۰۰)، والاشعار السخيفة (۱٬۰۰۰): «انه يتوجب على معلم الصبيان أن ياخذ عليهم الا يؤذي القابسي (ت۲۰۰۱هم): «انه يتوجب على معلم الصبيان أن ياخذ عليهم الا يؤذي بعضهم بعضاً، فان شكا بعضهم اذى بعض، فعليه أن يؤدبهم بالضرب (۱٬۰۰۰)، وعليه أن يعاقبهم على الالعاب الخارجة عن قانون الشريعة (۱٬۰۰۰)، وعقوق الوالدين، ومخالطة اقران السوء (۱٬۰۰۰)،

<sup>(</sup>١) الأصفهاني، الأغاني، ج٥، ص١٤٤؛ أحمد شلبي، التربية؛ ص٢٧١، فهمي عبدالرازق، العامة، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتز، طبقات، ص٣١٩؛ الأصفهاني، الأغاني، ج١٠، ص٢٢٨؛ ابن عبدالبر، بهجة، ج٢، ص٧٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، آداب، ص١٠٩؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٢١٥؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ المغراوي، جامع، ص٤٥.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٣٥؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٠؛ المغراوي، جامع، ص٤٥.

<sup>(</sup>٥) المغراوي، جامع ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون، آداب، ص٨٩؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٠؛ المغراوي، جامع، ص٤٥.

<sup>(</sup>۷) ابن سحنون، آداب، ص۸۹.

<sup>(</sup>٨) المغراوي، جامع، ص٤٥.

<sup>(</sup>٩) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦٢. .

<sup>(</sup>۱۰) الغزالي، إحياء، ج٢، ص٧١؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦٨؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٠٦؛ الفال، ص٧٠؛ القاسم بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ المغراوي، جامع، ص٤٥؛ ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٧٠؛ القاسم ابن محمد بن علي، آداب العلماء والمتعلمين، ط١، دار اليمنية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٥م، ص٢٤، سيشار له تالياً (القاسم، آداب).

<sup>(</sup>١١) الفابسي،الرسالة،ص٣١٠ - ٣١٢؛ ابن حجر الهيثمي،تحرير المقال، ص٧٠؛ الأهواني، التربية، ص١٥١.

<sup>(</sup>۱۲) القابسي، الرسالة، ص٣١٠ - ٣١٢.

<sup>(</sup>١٣) ابن سحنون، آداب، ص٨٩؛ الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧١؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٤؛ ابن الأخوة، معالم، ص٧٢، ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١؛ أسعد أطلس، التربية، ص٨٩.

<sup>(</sup>١٤) المغراوي، جامع ، ص٤٥.

## اما الادوات المستخدمة في تأديب الصبيان فكانت:

ــ الدّرة: بكسر الدال المشددة، السوط الذي يضرب به، جمعها دِرر، عربية معربة، دِرّة السلطان التي يُضرب بها(۱). وقد اشتهرت عصا الخليفة عمر بن الخطاب باسم الدّرة (۱). وهي عود أو غصن رطب(۱). ويذكر أن هذه الأداة كانت تستعمل لدى معلمي الصبيان منذ زمن النبي عَلَيْ ذلك ما روته ميمونة بنت كردم في أنها رأت النبي عَلَيْ وهو على ناقة له ومعه درّة كدرّة الكُتّاب(۱). وقال الشاعر:

معلم صبیان وصاحب درة ولیس له عقل مقدار ذرة (٥)

واتهم ابراهيم بن سعدان النحوي (ت ١٨٤هـ/ ٨٠٠م)، بانه حامل دُرَّة ومعلم صبيان(١٠).

ويلاحظ أن الدِّرَة ترتبط دوماً بالتأديب على الاخطاء البسيطة كما يتبين من قبول ابن مِجْلز (ن ١٠٩هـ/ ٧٢٧م)، حين دخل على قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان وهو يضرب بالصبي، فقال له: «أيها الأمير إن الله قد جعل لكل شيء قدراً، ووقت فيه وقتاً، فالعصا للانتقام والبهائم العظام، والسوط للحدود والتعزير، والدِّرَة للادب، والسيف لقتال العِّدو والقورد» (...)

وبذلك فإنّ الدُّرَّة أدنى مراتب ادوات الضرب أو العقاب، لتتناسب مع سن هؤلاء

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان، ج٤، ص٢٨٢؛ عياش، العصا، ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) عياش، العصا، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) المغراوي، جامع، ص٤٥؛ عياش، العصا، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حنبل، المسند، ج٥، ص١١٧؛ أبو داود، سنن، ج١، ص٦٣٩.

<sup>(</sup>٥) الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج١، ص١٥١ – ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) لاحق بن حُميـد بن سعيد السـدوسي البصري، كـان ثقةً له أحاديث كـثيرة، قدم خـراسان وولي بيت المال فيها. ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٦١.

<sup>(</sup>٨) الجاحظ، البيان، ج٣، ص٤٥.

الصبيان وتكوينهم الجسمي (۱٬ وقد جاء البعض يعمف الدّرّة أو يحدد مواصفاتها مثل ابن الحاج (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م)، اذ قال: «لا بد أن تكون الآلة التي يضرب بها، دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود» (۱٬ لذلك حُرّم استعمال العصا واللوح وغيرها مما يؤذي الصبي، فاذا ضرب المعلم الصبي باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاص لانه لم يؤذن له بضربه بعصا ولا بلوح (۱٬ بعصا ولا بلوح (۱٬ بعصا ولا بلوح (۱٬ ب

- العصا: العود. يتوكأ عليه أو يُضرب به من الخشب وغيره (''). والظاهر أن استخدام العصا كان نادراً، ومما يذكر في هذا المجال أن الجاحظ مر بمعلم وعنده عصا طويلة واخرى قصيرة، وقد استخدم العصا الطويلة، كما استخدم القصيرة ('').

وقد أكد البعض عدم استعمال العصا، فذكر أن على المعلم أن لا يضرب صبياً بعصا غليظة تكسر العظم، ولا رقيقة تؤلم الجسم (۱). وانكر ابن الحاج (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م)، على معلمي الصبيان في زمنه استخدام عصا اللوز اليابس والجريد المشرح، والاسواط النوبية في ضرب الصبيان وتأديبهم (۷).

والجدير بالذكر أن بعض المعلمين استخدم يده في ضرب الصبيان، فقد «صفع معلم صبي صفعة محكمة. فقال له: أيهما اصلب؟ هذه ام التي صفعتك بالامس؟!»(^).

Goldziher," Education", vol.5, P. 204.

<sup>(</sup>١) عامر جادالله، التربية، ص٥٤.

<sup>(</sup>۲) ابن الحاج، المدخل، ج۲، ص۳۱۷، ۳۱۷، Goldziher," Education", vol.5, P. 204.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، آداب، ص١٣٦؛ بلبع، المسجد، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان، ج١٥، ص٦٣؛ عياش، العصا، ص٢٥،١٤.

<sup>(</sup>٥) الأبشيهي، المستطرف، ج٢، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٦) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٤؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٧) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣٢٧؛ عامر جادالله، التربية، ص٥٥؛

<sup>(</sup>٨) ابن سعد الأبي،نثر الدر، ص٣٢٩.

وفي الوقت الذي تعددت فيه وسائل العقاب واساليبه، كان التأكيد على المدح والتشجيع والثناء في التعامل مع الصبيان لما في ذلك من اثر طيب في نفسية الصبي ودفعه للاقبال على التعليم، وقد ميز الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م)، بين طرق تأديب الصبيان تبعاً لاختلاف امزجتهم: "فهذا طفل يتميز بالحياء والحساسية، فيستعان على تأديبه بحيائه، وذاك اميل إلى الحمود، فيلزم أن يكرم ويجازى عليه ويمدح بين الناس»(۱).

والطريقة العملية المناسبة في سياسة الصبيان التي يصحبها الرفق، والبعيدة عن الشدة، هي التي يصحبها الثناء على أفعالهم المحمودة (۱) «من رآه مصيباً في الجواب ولم يخف عليه شدة الاعجاب، شكره واثنى عليه بين اصحابه، ليبقيه واياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد» (۱). وفي وصية ابن سحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م)، لمؤدب ولده قال: «لا تؤدبه الا بالمدح ولطيف الكلام» (۱). وقال ابن مسكوية (ت ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م): «ويمدح الصبي بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه» (٥).

يتبين لنا مما سبق التأكيد على معاملة الصبيان معاملة حسنة، تمتاز بروح العطف والشفقة، والرأفة، على أن ذلك لم يمنع من انزال العقاب للصبي أن دعت الضرورة لذلك، على أن يكون الهدف منها الارشاد والاصلاح لا التشفي والانتقام، مع ملائمة العقوبة للذنب المرتكب، ومناسبة لسن ونوعية المرتكب، مع بيان الكيفية والطريقة المستخدمة في انزال العقوبة، وتحديد المواصفات اللازمة للاداة المستخدمة في ذلك. على أن لا يغيب الثناء والمدح والتشجيع للصبي على أفعاله المحمودة لما في ذلك من أثر أبلغ في تربية الطفل وتأديبه.

<sup>(</sup>١) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأهواني، التربية، ص١٤٨؛ الديوه جيّ، التربية، ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) القاسم، آداب، ص٥٣ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٥١ (مقدمة المحقق)؛ الأهواني، التربية، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن مسكويه، تهذيب، ص٥٣.

## ٢ = واجبات واساليب المعلم في الدرس:

يبدو أن الطريقة المعتمدة في تعليم الكُتَّاب، كانت تعتمد على التلقين والحفظ والاملاء (۱) وطريقة ذلك أن يقرأ المعلم امام الصبيان بطريقة سليمة ثم يعيدها عليه كل صبي على انفراد إن كان هناك متسع من الوقت، أو كان عدد الصبيان يسمح بذلك (۱). قال الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م): «كنت انا في الكُتَّاب اسمع المعلم يلقن الصبي الآية فاحفظها» (۱). واذا كان الوقت ضيقاً فان المعلم يقرأ الآية ثم يعيدونها عليه جميعاً دفعة واحدة (۱).

وكان الصبيان يتعلمون الآيات القرآنية على الالواح، ويقوم بعدها الصبي بمسح اللوح بوضعه في اناء به ماء طاهر ثم يجففه (٥) وعلى المعلم أن يمنع الصبيان من مسح الالواح ببصاقهم، وفي هذا يقول ابن الحاج (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م): "ويتعين عليه [اي المعلم] أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من انهم يمسحون الالواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز لان البصاق مستقذر وفيه امتهان، والموضع موضع ترفع وتعظيم وتبجيل فيجل عن ذلك وينزه (٥). وقد سُئل أنس بن مالك (رضي الله عنه) فقيل له: «كيف كان المؤدبون على عهد الائمة أبي بكر وعصمر، وعشمان، وعلي (رضي الله عنهم)؟ قال انس: كان المؤدب له الواحهم...

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، رحلة، ص١١٢؛ عبدالله عبدالدايم، تاريخ التربية، ص١٨٥؛ ملكه ابيض، التربية، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) اسعد طلس، التربية، ص٧٨؛ هونكة، شمس، ص٣٩٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن سحنون، آداب، ص١٠٦؛ أبو نعيم الأصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٧؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٣؛
 ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد إسماعيل، معاهد، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٥) أسعد طلس، التربية، ص٧٨؛ اسماء فهمي، مبادىء التربية، ص٩٨؛ سعيد إسماعيل، معاهد، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٧) جمعها إجاجين، إناء تغسل فيه الثياب أو يعجن فيه العجين. النووي، تهذيب، ج٣، ص٤.

ثم يحفرون في الارض، فيصبون ذلك الماء فينشف "("). وكان الصبيان يتعلمون كتابة الآيات القرآنية على الالواح، ليس فقط بقصد حفظها، وانما ايضاً لغرض تعليم الصبي القراءة والكِتابة (")، وقد كره بعض المسلمين ذلك اعتزازاً بالقرآن "). فيذكر ابن جبير (ت ١١٤هـ/ ١٢١٧م) - عند الكلام عن التعليم في دمشق - أن سور القرآن لم تستعمل في تعليم الصبيان الكِتابة، حتى لا تكون عرضة للمحو، وإنما تستعمل أبيات من الشعر لهذا الغرض "().

وعلى المعلم في تعليمه لكتاب الله أن يعلمهم باسلوب يحببه اليهم (٥)، وان يجعل للصبيان أوقاتاً معينة يعرضون فيها عليه ما حفظوه من القرآن وما تعلموه من علوم (١)، وكان المعلمون يجعلون ذلك عشية يوم الاربعاء وصبيحة يوم الخميس (٣). ولا بأس أن يجعل الصبيان «يملي بعضهم على بعض لان ذلك منفعة لهم، شريطة أن يتفقد املائهم» (٨). وقد عرف اسلوب الاملاء منذ اوائل القرن الثاني للهجرة (١)، فقد ذكر الامام الشافعي: أن معلم الكُتّاب الذي درس فيه القرآن كان يملي على الصبيان وهم يكتبون (١٠). وعلى المعلم أن يراعي المقدرة

<sup>(</sup>۱) ابن سحنون، آداب، ص۸۷؛ الأهواني، التربية، ص١٤٦؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٥٩؛ المكي اقلانية، النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الشلاث الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المدوحة، ١٩٩٢م، ص٤٣، سيشار له تالياً (أقلانية، النظم).

<sup>(</sup>٢) أسماء فهمي، مبادىء التربية، ص٩٨؛ ملكة أبيض، التربية، ص٢٦٠؛ سعيـد إسماعـيل، معـاهد، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سعيد إسماعيل، معاهد، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جبير، رحلة، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) المغراوي، جامع، ص١٠.

<sup>(</sup>٦) الغزالي، أيها الولد، ص٨١؛ ابن الأخوة، معالم، ص٢٦١؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص١٦١.

<sup>(</sup>٧) الغزالي، أيها الولد، ص٨١؛ اسعد طلس، التربية، ص٧٣ - ٧٤.

<sup>(</sup>۸) ابن سحنون، آداب ص۱۰٦.

<sup>(</sup>٩) ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٤.

<sup>(</sup>١٠) ابو نعيم الأصبهاني، حلية، ج٩، ص٧٧؛ ياقوت الحموي، معجم الأدبا، ج٦، ص٢٣٩٥.

العقلية للصبي فلا يُلقي اليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يحبط عقله (۱) اقتداء برسول الله ويَلِيَّة حيث قال: «نحن معاشر الانبياء امرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم» (۱). فعلى المعلم أن يتفهم مستوى صبيانه ويخاطبهم على قدر فهمهم وادراكهم وبما يتناسب واعمارهم، فيكتفي للحاذق بالاشارة، ويوضح لغيره بالعبارة (۱). ويبذل جهده ما استطاع في تقريب المادة إلى اذهان الصبيان الذين لا يتقبل ذهنهم ولا يحفظون بسرعة إلا بالتكرار، وإعادة الشرح لهم (۱).

وعلى المعلم أن يأخذهم بلفظ سهل وعبارة حلوة، اكد الجاحظ ذلك بقوله: «أن يأخذهم باللفظ السهل القريب المآخذ إلى المعنى الغامض، فاختر من المعاني ما لم يكن مستوراً باللفظ المتعقد»(٥).

وفي تدريس الشعر ينصح المعلم بان يبدأ بانتقاء الاشعار السهلة ليسهل على الصبي حفظها، وينبغي أن تكون ذات مدلول خُلقي، كان تكون مدحاً للعلم وذماً للغباوة والجهل، وكأن تحض على تكريم الأبوين وتمجيد الصفات والاعمال الحميدة(١).

<sup>(</sup>۱) الغزالي، إحياء، ج٢، ص٧١؛ إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، تحقيق عبدالأمير شمس الدين، ط٢، دار إقرأ للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت ١٩٨٦م، سيشار له تالياً (ابن جماعة، تذكرة)؛ المغراوي، جامع، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) ابو داود، سنن، ج٢، ص٦٧٧؛ الديلمي، الفردوس، ج١، ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) اسعد طلس، التربية، ص٧٢؛ عبدالله عبدالدايم، تاريخ التربية، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة، تذكرة، ص ١٩٠٠ عبدالباسط بن موسى بن محمد العلموي، المعيد في أدب المقيد والمستفيد، المكتبة العربية، دمشق ١٩٣٠م، ص ٤٩، سيشار له تالياً (العلموي، المعيد)؛ محمود مهدي استامبولي، «المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم»، مجلة التمدن الإسلامي، م ٢٢، ج ١٠، دمشق، ١٩٧٥م، ص ٢١٠، سيشار له تالياً (محمود استامبولي، «المنهج الإسلامي»).

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، رسائل ، ج٣، ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) الديوه جي، التربية، ص٣١؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص١٤٧؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٨٨.

وينبغي على المعلم أن يثني على البارع من الصبيان، ويشجع المتوسط، ويكافىء المجد، ويمدحه امام الصبيان (۱۰۳۰هـ/ ۱۰۳۰م): «ويمدح الصبي بكل ما يظهر منه من خلق جميل، وفعل حسن (۱۰٪).

ولا يحق للمعلم أن ينشغل عن الصبيان في شيء اثناء الوقت المخصص لهم للتعليم والدرس، حتى لو كان يرغب في تأليف كتاب في الفقه مثلاً.

وعلى المعلم أن يراعي الهيئة السلمية اثناء جلسته للتدريس امام الصبيان ('')، وان يكون باسط الوجه، فلا يكون عبوساً غضوباً، فان ذلك سيؤثر على سلوك الصبيان بصورة سلبية، وقد يكسبهم كراهية التعليم والعلم ('').

<sup>(</sup>١) الغزالي، إحياء، ج٣، ص٧٧؛ العلموي، المعيد، ص٥١.

<sup>(</sup>۲) ابن مسکویه، تهذیب، ص۶۹.

<sup>(</sup>٣) ابن سحنون، آداب، ص٩٨؛ الغزالي، أيها الولد، ص٧٧؛ المغراوي، جامع، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) الأجري، أخلاق أهل القرآن، ص١١١؛ عبدالرؤوف يوسف، أخلاق العالم، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الأجري، أخـلاق أهل القرآن، ص٧٩؛ المغراوي، جامع، ص٣٥؛ العلموي، المعيد، ص٢٧؛ عبدالرؤوف يوسف، أخلاق العالم، ص٩٨.

# الفصل الثاني

مؤدبو أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة

#### ١ ـ معنى كلمة مؤدب:

اشتقت كلمة مُؤدِّب ـ بكسر الدال المشددة ـ من الفعل أدِّب، والأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، وسمي أدباً، لانه يؤدِّب إلى الامور الحميدة، وينهاهم عن الامور القبيحة (أن وفي وصية عبدالملك بن صالح (ت ١٩٦هه/ ٨١١م)، لمؤدب ولده قال: «اني جعلتك مؤدباً بعد أن كنت معلماً» (أن وقد اشتق اسم المؤدِّب من الأدب. . والأدب إمّا خُلق وإمّا رواية، وقد أطلقوا له اسم المؤدب على العموم» (أنا).

وقد ظهرت وظيفة المؤدبين أول ما ظهرت في العصر الأموي، واستمرت قائمة في العصر العباسي<sup>(۱)</sup>. فقد كان الخلفاء العباسيون شديدي الاهتمام بتعليم أبنائهم العلم، والأخلاق، والسلوك الحسن وتهذبيهم، لكي يكونوا قادرين ومؤهلين لتحمل أعباء الخلافة عندما سينهضون بها من بعدهم<sup>(۱)</sup>. وقد ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبين: «بوجود معلمين لأولاد الخلفاء المرشحين للخلافة»<sup>(۱)</sup>.

## ٢ ـ صفات وشروط المؤدبين:

يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة كانوا يتحرون جهدهم في اختيار من يتولى تعليم أبنائهم، فلا يختارون لهذه المهمة الا من توفرت فيه بعض الشروط والصفات الخاصة التي تتفق والمهمة التي اوكل بها هذا المؤدب من إعداد الطفل إعداداً يتناسب والاعباء التي سينهض بها في المستقبل، فلا يختارون لهذه المهمة الا من كان على درجة عالية من الثقافة والعلم. فمنذ بداية الدولة الاموية نجد أن معاوية بن أبي سفيان (٤١ ـ ٢٠هـ/ ٢٦١ ـ ٢٧٩م)، اختار

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان، ج۱، ص۲۰٦.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة، عيون، ج١، ص٧٦؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج٥، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، رسائل، ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد عقل، تمويل، ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٢١.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥٠. وانظر:الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥.

دغفل بن حنظلة النسابة (ت ٦٥هـ/ ١٨٤م)، مؤدباً لأبنائه، وذلك لان دغفلاً كان عالماً بانساب العرب، والنجوم والعربية (۱۱، ولمكانة عون بن عبدالله بن عتبة (ت١١٥هـ/ ٢٣٧م)، بين رواة الحديث اختاره سليمان بن عبداللك (ت ٩٦ ـ ٩٩هـ/ ٧١٤ ـ ٧١٧م) مؤدباً لابنه ايوب (۱۰ وتميز مؤدبو أولاد الخليفة عمر بن عبدالعزيز (ت ٩٩هـ ـ ١٠١/ ٧١٧ ـ ٧١٩م)، بعلمهم بالقرآن، والحديث والفقه، ومنهم ميمون بن مهران (ت ١١٧هـ/ ٣٣٥م) وصالح بن كيسان (ت ١١٤هـ/ ٢٦١م) (۱۰، وكان شرقي بن القطامي، وافر الأدب عالماً بالنسب، اقدمه أبو جعفر المنصور ليعلم ولده المهدي الأدب (۱۰، وسأل محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١٦٠هـ/ ٢٧٦م)، عن مؤدب ليؤدب أبناءه محدداً المؤهلات العلمية للمؤدب: «أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي، حافظ لكتاب الله، عالم بسنة رسول الله عليه الله ما بالقرآن، والنحو، والشعر وايام الناس (۱۰، ولما كان الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ٢٠٨م)، عالماً بالقرآن، والنحو،

<sup>(</sup>۱) ابن حبيب، المحبر، ص٤٢٨؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، ٤ج، ط۱، دار الجيل، بيروت١٩٩٢م، ج٢، ص٤٢٦، سيشار له تاليا( ابن عبد البر، الاستيعاب) ؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٥،ص٤٢١؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، ٤ج، دار المعرفة، بيروت د.ت، ج٢، ص٧٢، سيشار له تاليا( الذهبي، ميزان).

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٤٧٨؛ ابن الجوزي، سيرة، ص ١٣؛ أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والمقاهرة، قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، ١٦ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م، ج١، ص ٤٤٨، سيشار له تاليا(ابن تغري بردي، النجوم) ؛ ماجدة فيصل زكريا، عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم، ط١، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة ١٩٨٧م، ص ٢٨، سيشار له تالياً (ماجدة فيصل، عمر بن عبد العزيز).

<sup>(</sup>٤) ابن الانباري، نزهة، ص٣٨؛ ياقوت الحـموي، معـجم الأدباء، ج٣، ص١٤١٧؛الذهبي، مـيـزان، ج٢، ص٢٦٨؛ الذهبي، مـيـزان، ج٢، ص٢٦٨؛ أحمـد فـريدرفـاعي، عصـر المامـون، ٣ج، ط١، مطبعـة دار الكتب المصـرية، القـاهرة ١٩٢٧م، ج١، ص١٧٤، سيشار له تالياً (رفاعي، عصر).

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص۱۳۱؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج۱۶، ص۱٤۷؛ ابن الانباري، نزهة، ص۲۱؛ ابن الانباري، نزهة، ص۲۱؛ ابن الجوزي، اخبار الحمقي، ص۱۵۳؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص۱۷۳۸؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص۲۹۵؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٨؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) ابن الانباري، نزهة، ص٨٠؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص١٤٤؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) ابو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس، صناعة الكتاب، تحقيق بدر أحمد ضيف، ط١، دار العلوم العربية، بيروت ١٩٩٠م، ص٤٤، سيشار له تالياً (النحاس، صناعة)؛ المرزباني، نور القبس، ص١٩٩، ابن العربية، سير، ج٩، ص١٦٥؛ اليانعي، مرآة، الانباري، نزهة، ص٣٥٠؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٤؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٥؛ اليانعي، مرآة، ج١، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) المرزباني، نور القــبس، ص٢٧٧؛ ابن الإنبــاري، نزهة، ص٧٨؛ القــفطي، إنبــاه، ج١، ص٢٥٦؛ ياقــوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٦٢٥.

<sup>(</sup>٦) مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٣٢.

<sup>(</sup>۷) ابن سعد، الطبقات، ج۷، ص۲۵۳؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٩؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٤٠ ـ ١٤١٠ النحاس، صناعة، ص٤٥؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٤١٣، ٤١٥؛ القفطي، إنباه، ج٣، ص١٩.

787a محمد بن حسان الضبي (ت700 محمد بن حسان الضبي (ت700 محمد بن حسان الضبي (ت700 محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله بن طاهر (ت700 محمد بن عبدالله بن طاهر (ت700 محمد بن عبدالله بن طاهر (ت700 محمد بن عبدالله بن طاهر (تا 700 م) ، النحوي اللغوي لتأديب ابنه طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر (تا 700 محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن ع

ولأنّ المؤدب قدوة لطالبه، كان التأكيد على أهمية تقوى الله وحسن السلوك في اختيار المؤدب. فقد بعث الامام الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م)، بوصية إلى مؤدّب أولاد الرشيد، يوصيه فيها بأن يحسن سلوكه لأنه قدوتهم. (٥)

وقد يُطرد المؤدب من قصر الخليفة اذا قصَّر أو ظهر في سلوكه ما يشين فقد أبعد الرشيد قطرب النحوي (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م)، عن تأديب ابنه الأمين، بعــد أن رماه حــماد عــجرد<sup>(۱)</sup> (ت ١٦٦هـ/ ٧٧٧م)، بتهمة لا تتناسب وموقعه كمؤدب<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن الانباري، نزهة، ص۱۳۹؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٨٤١؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥م، ج١، ص٣٤٩، سيشار له تالياً (الذهبي، العبر)؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٧٤٨٠؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابو العباس، محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي، كان نائب بغداد في عمهد المتوكل، وكان جواداً عالماً، جيد الشعر. الذهبي، العبر، ج١، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٥٣٦؛ الديوه جي، التربية، ص٣٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٩؛ ابن الجوزي، المتظم، ج١٠، ص١٤، منير الدين أحمد، تاريخ التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري، ترجمة سامي الصقار، دار المريخ، الرياض ١٩٨١م، ص٥٣، سيشار له تالياً (منير الدين أحمد، تاريخ التعليم).

<sup>(</sup>٦) ابو عمرو، حماد بن عمر بن يوسف المعروف بعجرد، نشأ في الكوفة ثم واسط، وكمان شاعراً خليماً ماجناً. عاصر الدولتين الاموية والعباسية. الاربلي، خلاصة، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۷) ابو نواس الحسن بن هانيء، ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي، مطبعة مصر،القاهرة، ١٩٥٣م، ص٢١٦؛ ص٢١٦، سيشار له تالياً (أبو نواس، ديوان)؛ البيهقي، المحاسن، ص٧٥٧؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٦؛ القفطي، إنباه، ج٣، ص٢٤٣؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٢١٢؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٢٤٣.

ويبدو أن للمظهر والهيئة أثراً في عزوف بعض الخلفاء أو الأمراء عن اختيار بعض المؤدبين لأبنائهم. فقد امتنع المتوكل عن استخدام الجاحظ (ت٢٥٥هـ/٨٦٨م)، لتأديب أبنائه لما رآه واستبشع ملامح وجهه، قال الجاحظ: «ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولده، فلما رآني استبشع منظري فامر لي بعشرة الاف درهم وصرفني، وخرجت من عنده»(١).

ولما أصاب الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ٨٠٤م)، الوضح (٢)، كره الرشيد ملازمته أولاده، فأمر أن يختار لهم من ينوب عنه ممن يرضاه (٢).

وقد تسبق شهره بعض المعلمين في الكتاتيب العامة أو العلماء في مجالس العلم وحلقاته إلى أسماع المسؤولين، قبل أن يقع عليهم الاختيار لتأديب أبنائهم. فقد رغب المتوكل في أن يعهد إلى الجاحظ تأديب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه وفضله (1). ولما اشتهر اسم الكسائي اتخذه الخليفة المهدي مؤدباً لولده الرشيد (٥).

وقد كنان بعض الخلفاء والامراء والخناصة يختنارون مؤدبي أولادهم بانفسهم بعد الخضاعهم لنوع من الاختبار، أو يظهر منهم بعض علامات النبوغ. فقد كان عند المهدي (ت

<sup>(</sup>۱) ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، شرحه وقدتم له مفيد محمد قسمعية، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م، ج٤، ص١١٥، سيشار له تالياً (المسعودي، مروج)؛ أبو الطيب محمد بن أحمد بن اسحاق بن يحيى الوشاء، الظرف والظرفاء، تحقيق فهمي سعد، ط١، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥م، ص١٤٥، سيشار له تالياً (الوشاء، الظرف)؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٢) البياض في الجسم (البرص)، ابن منظور، لسان، ج٢، ص٦٣٤.

 <sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٦٧١؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٦؛ الـذهبي، سير، ج٩، ص٩٣؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٤) المسعودي، مروج، ج٤، ص١١٥؛ رفاعي، عصر، ج١، ص١٠١؛ ضيف الله يحيى الزهراني، النفقات وإدارتها في الدولة العباسية، ط١، مكتبة الطالب الجامعيّ، مكة المكرمة ١٩٨٦م، ص١٧٩، سيشار له تالياً (الزهراني، النفقات)؛ كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبدالحليم النجار، ٦ج، ط٥، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٩م، ج٢، ص١٠٦، سيشار له تالياً (بروكلمان، تاريخ الأدب).

<sup>(</sup>٥) بلبع، «المسجد»، ص٢٢٦.

10٨ ـ ١٦٩هـ/ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ مؤدّب يؤدب الرشيد، فدعاه المهدي يوماً وهو يستاك، فقال له: "كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين، فقال المهدي: انا لله وانا اليه راجعون، ثم قال: التمسوا من هو افهم من هذا؟ قالوا: رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي، من اهل الكوفة، قدم من البادية قريباً فلما قدم على الرشيد قال له: يا علي، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال أحسنت وأصبت، واتخذه مؤدباً للرشيد»(١). وطلب الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٨٩م)، من الاخفش الاوسط(١) (ت ٢١٥هـ/ ٢٠٥م)، أن يؤدب أولاده بعد أن سأل الكسائي عن مائة مسألة فخطأه فيها كلها. فقال له: "انت سعيد بن مسعدة؟ فقال: نعم، فسألة أن يؤدب أولاده فاجابه»(١). وطلب الحسن بن سهل الوزير (ت ٢٣٥هـ/ ١٨٤٩م)، رجلاً من أهل الأدب، يؤدب ولده، فجاءوه بمعاوية ابن القاسم الأعمى، فقال له: "ما اسمك؟ قال: أكنى أبا القاسم، ولضرورة تكنيت، فقيل له: اسمه معاوية، فاستظرفه وأمره بلزوم داره»(١).

وأوكل بعض الخلفاء والامراء والخاصة أمر اختيار المؤدبين لأحد من العلماء الاجلاء، فقد أوكل الخليفة الرشيد للكسائي أمر اختيار مؤدباً لأبنائه، وقد اختار الكسائي خلف الأحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ٨٠٩م)، فكان الأحمر يتردد إلى الكسائي كل عشية، ويأخذ عنه ما يحتاج إليه أولاد الرشيد، فيغدو عليهم فيعلمهم فيعلمهم والماراد المتوكل (٢٣٢ ـ ٢٤٧هـ/ ٨٤٦ \_

<sup>(</sup>۱) ابن الانبـاري، نزهة، ص٦٦؛ ابن الجوزي، اخـبار الحـمقى، ص١٥٣؛ ياقوت الحـموي، معـجم الأدباء، ج٤، ص١٧٤٠؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٢٥٩؛ الاربلي، خلاصة، ص١٥٩.

ابي الحسن، الاخفش الاوسط، وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي، مولى بني مجاشع بن دارم، كان عالماً بالكلام والجدل، المرزباني، نور القبس، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) الشريشي، شرح، ج٣، ص٢٠٨؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٣٧؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الابي، نثر الدر، ج٢، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) يافوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٦٧١؛ القفطي، إنباه، ج١، ص٣١٦؛ الـذهبي، سير، ج٩، ص٩٣؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٥٨.

٨٦١م)، أن يتخذ مؤدبين للمنتصر والمعتز ـ ابنيه ـ جعل ذلك إلى ايتاخ (١٠) (ت ٢٣٤هـ/ ٨٤٨م) فامر إيتاخ كاتبه أن يتولى ذلك فبعث إلى مجموعة من العلماء فاحضرهم مجلسه، وقد اختار منهم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ٢٥١هـ/ ٨٦٥م)، وأحمد بن عبيد ابن ناصح النحوي، والمعروف بابي عصيده (ت ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م)، بعد أن عرض عليهم شيئاً من الشعر معناً وإعراباً (١٠٠٠).

وربما استعان بعض الخلفاء ببعض الثقات من رجال دولتهم للاشراف على تربية أبنائهم. فقد وضع المهدي ابنه الرشيد في حِجر يحيى بن خالد البرمكي الوزير (ت ١٩٠هـ/ ٨٠٥م)، ليربيه ويثقفه ويعرفه الامور<sup>(٣)</sup>.

ولم يكتف بعض الخلفاء ايضاً بالاعتماد على المؤدبين في تعليم أبنائهم، وانما اخذوا يرسلون بهم إلى بعض العلماء لتعليمهم، فقد بعث الرشيد بالأمين إلى الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١م)، ليعلمه العلم والأدب<sup>(3)</sup>. وعندما حج الرشيد سنة ١٧٤هـ/ ٧٩٠م ومعه ابناؤه ـ الأمين والمأمون ـ فدخل الكوفة، وطلب من أبي يوسف القاضي (ت ١٨٢هـ/ ١٧٩م)، أن يخبر المحدثين ليحدثونه، فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة الا عيسى بن يونس (ت ١٩٨م)، فارسل هارون الرشيد (ت ١٨٨هـ/ ٨٠٠م)، وعبدالله بن ادريس (ت ١٩٦هـ/ ١٨٠م)، فارسل هارون الرشيد

<sup>(</sup>۱) إيتاخ الشركي، قائد الجيش في عهد المتوكل، خافه المتوكل وقبض عليه واماته عطشاً سنة ٢٣٤هـ/ ٨٤٨م. أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ٨ج، دار الكتب العلمية، بيروت د.ت، ج٢، ص٨٠، سيشار له تالياً (ابن العماد الحنبلي، شذرات).

<sup>(</sup>۲) ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي، مجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، وزارة الارشاد والانباء، الكويت ١٩٦٢م، ص٢٦، سيشار له تالياً (الزجاجي، مجالس)؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٤٤؛ ابن الانباري، نزهة، ص١٥٩؛ ياقـوت الحموي، معجم الأدباء، ج١، ص٣٦١ ـ ٣٦٢؛ القـفطي، إنباه، ج١، ص١٢٠؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج٢، ص١٨، محمود قمبر، دراسات تراثية في التربية الاسلامية، دار الثقافة، الدوحة ١٩٨٥م، ص٢٣٦، سيشار له تالياً (محمود قمبر، دراسات).

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير، ج٩، ص٨٩؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) برهان الدين الزرنوجي، تعليم المتعلم في طريق التعلم، تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدان، ط١، دار ابن كثير، دمشق، بيروت ١٩٨٥م، ص٥١، سيشار له تالياً (الزرنوجي، تعليم).

الأمين والمامون اليهما ليحدثوهما (۱). وبعث الرشيد بالأمين والمامون إلى مالك بن أنس ليتعلما منه بعد أن رفض المجيء اليهما قائلاً: «ان العلم يؤتى ولا يأتي»(۱).

### ٣-مكانة المؤدبين:

يبدو أن المؤديين تمتعوا بمكانة مرموقة في المجتمع الاسلامي، واهتم الخلفاء والامراء والخاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاً، يظهر من خلال النصوص الكثيرة التي تشهد بمكانتهم، وتفيد بان تأديب أولاد الخاصة، كان عملاً عظيماً، يكسب من يقوم به الجلال والهيبة. فقد افرد ابن حبيب (ت ٢٤٥هم) في كتابه «المحبر» فصلاً خاصاً عن مؤدبي أبناء الخلفاء والامراء والخاصة سماه «اشراف المعلمين وفقهائهم» (٣). وقال الجاحظ في حقهم: «والمعلمون عندي على ضربين، منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك انفسهم المرشحين للخلافة» (١).

ويرتفع قدر المؤدب ارتفاعاً كبيراً حتى يُنظر اليه على أنه أحد أفراد الأسرة، فيأخذ اسمها، فأبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي (ت ٢٠٢هـ/ ٨١٧م)، قيل له

<sup>(</sup>۱) النووي، تهذيب، ج٢، ص٤٤؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٨١؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٤٩؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢١٧؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تزيين الممالك عناقب الإمام مالك، ط١، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٩٠٧م، ص٢٥، سيشار له تالياً (السيوطي، تزيين).

<sup>(</sup>۲) ابو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق أحمد عمر هاشم، ط۲، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٦م، ص٣٠٦، سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي، الكفاية)؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٣٤؛ محي الدين ابن العربي، محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار، ٢ج، دار صادر، بيروت د. ت، ج١، ص٤٤٣، سيشار له تالياً (ابن عربي، محاضرة).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٥ ـ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥٠؛ وانظر: الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥.

اليزيدي؛ لأنه صحب يزيد بن منصور الحميري، يؤدب ولده فنسب اليه(۱). وعرف أبو عمرو محمد بن اسحاق بن مرار (ت ٢١٠هـ/ ٨٢٥م). بالشيباني، لانه أدَّب أولاداً منهم، فنسب اليهم(١). وقد عبّر الكسائي مؤدب الأمين عن هذا المعنى، في بيت من الشعر، كان مطلع مقطوعة ارسلها إلى الرشيد قال فيه:

## قل للخليفة ما تقول لمن أمسى اليك بحرمة يدلي (١)

ويبدو أن الخلفاء والعظماء اهتموا بمودي أولادهم، اهتماماً عظيماً وارتفعوا بستواهم الاجتماعي إلى درجة تناسب مكانهم من الامراء وولاة العهود، فقد كان علي بن المبارك الأحمر النحوي (ت ١٩٤هه/ ١٩٠٩م) حينما اختير لتأديب الأمين يعيش في حجرة واحدة، في حي متواضع، من احياء بغداد، فسرعان ما نقله الرشيد إلى مستوى اجتماعي رفيع، يصفه محمد بن الجهم السمري الكاتب (ت ٢٧٧هه/ ١٩٩٩م)، بقوله: «كنا اذا اتينا الأحمر تلقانا الخدم، فندخل قصراً من قصور الملوك... ويخرج علينا [الأحمر] وعليه ثياب الملوك، تنضح منها رائحة المسك والبخور» (أ). وقال أبو العباس ثعلب (ت ١٩٢هه/ ٣٠٩م): «اقعدني محمد بن عبدالله بن طاهر مع ابنه طاهر، وافرد لي داراً في داره، واقام لنا وظيفة، فكنت اقعد معه إلى اربع ساعات من النهار، ثم انصرف اذا اراد داره، واقام لنا وظيفة، فكنت اقعد معه إلى اربع ساعات من النهار، ثم انصرف اذا اراد داره، واقام لنا وظيفة، فكسا البهو والاروقة والمجالس...، واضعف ما كان يعد من الالوان...، فلما حضر وقت الانصراف، انصرفت، فنمي ذلك اليه، فقال للخادم الموكل

<sup>(</sup>۱) النحاس، صناعة، ص٤٤؛ المرزباني، نور القبس، ص٠٨؛ ابن الانباري، نزهة، ص٣٥، ٧٨؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٦٢٥، ج٢، ص٢٨٢؛ ابن الاثير، الكامل، ج٥، ص٤٤٧؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص١٨٤؛ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٦؛ أبو الفذاء، المختصر، ج٢، ص٢٢؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٢٤٠؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٢٦٥، ج٢، ص٣٣٩ ـ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>۲) المرزباني، نور القــبس، ص۲۷۷؛ ابن الانبــاري، نزهة، ص۷۸؛ القـفطي، إنـــاه، ج۱، ص۲۵٦؛ يـاقــوت
 الحموي، معجم الأدباء، ج۲، ص٦٢٥؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١١، ص٤١٢؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٦٧٢؛ أحمد شلبْي، التربية، ص٢٤٢.

بنا: قد نمي الي انصراف أحمد بن يحيى وقت الطعام فظننت انه استقل ما يحضر، ولم يستطب الموضع، فامرنا بتضعيفه، ثم نمي إليّ أنه انصرف، فقال له: ابيتك ابرد من بيتنا، أو طعامك اطيب من طعامنا؟... فلما عرفني الخادم ذلك، اقمت فكنت على هذه الحال ثلاثة عشرة سنة»(۱).

وترتفع مكانة المؤدبين بقدر ما كانوا يتمتعون به من علم وثقافة، فيكون المؤدب موضع اهتمام الخليفة أو الأمير، فيختصه جليساً ومؤانساً، فيذكر أن عمر بن عبد العزيز تادب على عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (ت٩٨٦هـ/٧١٦م)، احد فقهاء المدينة السبعة، فكان عمر يختلف اليه بالمدينة يسمع منه العلم (أ). وكان ابراهيم بن سعدان النحوي (ت ١٨٤هـ/ ٥٠٠م)، يؤدب ولد علي بن هشام قائد المأمون (ت ٢١٧هـ/ ٢٨٢م)، وكان يغني بالعود، قال: «وجه اليّ يوماً علي بن هشام يدعوني، فدخلت، فاذا بين يديه امرأة مكشوفة الرأس تلاعبه بالنرد، فرجعت عجلاً، فصاح بي: ادخل، فدخلت، فاذا بين ايديهما نبيذ يشربان منه، فقال لى: خذ عودك وغن لنا، ففعلت، ثم غنيت في وسط غنائى:

من الخفرات<sup>(۱)</sup> لم تفضح اباها ولم ترفع لاخوتها شنارا<sup>(۱)</sup>

فوثبت من بين يديه وغطت رأسها، وقالت: اني أشهد الله اني تائبة اليه، ولا افضح أبي ولا ارفع لاخوتي شناراً» وفي هذه الرواية ما يشير إلى أن ابراهيم بن سعدان، كإن يحضر اخص مجالس علي بن هشام. ومكن علم الكسائي الواسع وأدبه الجم، أن يتبوأ مكانة عالية عند الخليفة الرشيد، فاختاره ليكون مؤدباً لولده، وقد اخرجه

<sup>(</sup>١) القفطي، إنباه، ج١، ص١٨٢؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، العبر، ج١، ص٨٩؛ السيوطي، تاريخ، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الخفرُ: شدة الحياء. ابن منظور، لسان، ج٤، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) الشنار: العيب والعار. المصدر نفسه، ج٤، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاغاني، ج٢٠، ص٣٥٩ ـ ٣٦٠.

من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين، قائلاً: "يا علي بن حمزة، قد احللناك المحل الذي لم تكن تبلغه همتك»(۱). وقال الأمير عبدالملك بن صالح (ت ١٩٦ه/ ٨١١م)، لمؤدب ولده، بعد أن اختصه بمجالسته ومحادثته: "وجعلتك جليساً مقرباً»(۱). وكتب العتابي(۱) (٢٢٠هـ/ ٨٣٥م)، إلى المأمون وقد منعه الحاجب عن مجلسه معاتباً \_ وكان مؤدبه \_:

إن حق التأديب حق الابوه عند اهل الحجا وأهل المروة وأحق الانام أن يحفظوها ويعرها لاهل بيت النبوة

فدعا به المأمون وأحسن صلته، وآلى على الحاجب أن لا يعاود حجبه وزجره عن مجلسه (۱).

أو أما الخليفة الواثق بالله (٢٢٧ ـ ٢٣٢هـ/ ٨٤١ ـ ٨٤٦م)، فقد كان يكرم مؤدبه هارون ابن زياد ويقربه من مجلسه، لما قام بتعليمه منذ الصغر، فقال: «هذا اول من فتق لساني بذكر الله، وأدناني من رحمة الله»(٥).

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص١٣١؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج٥، ص٥٦؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٧٣٨؛ بلبع، «المسجد»، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة، عيون، ج١، ص٧٦؛ ابن الحسن هلال بن المحسن الصابىء، رسوم دار الخلافة، تحقيق ميخائيل عواد، مطبعة العاني، بغداد ١٩٦٤م، ص٤٧، سيشار له تالياً (الصابيء، رسوم)؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج٥، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابو عمرو، كلثوم بن عمروا العتابي، اصله من الشام من ارض قنسرين، وكان شاعراً خطيباً بليغاً. الكتبي، فوات، ج٣، ص٢١٩.

 <sup>(</sup>٤) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحفة المجالس ونزهة المجالس، عني بتصحيه محمد بدر الدين النعساني
 الحلبي، ط١، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٠٨م، ص١٦٤، سيشار له تالياً (السيوطي، تحفة).

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص١٧٧؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٢٠؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٢٣؛ السيوطي، تاريخ، ص٣٤٤.

ويُظهر الخلفاء العباسيون احترام مؤدبيهم، واحسانهم اليهم، وخاصة عندما يدخلون إلى مجالسهم، فيذكر بان هارون الرشيد صب الماء على يد المحدث أبي معاوية الضرير (ت ١٩٥هـ/ ١٨٥م)، عندما اكل معه، فقال له: «يا ابا معاوية اتدري من يصب الماء على يديك؟ قال: لا، قال: أنا، قال: انت يا أمير المؤمنين؟! قال: نعم. إجلالاً للعلم»(۱). وبعث الرشيد بابنه الأمين إلى الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٢١٨م)، ليعلمه، فرآه الرشيد يوماً يتوضا، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الاصمعي في ذلك بقوله: «إنما بعثته اليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بان يصب الماء باحدى يديه ويغسل بالاخرى رجلك؟»(۱).

وللمؤدب عند الرشيد حُرمة خاصة ومكانة رفيعة، اذ «اشرف الرشيد على الكسائي وهو لا يراه، فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها، فابتدرها الأمين والمأمون، وكان مؤدبهما، فوضعاها بين يديه. فقبل رؤسهما وأيديهما، ثم اقسم عليهما الا يعاودا، فلما جلس الرشيد مجلسه، قال: اي الناس اكرم خدماً، قالوا: أمير المؤمنين اعزه الله. قال: بل الكسائي، يخدمه الأمين والمأمون (آ). ولما اشتدت علة الكسائي جعل الرشيد يدخل عليه ويعوده دائماً. كما كان الرشيد يامر أبناءه أن يصبوا الماء على يدي المؤدب. إذ امر الرشيد يوماً ابنه الأمين أن يوضىء مؤدبه أبا مريم (آ). ويبدو تكريم المأمون لمؤدب ولده يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت يوضىء مؤدبه أبا مريم (آ). ويبدو تكريم المأمون لمؤدب ولده يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت كسريد)، وذلك من خلال قوله: «من اعز الناس؟ قال: ما أعرف اعز من أمير المؤمنين، قال: بلى من اذا نهض، تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين، حتى رضي كل

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج۱۶، ص۸؛ ابن كثير، البداية، ج۱۰، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴؛ حافظ الدين محمد الكردري، مناقب أبي حنيفة، دار الكتاب العربي، بيروت ۱۹۸۱م، ص۱۰۹م، (طبع مع الموفق المكي، مناقب أبي حنيفة)، سيشار له تالياً (الكردري، مناقب)؛ السيوطي، تاريخ، ص۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) الزرنوجي، تعليم، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص١٣١؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٦؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٧٤؛ الديوه جي، التربية، ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٣.

واحد أن يقدم فرداً»(١).

ويبدو أن بعض المؤدين حصلوا على بعض المراكز المرموقة كالقضاء مثلاً، فقد ولى المأمون محمد بن حسان الضبي (ت ٢٥٠هـ/ ٨٦٤م)، مظالم الجزيرة وقنسرين والعواصم والثغور، سنة خمس عشرة ومائتين، ثم زاده بعد ذلك مظالم الموصل وأرمينية. قال: وولى المعتصم محمد بن حسان، مظالم الرقة في سنة اربع وعشرين ومائتين، إلى أن توفي المعتصم، فأقره الواثق عليها»(۱). ولمكانة أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي الفقيه (ت ١٤٤هـ/ ٨٣٨م)، وثقافته، اصر والي طرسوس، ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي على أن ينتقل معه إلى طرسوس، ويستمر في تأديب ولده، وولاه القضاء لمدة ثمانية عشر سنة بطرسوس).

ويبدو أن وظيفة المؤدب رفيعة المستوى ومغرية، تضع من يشغلها في مكانة عالية، وتخلع عليه حلة من الجلال والتكريم (١٠). لذلك نجد أن بعضهم حاول الايقاع ببعض المؤدبين، حسداً لهم على مكانتهم ومقامهم، فهذا قطرب النحوي (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م)، جعله الرشيد مؤدباً لابنه الأمين، "وكان حماد عجرد يتعشق الأمين ويطمع فيه أن يتخذه عليه مؤدباً، فلم يتهيأ له ذلك لتهتكه، وقبيح ذكره في الناس، وقد كان رام ذلك، فلم يُجب اليه، فلما سمع أن قطرباً قد استوى امره وأجيب إلى ذلك لستره وعفافه، اخذ حماداً المقيم والمقعد حسداً على ما ناله قطرب من ذلك، وبلغه من المنزلة الرفيعة، والدرجة السنية، فاخذ رقعة وكتب

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص١٥٠؛ ابن الانباري، نزهة، ص٨٢، ٨٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٧ ـ ١٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٧٩؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٧٩ ـ ٢٧٢؛ بهاء الدين محمد بن حسين ابن عبدالـعمد العاملي، الكشكول، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٣م، ص١٩٨، سيشار له تالياً (العاملي، الكشكول).

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج١، ص٧٥٨؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٥٣؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٥٤٩؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٤٠ ـ ١٤١؛ النحاس، صناعة، ص٤٥؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٤١٣ ـ ٤١٥؛ القفطي، إنباه، ج٣، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) خالد الحاج، اعلام التربية، ص٥٧.

فيها ابياتاً ودفعها إلى بعض الخدم الذين يقومون على رأس الرشيد، وجعل له على ذلك جُعلاً<sup>(۱)</sup>، وسأله أن يودع الرقعة دواة أمير المؤمنين ففعل، فما كان باسرع من أن دعا الرشيد بالدواة، فاذا فيها رقعة فيها هذه الابيات:

قــل للامـام جزاك الله مغفرة لا يجمع الدهر بين السخل والذيب السخل عُمر وهم الذئب غفلته والذئب يعـلم ما بالسـخل من طيب

فاخرجوه عن تأديب الأمين واتخذ عليه حماداً، وجعل عليه ثمانين من الرقباء"(٢).

ورغم المكانة المرصوقة التي حظي بها المؤدبون، الا أن بعض العلماء والأدباء، ذم التأديب، واعتبره نقصاً لذوي الفضل. فنجد عبدالله بن المقفع (ت ١٤٢هـ/ ٢٥٩٩)، يأنف من أن يكون مؤدباً، اذ كان اسماعيل بن علي العباسي عم المنصور قد كلفه بان يجلس مع ابنه في كل اسبوع يوماً، فقال له ابن المقفع: «اتريد أن أثبت في ديوان التوكي؟»(۱). واحتاج محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١٦٠هـ/ ٢٧٧م)، مودباً لأولاده فاشاروا عليه بابن عمه داود الطائي (ت ١٦٦هـ/ ٢٧٧م)، الذي أبي ذلك، رافضاً ما أرسل اليه من مغريات نقدية (ث). ورفض الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ/ ٢٨٦م)، أن يكون مؤدباً لأبناء سليمان بن حبيب والي بلاد فارس، قائلاً لرسول سليمان:

<sup>(</sup>١) الجعل: الاجر على الشيء فعلاً او قولاً، يقال جعل لك جعلاً وجعلاً. ابن منظور، لسان، ج١١، ص١١١.

<sup>(</sup>۲) ابو نواس، ديوان، ص١٤١؛ البيهةي، المحاسن، ص٥٧٦ ـ ٧٥٧؛ ابن منصور عبدالملك بن محمد الشعالبي، الكناية والتعريض، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤م، ص٣٤ (طبع مع الجرجاني، المنتخب)، سيشار له تالياً (الثعالبي، الكناية)؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٥؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٦؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٢١٠؛ رفاعي، عصر، ج١، ص١٩٦؛ بروكلمان، تاريخ الأدب، ج٢، ص١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان، ج١، ص٢٥٢؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٥٣.
 والنوك: الحمق، والأنوك الاحمق، وجمعه نوكي. ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٥٠٠ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) أبو سليمان، داود بن نصير الطائي الكوفي، الامام الفقيه، القدوة الزاهد. الذهبي، سير، ج٧، ص٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٣٤٩.

ابلغ سليــمان اني عــنه في سعة وفــي غنى غير اني لسـت ذا مال والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال اللهال الفقر في النفس الهال المال المال

يظهر مما سبق؛ المكانة المتميزة التي تمتع بها المؤدبون، وهي مكانة ترجع إلى المستوى العالي من الثقافة التي أهلتهم ليكونوا مؤدبين لأبناء الخاصة، في الوقت الذي كان فيه ارتفاع الجورهم سبباً في ارتفاع مكانتهم عند الخاصة والعامة من الناس.

#### ٤= اجور المؤدبين:

يبدو أن الوضع المالي للمؤدبين، كان على درجة عالية من الرخاء والغنى، ولعل المستوى المالي والرخاء الذي عاشه الخلفاء والامراء والخاصة، انعكس انعكاساً مباشراً على المؤدبين، فقد عنوا برفع المستوى المالي والمعاشي لمؤدبي أولادهم (۱۰). فكان تعيين شخص ما مؤدباً، يعتبر فاتحة خير عليه وعلى اهله (۱۰)، فقد كان المؤدب يتقاضى راتباً كبيراً، سوى ما يوهب له من الهدايا والخلع والهبات (۱۰)، مما يضمن للمؤدب غناً سريعاً شاملاً، وتضمن له كذلك تسوية لاية مشكلات مالية يعانيها (۱۰). في الوقت الذي لم يتردد فيه بعضهم عن دفع مبالغ كبيرة، لجذب احد المؤدبين، ممن اشتهروا بالعلم والشقافة، فقد احتاج محمد بن قحطبة مالكوفي (ت ۱۹۰هه/ ۲۷۷م)، إلى مؤدب لأولاده، فاشاروا عليه بابن عمه، داود الطائي الكوفي (ت ۱۹۸هم)، فارسل اليه يعرض عليه ذلك، ويسني له الارزاق، فابي داود ذلك،

<sup>(</sup>۱) ابي سعيد، الحسن بن عبدالله السيرافي، اخبار النحويين البصريين ومراتبهم، تحقيق محمد ابراهيم البنا، ط۱، دار الاعتصام، القاهرة ۱۹۸۵م، ص٥٥، سيشار له تالياً (السيرافي، اخبار)؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٦ ـ دار الاعتصام، القاهرة ١٩٨٥م، ص٥٥، سيشار له تالياً (السيرافي، اخبار)؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٦ ـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٢٦؛ عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الديوه جي، التربية، ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبي، التربية، ص٢٤١.

فأرسل له في المرة الاولى بعشرة الاف دينار فردها داود الطائي، ثم بعث اليه بعشرين الف دينار فلم يقبلها(۱).

ويتوقف مبلغ ما يحصل عليه المؤدب على سخاء مستخدميهم، ولكنهم كانوا يحصلون وي العادة \_ على اجور سخية ومكافآت كبيرة. فقد إعطى عبدالله بن مالك، صاحب شرطة المهدي، أربعة آلاف دينار لمؤدب ولده، نظير صدر بيت من الشعر أجازه". وأمر المهدي بعشرة آلاف درهم للكسائي \_ مؤدب ولده الرشيد \_ لاجابته على سؤال وجهه اليه". ولما اصبح الكسائي مؤدباً لأبناء الرشيد، ولم يكن له زوجة ولا جارية، كتب إلى الرشيد يشكو ذلك، فامر له الرشيد بعشرة آلاف درهم، وجارية حسناه، وخادم، وبرذون بسرجه ولجامه ". وعندما اختار الكسائي، علي بن المبارك الأحمر، مؤدباً لأبناء الرشيد من بعده، "أدخل إلى قصر الرشيد ليُعلم الأمين، وفُرش له المجلس بفراش حسن، وكان الخلفاء إذا أدخلوا مؤدباً إلى أولادهم، فجلس في أول يوم، أمروا له بعد قيامه بحمل كل ما في المجلس إلى منزله مع ما يوصل به ويوهب له، فلما أراد الأحمر الإنصراف إلى منزله دعي له بحمالين فحمل معه ذلك كله . . . . فقال الأحمر: "والله ما يسع بيتي هذا، وما لنا الا غرفة ضيقة، ليس فيها من يحفظه غيري، فامر الرشيد بشراء دار له وجارية، وحُمل على دابة، ضيقة، ليس فيها من يحفظه غيري، فامر الرشيد بشراء دار له وجارية، وحُمل على دابة، ووهب له غلام، وأقيم له جارٍ ولن عنده . . . ، قال محمد بن الجهم السّمري: كنا إذا أتينا المخمر تلقانا الخدم فندخل قصراً من قصور الملوك، فيه فرش الشتاء في وقته، وفرش الصيف

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) الطبري، تاريخ، ج۸، ص۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) ابن الانباري، نزهة، ص٦١؛ ابن الجـوزي، اخبار الحـمقى، ص١٥٣؛ القـفطي، إنباه، ج٢، ص٢٥٩؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٧٤؛ الاربلي، خلاصة، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٤) ابو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، معجم الشعراء، تحقيق عبـدالستار أحمد فراج، د.د، د.م، ١٩٨٠م، ص١٣٨، سيشار له تالياً (المرزباني، معجم)؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٢٦٦؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٣٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٢٩٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٤٢٨.

والبرذون: دابة دون الفرس غليظة الاعـضاء ضخمة تتـخذ للحمل وجمعهـا، براذين (بغل). ابن منظور، لسان، ج١٣، ص٥١٠.

في وقته . . . . ، ويخرج علينا، وعليه ثياب الملوك، ينفح منها رائحة المسك والبخور" . . وقال علي بن المبارك الأحمر: "قعدت مع الأمين ساعة من النهار، فوصل الي فيها ثلاثمائة الف درهم. فانصرفت وقد استغنيت " . وأمر الرشيد لعبيدة بن حميد الحذاء النحوي (ت ١٩هـ/ ١٩٥٥م)، بسبعين الف درهم، مقابل تعليمه لابنه حتى بلغ معه سورة "الحديد" من القرآن الكريم . . وشارك الأصمعي (ت ٢١٦هـ/ ١٨٦م)، في تأديب الأمين، وجعل له الرشيد جارياً مقداره عشرة الاف درهم . واختار المأمون يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت ١٧٠هـ/ ٢٠٨م)، لتأديب ولده العباس وتعليمه، وقد أطلق له يوماً صلة قدرت بعشرة الاف درهم . واحسن المأمون صلة العتابي الشاعر (ت ٢٢٠هـ/ ١٣٥م)، وقد كان مؤدبه . ورهم وفي احدى المناسبات منح الخليفة المتوكل، ابن السكيت النحوي (ت ١٤٤هـ/ ١٥٨م)، وفي احدى المناسبات منح الخليفة المتوكل، ابن السكيت النحوي (ت ١٤٤٤هـ/ ١٥٨م)، مؤدب ولده المعتز مبلغ خمسين الف دينار، بالإضافة إلى مرتبه المنتظم . ورغب المتوكل أن يصهد إلى الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ١٨٨م)، تأديب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه وفضله، غير انه صرف النظر عن ذلك، بعد أن رآه واستبشع ملامح وجهه، ومع ذلك اكرم وفادته، ومنحه صلة قدرت بعشرة الاف درهم قبل أن يصرفه. وأمر المتوكل لابي عصيدة وفادته، ومنحه صلة قدرت بعشرة الاف درهم قبل أن يصرفه. وأمر المتوكل لابي عصيدة

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموي، معجم الأدباء ج٤، ص١٦٧١ ـ ١٦٧٢. وانظر: القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٧؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي، طبقات، ص١٣٤؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٨؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٨.

 <sup>(</sup>٤) أبو علي المحسن بن علي التنوخي، الفرج بعد الـشدة، تحقيق عبود الشالجي، ٥ج، دار صادر، بيروت ١٩٧٨م،
 ج٣، ص١٦٣، سيشار له تالياً (التنوخي، الفرج).

<sup>(</sup>٥) ابن الانباري، نزهة، ص٨٦ ـ ٨٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٨؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) السيوطي، تحفة، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٧) القفطي، إنباه، ج٤، ص٦٣ ـ ٦٤؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٨٤١؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج٢، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) المسعودي، مروج، ج٤، ص١١٥؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٤٧١؛ رفاعي، عصر، ج١، ص٤٢٨.

(ت ٢٧٣هـ/ ٢٨٨م)، مؤدب المعتز، بمبلغ عشرة الاف دينار بعد أن اثنى عليه لتاديبه إياه (١٠٠٠ وأجرى عبدالله بن طاهر بن الحسين والي خراسان (ت ٢٣٠هـ/ ٨٨٤٩)، لابي عبيد القاسم بن سلام اللغوي الفقيه، (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، مؤدب ولده، مبلغ عشرة الاف درهم في كل شهر (١٠٠٠ وامر محمد بن عبدالله بن طاهر (ت٢٥٣هـ/ ٨٦٧م)، ليعقوب بن السكيت (ت ٤٤٤هـ/ ٨٥٨م)، بخمسمائة درهم، ثم جعلها الفا مقابل تعليمه ولده (١٠٠٠ وكان يعقوب بن السكيت، قد خرج قبل ذلك إلى سامراء في ايام المتوكل، فضمه المتوكل لتعليم ولده، وأسنى له الرزق (١٠٠٠ واستخدم الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر، الزبير بن بكار القرشي (ت ٢٥٦هـ/ ٢٩٦٩م)، مؤدباً لولده، وامر له بعشرة الاف درهم، وعشرة تخوت (١٠٠٠ فياب، وعشرة أبغل يحمل عليها رحله إلى سامراء (١٠٠٠ وعندما حفظ المعتز القرآن، اهدى المتوكل وعشرة أبغل يحمل عليها رحله إلى سامراء (١٠٠٠ وعندما حفظ المعتز والذي اشرف على تعليمه لحمد بن يزيد المبرد النحوي (ت ٢٥٨هـ/ ٨٩٨م)، مؤدب المعتز والذي اشرف على تعليمه النحو، وتحفيظه القرآن، جواهر قيمتها خمسة عشر الف دينار (١٠٠٠ ويذكر أن محمد بن عبدالله النحو، وتحفيظه القرآن، جواهر قيمتها خمسة عشر الف دينار (١٠٠٠م)، لتاديب ابنه طاهر، فافرد له داراً في قصره وأقام له في كل يوم من انواع الخبز المختلفة، وسبعة ارطال من اللحم، وعلوفة رأس، وأجرى له في الشهر الف درهم (١٠٠٠ه).

<sup>(</sup>١) السيوطي، بغية، ج١، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ابو عبيد القاسم بن سلام، الاموال، تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨١، ص٧ (مقدمة المحقق)، سيشار له تالياً (ابن سلام، الاموال)؛ النحاس، صناعة، ص٤٥؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٥، ص٢١٩٩.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٢٧٣؛ ابن الانباري، نزهة، ص١٣٩؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الانباري، نزهة، ص١٣٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٥٨؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٨٤١.

<sup>(</sup>٥) التخت: وعاء تصان فيه الثياب، وأصل الكلمة فارسي. ابن منظور، لسان، ج٢، ص١٨.

<sup>(</sup>٦) ابن خلکان، وفیات، ج۲، ص۳۱۱؛ محمود قمبر، دراسات، ص۲٤۲.

<sup>(</sup>٧) ابو الحسن أحمد بن القاضي الرشيد بن الزبير، الذخائر والتحف، تحقيق محمد حميد الله، مراجعة صلاح الدين المنجد، دار المطبوعات والنشر، الكويت ١٩٥٩م، ص١٢٠، سيشار له تالياً (ابن الزبير، الذخائر).

<sup>(</sup>٨) القفطي، إنباه، ج١، ص١٨١؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٢٤٥.

يبدوا انه \_ وعلى الرغم من ورود هذه النصوص \_ لا نستطيع الوقوف بدقة على مقدار الرزق أو الراتب الذي يُصرف لمؤدبي أولاد الخلفاء والامراء والخاصة، غير انهم كانوا يغدقون على اولئك المؤدبين الصلات السخية والرواتب العالية. فانعكس ذلك على وضعهم المادي والاجتماعي فقد اهتم الخلفاء والامراء والخاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاً، وارتفعوا بمستواهم الاجتماعي والمادي، بما يتناسب ومكانتهم من الأمراء وولاه العهود، فقد تقاضى المؤدبون رواتب عالية، اضافة إلى ما كان يمنح لهم من عطايا وهبات، وما يُخصص لهم من اجنحة في القصور، وما يُهيء لهم من وسائل الراحة وشؤون العيش الاخرى.

ويبـدو أن التـفاوت في الـرواتب والمنح والعطايا للمـؤدبين، كـان مـرهوناً بمكانة المؤدب العلمية والثقافية، ومتوقفاً على سخاء مستخدميهم، ولكنها كانت سخية في الغالب.

#### ه- مواد التعليم واساليب تدريسها:

يبدو أن مواد التعليم في الكتاتيب الخاصة تلتقي- في الغالب -مع مواد الكتاتيب العامة، مع بعض الاضافات إستجابة لتوجيعهات الخليفة، أو ولي الأمر، وتمشياً مع الرغبة في إعداد هذا الصبي إعداداً خاصاً، يناسب الأهداف والمسؤوليات التي ستواجهه في المستقبل(۱).

ويبدو انه لم يكن هناك منهاج موحد ومتكامل، سار عليه الخلفاء وولاة الأمور من الأمراء والخاصة، بل كان لكل ولي أمر منهاج خاص بأبنائه، يختلف بحسب الوجهة التي تنتظره (۱)، مع المحافظة على الأمور الجوهرية التي يدرسها الصبيان في الكتاتيب العامة (۱).

وفي وصايا الخلفاء والأمراء والخاصة ما يشير إلى مواد التعليم والتوجيهات التي وضعها الآباء لمؤدبي أولادهم ليسترشدوا بها في تأديبهم وتعليمهم. فقد أوصى أبو جعفر المنصور(١٣٦\_ ١٥٩هـ/ ١٥٣٧م)، شرقي بن القطامي الكلبي مؤدب ولده المهدي «أن يأخذه بحفظ أيام العرب، . . . . ورواية الأخبار، وقراءة الأشعار»(1) . وسأل محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١٦٠هـ/ ٢٧٧م)، عن مؤدب ليؤدب أولاده، محدداً المؤهلات العلمية للمؤدب بقوله: «أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي، حافظاً لكتاب الله، عالماً بسنة رسول الله يحليق، وبالاثار، والفقه، والنحو، والشعر، وأيام الناس». (٥)

وكـان لعلي بن حمزة الكسـائي النحوي (ت ١٨٩هـ/ ٨٠٤م)، نصيب في تعليم الأمين

<sup>(</sup>۱) أحمد شلبي، التربية، ص٦٠، عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٢١؛ محي السرحان، «تاريخ التعليم»، م٣٥، ج٣، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) خالد الحاج، اعلام التربية، ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) محي السرحان، اتاريخ التعليم، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٩٠؛ ابن الانباري، نزهة، ص٣٨؛ الذهبي، ميزان، ج٢، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٣٢٩.

الأدب (۱٬۰ كما علمه عبيدة بن حميد الحذاء (ت ١٩٠هـ/ ٨٠٦م)، القرآن حتى بلغ معه سورة الحديد (۱٬۰ وعندما تقدم الكسائي بالسن واصابه الوضح، اختار علي بن المبارك الأحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ٨٠٩م)، ليحل مكانه في تأديب أبناء الرشيد، «فكان الأحمر يلقي عليهم في كل يوم مسألتين في النحو واثنتين في معاني الشعر، وأحرف من اللغة (۱٬۰ ويذكر بأن الخليفة الرشيد قد وضع منهجاً خاصاً للأحمر النحوي، مؤدب ولده الأمين اذ قال له: «إقرثه القرآن، وعرفه الأثار، وروه الأشعار، وعلمه السنن...، ولا تمرن بك ساعة إلا وانت مغتنم فائدة تفيده إياها، وكلمة نافعة يعيها ويحفظها، من غير أن تخرق به (۱٬۱ فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويالفه (۱٬۰ وكان الكسائي يؤدب الأمين وأبو محمد اليزيدي (ت ٢٠٢هـ/ ٢٨٨م)، يؤدب المأمون، وقد أمر الرشيد أن يأخذ على الأمين بقراءة حمزة بن حبيب الكوفي (ت ١٥٦هـ/ ٢٧٧م)، وعلى المأمون وهما صبيان بكلام يقصد به تعلم الفصاحة (۱٬۰ وكان يدخل إلى المأمون في الفجر فيصلي به ويدرس عليه المأمون ثلاثين آية (۱٬۰ المامون، بعد أبى محمد وياد الؤوي الكوفي (ت ٢٠١هـ/ ٢٨٨م)، فقد اتخذه الرشيد مؤدباً للمأمون، بعد أبى محمد رياد الؤوي الكوفي (ت ٢٠١هـ/ ٢٠٨م)، فقد اتخذه الرشيد مؤدباً للمأمون، بعد أبى محمد رياد الؤوي الكوفي (ت ٢٠١هـ/ ٢٨٨م)، فقد اتخذه الرشيد مؤدباً للمأمون، بعد أبى محمد

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۲۹۵.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٨.

 <sup>(</sup>٣) المرزباني، نور القبس، ص٣٠١؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٦ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٦٧١؛ الذهبي، سير، ج٩، ٩٣؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٤) تخرق به: تتجاوز الحد إلى درجة تبعث الخوف في نفسه. ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٧٣.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد أحـمد بن محمد بن علي بن أعثم، الفتوح، ٤ ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٣٠ ص٤١٨، سيشار له تالياً (ابن اعثم، الفتوح)؛ البيهةي، المحاسن، ص٥٧٥؛ المسعودي، مروج، ج٣، ص٤٣٠ ـ ٤٣٠؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١١٣؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٣٣؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٤٦؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٧٦٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١١٣؛ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) المرزباني، نور القبس، ص٨٠.

اليزيدي، فكان يُعلم المأمون «شيئاً من الفقه»(۱). ومن وصايا الامام الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨٩٩م)، لمؤدب أولاد الرشيد قال: «علمهم كتاب الله، ولا تكرهم عليه فيملوه، ولا تتركهم فيه جروه، ثم زدهم من الشعر اعفه، ومن الحديث اشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يتقنوه، فإن ازدحام الكلام في السمع مصد للفهم»(۱)، وفي هذا النص ما يشير إلى الطريقة التي يتم فيها التعليم، وتسلسل المادة حسب اهميتها، ومناسبتها للحالة. وكان الرشيد معجباً بشعر أبي العتاهية (ت ٢١١هـ/ ٢٢٨م)، «فخرج يوماً وفي يده رقعتان على نسخة واحدة، فبعث باحداهما إلى مؤدب ولده وقال: ليروهم ما فيها»(۱). كما انه ـ اي الرشيد بعث بابنه إلى الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٢٨١م)، ليعلمه الأدب، ويحدثنا الاصمعي عما درسه الأمين عليه فيقول: «فاقمت معه حتى قرأ القرآن، وتفقه في الدين، وروى الشعر، واللغة، وروى ايام الناس وأخبارهم»(۱). وقد حفظ الأمين يوماً خطبة القاها في يوم الجمعة. (٥)

ويبدو أن الرشيد كان يحرص على حضور أبنائه لبعض مجالس النقاش والأدب بقصد التعليم، فقد قال المفضل بن محمد الضبي الكوفي اللغوي (ت ١٦٧هـ/ ٢٨٣م)، : "جاءني رسول الرشيد يوم خميس بكراً، وهو يطارح محمداً [الأمين] والمامون معاني القرآن، فسلمت، فرد وقال: اجلس. فجلست، فقال لي: كم اسم في "فسيكفيكهم الله"(١٠)؟ قلت: ثلاثة اسماء يا أمير المؤمنين، اولها: اسم الله تبارك وتعالى لا اله الاهو، والثاني اسم النبي يُنظِيرٌ، والثالث اسم الكفرة، فالياء والكاف المتصلتان بالسين لله عز وجل، والياء والكاف

<sup>(</sup>۱) البيهقي، المحاسن، ص٥٧٨؛ رفاعي، عـصر، ج١، ص٢١٢؛ مـحمد مصطفى هداره، المأمون الخليفة العالم، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الاسكندرية، ١٩٦٦م، ص٢٩، سيشار له تالياً (هدارة، المأمون).

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٩ ـ ١٧٠؛ ابن الجوزي، المنظم، ج١٠، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج٤، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) التنوخي، الفرج، ج٣، ص١٦٣؛ الزرنوجي، تعليم، ص١٥، عبدالعزيز الدوري، العصر العباسي الاول، ط٢، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٨م، ص١٤٤، سيشار له تالياً (الدوري، العصر).

<sup>(</sup>٥) التنوخي، الفرج، ج٣، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية ١٣٧.

المتصلتان بالهاء للنبي والهاء والميم للكفرة، فقال: كذا اخبرنا الشيخ. وأشار بيده إلى الكسائي. والتفت إلى محمد [الأمين] فقال له: افهمت، فقال: قد فهمت يا أمير المؤمنين. قال فاردد ذلك عليّ، فرده، فقال: احسنت (۱۱). اما المأمون فقد اوكل إلى يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت ٢٠٧هـ/ ٢٨٢م)، تعليم ابنيه النحو (۱۱). وقال يوماً لبعض ولده وقد سمع منه الفراء النحوي (ت ٢٠٧هـ/ ٢٨٢م)، تعليم ابنيه النحو (۱۱) وقال يوماً لبعض ولده وقد سمع منه كلاماً اسرع فيه اللحن إلى لسانه: «ما على احدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين مشهده، ويتملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه، ويقل حجج خصمه بمسكنات حكمته، أو يسير مشهده، ويتملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه، ويقل حجج خصمه باوكان تعليم الخط من المواد التي درسها المأمون، فقد كان لسعيد الجوهري (ت ١٩٣٣هـ/ ١٩٨٨م)، غلام قد لزم المأمون في فترة تعليمه، «فكان اذا احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر اليه واخذ اللوح من يده فمحاه». (۱)

ويبدو أن بعض الخلفاء قام بتعليم القرآن والخط لبعض أولاد القصر (الامراء)، فكان المأمون يقول للمعتصم: "يا ابا اسحاق لا تؤدب هارون [الواثق] فاني ارضى ادبه، وكان قد تبنى به حتى كان يعلمه الأدب، والخط بنفسه، ويقرؤه القرآن بنفسه» وقد كان الواثق (ت ٢٢٧ ـ ٢٣٢هـ/ ٨٤١ ـ ٨٤١م)، شاعراً اديباً، حافظاً لاشعار العرب، عارفاً بالغناء، وكان يطلق عليه "المأمون الصغير".

ويبدو اهتمام الخلفاء بالرياضة الجسمية والعقلية واضحاً. فقـد تعلم هارون الرشيد في

<sup>(</sup>۱) النحاس، صناعة، ص٣٧؛ الزجاجي، مجالس، ص٣٥ \_ ٣٦؛ المرزباني، نور القبس، ص٢٧٢؛ جلال الدين السيوطي، الاشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، ٩ج، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١١٩٨٥م، ج٥، ص١٠٦، سيشار له تالياً (السيوطي، الاشباه).

<sup>(</sup>۲) الخطيب البخدادي، تاريخ، ج١٤، ص١٥٠؛ ابن الانبداري، نزهة، ص١٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) البيهقي، المحاسن، ص٤٢٣؛ ابن عبدالبر، بهجة، ج١، ٦٥؛ هدارة، المأمون، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) البيهقي، المحاسن، ص٥٧٨؛ رفاعي، عصر، ج١، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) ابن العمراني، الانباء، ص١١١.

صغره على ركوب الخيل والرمي بالسهام، والطعن بالرمح، والضرب بالسيف، وهو اول خليفة لعب بالصوالج والكرة، والشطرنج من بني العباس (''. كما كان الرشيد والمامون يحضران لسباقات الخيل، فقد روى الاصمعي انه: «اجرى الرشيد الخيل يوماً وشارك في السباق خيل المأمون، وقد سبق خيل الرشيد والمامون الخيول الاخرى فسر بذلك الخليفة الرشيد» (''). وكان المامون يحب لعب الشطرنج ويقول فيه: «هذا يشحذ الذهن» (").

وكان المؤدب يختبر الطالب قبل أن يعلمه، ليتعرف على قدرته على الفهم والحفظ من خلال المعلومات المتاحة له، فيقوم باعطائه العلوم التي تناسب ذهنه ودرجة فهمه، متدرجاً في ذلك. فيذكر أن سيار بن هانيء النظام (ت ١٦٠هـ/٢٧٧م)، جاء بابنه ابراهيم إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ليعلمه، فامتحنه الخليل قبل أن يعلمه ليرى مدى ذكائه وفهمه وفي يده قدح زجاج. قال: "يا بني صف لي هذه الزجاجة، قال: أبمدح أم بذم؟ قال: بمدح، قال: تريك القذا، ولا تقبل الاذى، ولا تستر ما وراءه، قال: فذمها، قال: يسرع اليها الكسر، ولا تقبل الجبر...، فقال الخليل: يا بني، نحن إلى التعليم منك احوج»(1).

وقد يستأنس المؤدب برأي تلميذه ويتحسس رغبته في المواد التي يحب تعلمها، قال يعقبوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت ٢٤٤هـ/ ٨٥٨م)، «احضرت لأتخذ على المعتز

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي، مشاكلة الناس لزمانهم، تحقيق وليم ملورد، ط۲، دار الكتاب الجديد، بيروت ۱۹۸۰م، ص۲۰، سيشار له تالياً (اليعقوبي، مشاكلة)؛ المسعودي، مروج، ج٤، ص٢٥٦؛ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زياده وسعيد عبد الفتاح عاشور، ٤ج، مطبعة دار الكتب، القاهرة ۱۹۷۲م، ج١، ص١٦، سيشار له تالياً (المقريزي، السلوك)؛ السيوطي، تاريخ، ص٢٩٥؛ السيوطي، الوسائل، ص١٤٧ عبدالجبار الجومرد، هارون الرشيد (دراسة تاريخية اجتماعية سياسية)، ٢ج، المكتبة العمومية، بيروت ١٩٥٦م، ج١، ص٨٧، سيشار له تالياً (الجومرد، هارون).

<sup>(</sup>٢) المسعودي، مروج، ج٣، ص٤٤٤؛ الجومرد، هارون، ج١، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) العلموي، المعيد، ص٥٢.

بالله... فقلت له: باي شيء نبدأ، فقال: بالخروج. فقلت: نعم. فعدا من بين يدي، وعثر على المرمر، فقال:

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرّجل فقلت للمتوكل: جئتم بي لتأديبه وهو آدب مني»(١).

ر واتخذ بعض الخلفاء العلماء ليمتحنوا أبناءهم ليعرفوا ما اكتسبوه من العلوم ومدى حفظهم لها، فقد روي عن الكسائي أن الرشيد طلب اليه أن يختبر الأميرين ـ الأمين والمأمون ـ قال: «....ثم امرني أن استقرئهما بابواب من النحو، فما سالتهما عن شيء الا واحسنا الجواب، والخروج منه، فقال لى: كيف تراهما، فقلت:

ارى قمري افق وفرعي بشامة يزينهما عِـرق كريـم ومُحـتد يسدّان آفـاق السماء بهـمة يويـدها حـزم ورأي وسؤدد سليلي امير المؤمنين وحائزي مواريث ما ابقى النبي محمد» (٢)

أل وقال الرشيد لابي معاوية الضرير الكوفي المحدث (ت ١٩٥هـ/ ١٩٥م)، وهشيم بن بشير الواسطي المحدث (ت ١٩٥هـ/ ٢٩٩م) «اني اسمع من ابني هذا [يعني المأمون] كلاماً لست ادري امن تلقين القيم عليه هو، ام من قريحته؟ فادخلا اليه، فناظراه واسمعا منه، واخبراني بما تقعان عليه. فدخلا عليه وهو في اثواب صباه، فقالا له: أن أمير المؤمنين امرنا بالدخول عليك ومناظرتك، فأي العلوم احب اليك؟ قال: امتعها لي. قالا: وما امتعها لك؟ قال: اثبتها عن ثقة، واقربها من افهام مستمعيها. فقال له هشيم: جنناك لنعلمك فتعلمنا، ثم اخبرا الرشيد، فقال: إنّ هذا شيء أوّله لحقيق أن يُرجى آخره، ثم أعتق عنه مائة عبد وأمة،

<sup>(</sup>۱) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج۱، ص٥٦؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٦٢ ـ ٦٣؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج٢، ص١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) ابن اعثم، الفتوح، ج ٤، ص٤١٦؛ البيهةي، المحاسن، ص٤١٤؛ المرزباني، نــور القبس، ص٢٨٤؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٧٤٠.

وركب الأمين والمامون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من مشايخ الكوفة، إلى عبدالله بن ادريس الكوفي (ت ١٩٢هـ/ ٨٠٧م)، فأسمعهما مائة حديث، فقال المأمون: «يا عم أن اردت اعدتها من حفظي، فاذن له، فأعادها من حفظه كما سمعها»(٢).

يظهر مما سبق أن المواد التي تدرس في الكتاتيب الخاصة لم تكن موحدة لجميع أبناء الخلفاء والامراء والخاصة، وانما كانت تختلف باختلاف ولاة الامور بما يراه كل منهم مناسباً لتعليم ابنه، وحسب الوجهة التي تنتظره في المستقبل، وقد كانت مشاركة اولياء الامور في وضع المنهاج واضحة، وكذلك ارشاد المؤدب إلى الطرق التي يراها مناسبة في تعليمه وتأديبه، وتأكيده على اتباعها في الوقت الذي كان فيه اختبار الأبناء لمعرفة ما اكتسبوه من علوم ومعارف، ومدى حفظهم لها، ومن خلال الوصايا الموجهة من قبل اولياء الامور من الخلفاء والامراء والخاصة للمؤدبين، يكن استخلاص المواد التي دُرِّسَت في الكتاتيب الخاصة وهي: القرآن، والسنن، والآثار، والفقه، وأيام العرب، والنحو، والشعر، والخط، وانساب العرب، والخطب، والمغازي، فضلاً عن تعليمهم انواع الرياضة، الجسمية والعقلية، كتعليم الرماية، وركوب الخيل، واللعب بالشطرنج،.

ويمكن استخلاص طرق واساليب التعليم التي اكدت ضرورة التسلسل في عرض المادة حسب اهميتها، وعدم اخراج الطالب من علم إلى آخر حتى يتقنه، والتعرف على قدرة الطالب قبل تعليمه، واستخدام الاختبارات للتأكد من استيعاب المتعلم للمادة المعطاة له، كما اكدت على التعزيز المادي والمعنوي للطالب وضرورة استغلال الوقت بالشكل المناسب.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) النووي، تهذيب، ج٢، ق١، ص٤٨؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٨١؛ المقدسي الحنبلي، الأداب الشرعية، ج٢، ص٤٩؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢١٧؛ هدارة، المأمون، ص٢٩.

٦ - الجانب السلوكي:

يبدو أن التعليم في الكتاتيب الخاصة، لم يقتصر على الجانب العلمي والثقافي، بل شمل ايضاً الجانب السلوكي، فقد نصح الخلفاء والامراء والخاصة، مؤدبي أبنائهم، أن يهـتمـوا بالجانب السـلوكي في تأديـب أولادهم، يبـدو ذلـك مـن خلال الوصايا التي بعـثوا بها إلى مؤدبي أولادهم. فقد ضم أبو جعفر المنصور (١٣٦ ـ ١٥٩هـ/ ٧٥٣ ـ ٧٧٥م)، شرقي بن القطامي، إلى ابنه المهدي واوصاه أن يعلمه مكارم الأخلاق(١). وتوفي ابراهيم بن يحيى بن خالـد البرمكي وسِنُّه تـسع عشـرة سنة، فـاحـضر يحـيى بن خـالد مـؤدب ابراهيم وبعضاً من كتاب ابراهميم واصحابه، فقال لهم: «ما حال ابراهيم؟ قالوا: قد بلغ من الأدب كنذا، قال: ما عن هذا سألت، انما سألت: هل اتخذتم له في اعناق الرجال مِنناً، وحبّبتموه الى الناس؟ قالوا: لا، قال: فبنس العشراء انتم! وهو إلى هذا احوج مما فعلتم»(۱). وقال الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي الوزير (ت ١٩٢هـ/ ٨٠٧م)، لهشيم بن بشيـر الواسطي المحدث: «ليكن اكثـر ما تأخذ به ولي الـعهد، تعظيم الدمـاء، فاني احب أن يُشرب الله قلبه الهيبة لـها والعفاف عن سفكها»(٢٠). وارسل الرشيد إلى الأحـمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ٨٠٩م)، فلما دخل عليه، قال: "يا أحمر أن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعـته لك واجبة، فكن له بـحيث وضعك أميــر المؤمنين. وبصــره بمواقع الكــلام، ومــره بالرزانة في مــجلســه والاقـــتــصـــاد في نظره وسمعه "(ن). وعندما احضر الرشيد الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١)، لتعليم الأمين، قال

<sup>(</sup>۱) المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٩؛ ابن الانباري، نزهة، ص٣٨؛ الذهبي، ميزان، ج٢، ص٢٦٨؛ احمد أمين، ضحى، ج٢، ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري، الوزراء، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن اعثم، الفتوح، ج٤، ص٤٢٠؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن اعثم، الفتوح، ج٤، ص٤١٨؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٥؛ المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٤٠ \_ ٣٤١؛ الشريشي؛ شرح، ج٥، ص٢١٥؛ رفاعي، عصر، ج١، ص١٧٤؛ أبو زيد شلبي، تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي، ط٣، مكتبة وهبة، القاهرة ١٩٦٤م، ص٣٣٨، سيشار له تالياً (أبو زيد شلبي، تاريخ).

له: «إعلم، أن ولـد الرجل مـهـجـة قلبه، وثمرة فـؤاده، وهـو ذا أسلم اليك ابني مـحمـداً بامانة الله، فلا تُعلمه ما يفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماماً "(١). ومما يظهر اهتمام الرشيد بمكارم الأخلاق، وضرورة اتصاف أبنائه بها ما طلبه من أبي يوسف القاضي (ت ١٨٢هـ/٧٩٨م)، أن يصف أخلاق أبي حنيفة، فقال أبو يوسف: «انه كان شديد الذب عن محارم الله. . شديد الورع . . . دائم الفكر، على علم واسع، لم يكن مهذاراً ولا ثرثاراً... صائناً لنفسه ودينه، بذولاً للعلم... لا يميل إلى طمع، بعيد الغيبة، ولا يُذكر أحداً إلا بخير، فقال له الرشيد: هذه أخلاق الصالحين، وقد طلب من كاتبه أن يكتب هذه الصفات ويرسلها إلى أولاده لينظروا فيها ويحفظوها»(٢). و «تنازع أبناء المأمون على نعلي الفرّاء أيهما يقدمه، ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداً... وقد قبال الفرّاء للمأمون: "يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها وأكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها... فقال له المامون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً، وألزمتك ذنباً، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما.... فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه، ولوالده، ولمعلمه العلم»(٢). وأدب أبو عصيدة، احمد ابن عبيـد بن ناصح النحوي (ت ٢٧٣هـ/ ٨٨٦)، ولد المتـوكل المعتز، فلمـا أراد المتوكل أن يوليه العهد عمل أبو عصيدة على التقليل من منزلته، وتأخير غـدائه وأمر الخادم بضربه بغـير ذنب، ولما ساله المتوكل: لم فعلت هذا بالمعتز؟ قال: بلغني ما عزم عليه أمير المؤمنين، فحططت منزلته ليعرف هذا المقدار فلا يعجل بزوال نعمة أحد، وأخّرت غداءه ليعرف الجوع إذا شكى إليه، وضربته بغير ذنب ليعرف مقدار الظلم، فلا يعجل على أحد. فقال: أحسنت،

<sup>(</sup>١) التنوخي، الفرج، ج٣، ص١٦٣؛ الدوري، العصر، ص١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) الموفق المكي، مناقب، ص۱۸۱ ـ ۱۸۲؛ حسين بن محمد وادران، تاريخ العباسيين، تحقيق المنجي الكعبي،
 ط۱، دار الغرب الاسلامي، بيروت ۱۹۹۳م، ص۹۹ ـ ۱۰۰، سيشار له تالياً (ابن وادران، تاريخ).

<sup>(</sup>٣) ابن الانباري، نزهة، ص٨٢ ـ ٨٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٧٩؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ٢٧٣ ـ ٢٧٣.

وأمر له بعشرة الاف درهم»(۱).

يظهر مما سبق أن مهمة المؤدبين في تعليمهم لأبناء الخاصة، لم تقتصر على الجانب العلمي فقط، بل تعدى بهم إلى تعليمهم التقيد بأوامر الدين الحنيف، والالتزام بمكارم الأخلاق التي حث عليها الاسلام، وكذلك غرس الاداب والعادات الحسنة في نفوسهم المتعلقة بنظافة عقولهم وقلوبهم، ظهر ذلك على شكل وصية أو كتاب بعث بها اولياء الامور إلى مؤدبي أبنائهم، وقد ركزوا على الجانب السلوكي تركيزهم على الجانب العلمي، لأهمية ذلك في حياتهم، وبما ينتظرهم في مستقبلهم.

#### ٧= اوتات التعليم:

ما يميز التعليم في الكتاتيب الخاصة هو أن المؤدب كثيراً ما يُخصص له جناحاً خاصاً في القصر الذي يعيش فيه ليكون اشرافه على ابن الخليفة أو ابن الأمير احكم واشمل ("). فقد افرد محمد بن عبدالله بن طاهر (ت ٢٥٣هـ/ ٢٥٨م)، لأحمد بن يحيى أبي العباس ثعلب (ت ٢٩١هـ/ ٢٩٠هم)، داراً في بيته أو منزله ("). ومع ذلك ترد إشارات قليلة إلى اوقات الدرس، واوقات الفراغ بالنسبة لتأديب أبناء الخلفاء والامراء والخاصة. فيبدو أن فترة الصباح وفترة آخر النهار، كانت اوقاتاً مناسبة للتعليم. فقد ذكر ذلك الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٠٨م)، في تأديبه للأمين والمأمون (١٠ وكان أبو محمد اليزيدي (ت ٢٠٢هـ/ ١٨٧م)، يدخل إلى المأمون مع الفجر فيعلمه القرآن (٥٠ وقد تمتد الفترة لتشمل ساعات النهار، فقد كان أبو العباس ثعلب (ت الفجر فيعلمه القرآن (٥٠)، يجلس لتدريس طاهر بن محمد بن عبدالله «أربع ساعات في النهار» (١٠)

<sup>(</sup>١) السيوطي، بغية، ج١، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، التربية، ص٥٥.

 <sup>(</sup>٣) القفطي، إنباه، ج١، ص١٨٢؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٥٤٥؛ أحمد شلبي، التربية، ص٥٩٠؛
 متز، الحضارة، ج١، ص٣٤٦ ـ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٧٤٠.

<sup>(</sup>٥) المرزباني، نور القبس، ص٨٠.

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباه، ج١، ص١٨٢؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٢، ص٥٤٥.

ومما يشير إلى أوقىات الراحة واللهو واللعب، ما قاله خلف الأحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ٣٠٩م)، في تأديبه للأمين : «فكنت كثيراً ما أشدد عليه في التأديب، وأمنعه الساعات التي يتفرغ للهو واللعب»(۱).

ويبدو انه لـم يكن هناك تهاون في التـزام الأمير بوقت الـدرس. فقد ضـرب أبو محـمد اليزيدي (ت٢٠٢هـ/ ٨١٧م)، المأمون بالدِّرَّة لتأخره عن حضور الدرس في وقته (٢٠).

### ٨- سن التعليم:

يبدو أن الخلفاء والأمراء والخاصة، حرصوا على تربية أبنائهم تربية سليمة وصحيحة ومستكملة لمبادىء الثقافة. فعندما يُفطم الطفل من الرضاع، ويشتد عظمه، ويستوي لسانه ويتوعى سمعه وفهمه، كانوا يختارون له مربياً يقوم على تربيته وتنشأته، تنشأة سليمة تتناسب والمهمات الملقاة على عاتقه في مستقبله (الله في مستقبله) في فيتهيأ بعدها لمرحلة التعليم التي تشمل العلوم والمعارف العقلية والجسمية والنفسية. وربما استعان بعض الخلفاء ببعض الثقات من رجال دولتهم للاشراف على تربية أبنائهم. فقد عهد المهدي إلى يحيى بن خالد البرمكي (ت مام)، ابنه الرشيد، ليتعهده ويُعلّمه الأدب، ويُعرفه الامور(الله على الرشيد، ليتعهده ويُعلّمه الأدب، ويُعرفه الامور(الله وزير الرشيد، (ت

<sup>(</sup>١) ابن اعثم، الفتوح، ج٤، ص٤١٨؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، المحاسن، ص٧٧٥ ـ ٥٧٨؛ الزبيدي، طبقات، ص٦٢؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص١٨٤ ـ البيهقي، المحاسن، ص٧٧٥ ـ ١٨٥ و الزبيدي، الإذكياء، تحقيق اسامه عبدالكريم الرفاعي، ط٢، دار الحضارة للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٦م، ص٢٤٣، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، الاذكياء)؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٣٥؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٣٥؛ السيوطي، تاريخ، ص٣١٤.

<sup>(</sup>٣) محي السرحان، "تاريخ التعليم"، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٩، ص٩٨؛ ابن كشير، البداية، ج١٠، ص٢١٢؛ ابن العسماد الحنبلي، شدرات، ج١، ص٢٢٧؛ طلب صبار محل، رسوم دار الخلافة في العصر العباسي الاول ١٣٢ ـ ٢٤٧هـ، (رسالة ماجستير غير عكية منشورة)، جامعة صلاح الدين، ١٩٨٩ م، ص٧٢، سيشار له تالياً (طلب صبار، رسوم).

۱۹۲هـ/ ۲۰۰۸م)(۱)، والمأمـون في حجـر سعـيد الجـوهري (ت ۱۹۳هـ/ ۸۰۸م)(۱)، وجعل الأمين ولده موسى في حجر علي بن عيسى من ماهان (ت ۱۸۷هـ/ ۲۰۸م)(۱).

ولا تتوافر نصوص تبين السن التي كان ينبغي أن يبلغها ابن الخليفة حتى يكلف احد المؤدبين ليقوم بتأديبه سوى اشارتين:

الأولى: «لما تولى أبو جعفر المنصور على الجزيرة ضم أبا سعيد (١) إلى المهدي، والمهدي يومئذ ابن عشر سنين أو نحوها، فقدم معه إلى بغداد» (٠).

والثانية: عن أشجع (١) قال: «دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعليم، وهو ابن أربع سنين (١) ويبدو أن نشأة الأمين المترفة، بحكم محيطه الذي تربى فيه، جعل والده يعني بتثقيفه في سن مبكرة، وذلك قبل أن يبلغ الخامسة (١).

ومع حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم تعليماً مناسباً يليق بمكانتهم، إلا أننا نجد أن الخليفة المعتصم كان أمياً. وكان سبب ذلك «أنه كان يتردد معه إلى الكُتَّاب غلام، فمات الخليفة المعتصم كان أمياً. وكان سبب ذلك «أنه كان يتردد معه إلى الكُتَّاب، فقال الغلام، فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامكم؟ قال: مات فاستراح من الكُتَّاب، فقال

<sup>(</sup>١) ابن اعثم، الفتوح، ج٨، ص٤٢٠؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٥؛ طلب صبار، رسوم، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، المحاسن، ص٧٧، ابن الجوزي، الاذكياء، ص٢٤٣؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٣٤؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٣٥؛ السيوطي، تاريخ، ص٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن اعشم، الفتوح، ج٨، ص٤٢٠؛ طلب صبار، رسوم، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابو سعيد محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، المؤدب ببغداد، روى عن الكثير، وكان مؤدباً لموسى الهادي، توفي ببغداد عام ١٦٩هـ/ ٧٨٥م. الذهبي، العبر، ج١، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) ابو الوليد، اشجع بن عمرو السلمي الشاعر، نشأ باليمامة، ثم مات ابوه فقدمت به امه إلى البصرة. الاصفهاني، الاغاني، ج١٨، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١٨، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٨) الدوري، العصر، ص١٤٥.

الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكُتَّاب إلى أن تجعل الموت راحة منه؟ والله يا بني لا تذهب بعد اليوم إلى الكُتَّاب»(١).

## ٩-التأديب (العقاب والثواب):

يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة لم يمانعوا في معاقبة المؤدبين لأبنائهم على أن يبدأ ذلك بالنصح واللين. فقد ورد في وصية الرشيد لخلف الأحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ١٨٩م)، مؤدب ولده «وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة»(١٠). وفي هذا نجد ضرورة التدرج في العقاب.

ويبدو أن هذه التربية كانت تجري وفق منهاج صارم ودقيق ودونما تساهل. يقول الأحمر: "وكنت كثيراً ما أشدد على الأمين في التأديب، وأمنعه الساعات يتفرغ فيها للهو واللعب، فشكا ذلك إلى خالصة "، فأتتني برسالة من أم جعفر " تُعزم علي بالكف عنه، وأن أجعل له وقتاً اجمه فيه لتوديع بدنه، فقلت: الأمير قد عظم قدره وبعد صوته، وموقعه من أمير المؤمنين ومكانه من ولاية العهد لا يحتملون التقصير، ولا يقبل منه الخطل، ولا يرضى منه بالزلل في المنطق والجهل بالشرائع، والعمى عن الامور التي فيها قوام السلطان واحكام السياسة، قالت: صدقت، غير انها والدة لا تملك نفسها" ".

<sup>(</sup>۱) الجاحظ، البيان، ج۱، ص٢٥٢؛ ابن سعد الآبي، نثر الدر، ج٣، ص١٢١؛ الجرجاني، المنتخب، ص١٥١؛ الجاحظ، البيان، ج١، ص١٥٠؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص ٣٠٨؛ القرماني، أخبار، ج٢، ص ١٠٠؛ وانظر: ابن عبدربه، العقد، ج٢، ص ٢٧٥؛ ابن حزم الاندلسي، رسائل، ج٢، ص ١٥٠؛ ابن العمراني، الانباء، ص ١٣٠؛ الكتبي، فوات، ج٤، ص٤٤؛ ابن دقماق، الجوهر، ج١، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) البيهةي، المحاسن، ص٥٧٥؛ المسعودي، مروج، ج٣، ص٤٣١؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٢١٥؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن الازرق، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النشار، ٢ج، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٧٧م، ج٢، ص٣٧٠، سيشار له تالياً (ابن الازرق، بدائع).

<sup>(</sup>٣) قد تكون كبيرة وصيفات أو أمينات القصر الزبيدي.

<sup>(</sup>٤) زبيدة بنت أبي جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد وأم ولده الأمين، توفيت سنة ٢١٦هـ/ ٨٣١م. الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) ابن اعثم، الفتوح، ج٤، ص٤١٨؛ البيهقي، المحاسن، ص٥٧٥.

ر وضرب أبو مريم - مؤدب الأمين والمأمون - الأمين بعود، فخدش ذراعه، ثم جلس الأمين مع الرشيد إلى الطعام، فتعمد أن حصر عن ذراعه، فرآه الرشيد، فسأله فقال: ضربني أبو مريم، فبعث اليه ودعاه. قال: فخفت، فلما حضرت قال: يا غلام وضئه، فسكنت وجلست آكل، فقال: ما بال محمد يشكوك؟ فقلت: قد غلبني خبثاً وعرامة! قال: اقتله فلأن يموت خير من أن يموق»(۱).

واستخدم المؤدبون الدّرّة في عقاب أبناء الخلفاء والخاصة، فيذكر أن ابا محمد اليزيدي (ت ٢٠٢هـ/ ١٨٨٩)، مؤدب المأمون أتى يوماً المكان الذي يقابله فيه، ثم وجه اليه بعض غلمانه ليبلغه بقدومه ليحضر فتأخر في الحضور، فوجه اليه ثانياً فتأخر ايضاً، فلما جاء امر بحمله وضربه سبع دِرر، قال: «فانه ليدلك عينه من اثر البكاء»(۱۱). وقال أبو محمد اليزيدي: «صليت يوماً قاعداً فاخطا المأمون، فقمت لأضربه، فقال: أيها الشيخ، أتطيع الله قاعداً وتعصيه قائماً؟!»(۱۱). وعلم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ٢٥١هـ/ ١٨٥٥م)، المعتز قبل الخلافة «وكان يعسف عليه في تأديبه»(۱۱). وضرب أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي (ت ٢٧٣هـ/ ١٨٨٥م)، المعتز ـ وقد كان مؤدبه ـ من غير ذنب وأخر عنه غداءه، وقد شجعه المتوكل بعد أن عرف العلة التي دفعت إلى ضربه. (۱۵)

واذا سمح الخلفاء للمؤدبين بانزال العقاب بابنائهم إن احتاجوا للعقاب، فانهم بالمقابل حرصوا على اثابة أبنائهم مستخدمين صنوف التقدير، كالمدح والتشجيع، أو المكافأة مادياً على

<sup>(</sup>۱) الراغب الاصبهاني، مـحاضرات، ج١، ص٥٣، والموق: الحسمق في غباوة، ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي، طبقات، ص٦٦؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص١٨٤ ـ ١٨٥؛ ابن الجوزي، الاذكياء، ص٢٤؛ السيوطي، تاريخ، ص٣١٤؛ وانظر: البيهقي، المحاسن، ص٧٧٥ ـ ٧٧٨؛ الشريشي، شرح، ج٥، ص٣٥؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١ ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، بغية، ج١، ص٣٣٣.

كل ما يبرز منهم من نبوغ في مجالس الدرس أو ما يظهرونه من سلوك حسن. فمن مظاهر تكريم الرشيد لابنه الأمين أن نثر الدنانير والدراهم على الخاصة والعامة ممن حضر حفلاً اقامه الرشيد لقاء خطبة القاها الأمين في يوم الجمعة بعد أن حقظه إياها الأصمعي(١).

وأعتق الرشيد مائة عبد وأمة وألزمهم خدمة المأمون لتفوقه في مناظرة أبي معاوية الضرير وهشيم بن بشير الواسطي له بأمر من الرشيد (()). وامر المأمون بعشرين الف دينار لابنيه عندما اختلفا على تقديم نعلي الفرّاء مؤدبهما - ثم اتفقا على أن يقدم كل منهما فرداً(). وفي هذا دليل على اهتمام الخلفاء بالجانب السلوكي إلى جانب اهتمامهم بالجانب العلمي والثقافي. وعندما حفظ المعتز، ابن الخليفة المتوكل القرآن الكريم، أقام المتوكل حفلاً كبيراً، وزع فيه آلاف الدراهم والدنانير على من حضر هذا الحفل من القادة والمؤدبين والعلماء والاعيان ().

<sup>(</sup>١) التنوخي، الفرج، ج٣، ص١٦٤؛ الابراشي، تاريخ علماء، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، المتظم، ج١٠، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الانباري، نزهة، ص٨٢ ـ ٨٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١١٨؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٤، ص٦٣ ـ ٦٤؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٨٤١؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج٢، ص١٠٦.

# الفصل الثالث علام معالسه

## أولاً : معنى الحلقة والمجلس:

الحلقة في اللغة، "كل شيء استدار كحلقة الحديد، والفضة، والذهب، وذلك هو في الحديث: الناس، والجمع حِلاق وحِلق وحَلق. وتحلق القوم: جلسوا حلقة حلقة». (١) وفي الحديث: "لا حمى إلا في ثلاث: البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم إذا جلسوا». (١) وفي قوله وَ الحديث: البخالس وسط الحلقة ملعون لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيوذيهم بذلك فيسبونه ويلعنونه». (١) وكان رسول الله وَ إذا جلس، جلس إليه أصحابه حلقاً حلقاً. (١) واستعمل الفرزدق (ت ١١٠هـ/ ٢٢٨م)، حلقة في حلقة القوم قائلاً:

يا أيها الجالس وسط الحلقة افي زنا قُطِعْتَ أم في سَرِقَةُ (٥)

وقال ابن الأعرابي<sup>(۱)</sup> (ت٢٣١هـ/ ٨٤٥): «هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أيها طرفها»، ويضرب مثلاً للقوم إذا كانوا مجتمعين مؤتلفين كلمتهم وأيديهم واحدة. (٧) وقال الأصمعي (ت٢١٦هـ/ ٨٣١): «حلقة من الناس ومن حديد». (٨) ويسرى الماوردي (ت٤٥٠هـ/

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان، ج۱۰، ص٦١.

<sup>(</sup>۲) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضي، كتاب الخراج، ط٥، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٩٧٦م، ص٠١١، سيشار له تالياً (أبو يوسف القاضي، الخراج)؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥م، ص٨٣٢، سيشار له تالياً (الماوردي، الاحكام)؛ ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٢٢؛ المقدسي الحنبلي، الأداب الشرعية، ج٣، ص٤٠١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، سنن ، ج٢، ص٦٧٤؛ الترمذي، سنن، ج٥، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤) نور المدين علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٠ج، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٦م، ج١، ص١٣٧، سيشار له تالياً (الهيثمي، مجمع)؛ عبدالحي الكتاني، المتراتيب، ج٢، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٦٢؛ رناد الخطيب، «المؤسسات»، ص١٤.

<sup>(</sup>٦) محمد بن زياد، أبو عبدالله بن الاعرابي، من موالي بن هاشم، نحوياً عالماً باللغة والشعر، راوية للاشعار حسن الحفظ لها. السيوطي، بغية، ج١، ص١٠٦.

<sup>(</sup>۷) ابن منظور، لسان، ج۱۰، ص۲۲.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ج۱۰، ص٦١.

١٠٥٨م): «أن حلقة القوم هي استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث». (١)

وهناك روايات تشير إلى استدارة الحلقة. فقد قال يعقوب الأنصاري: "كانت حلقة رسول الله على لتشتبك حتى تصير كالإسوار". (٢) وإن كانت هذه الرواية تشير إلى اكتمال دائرة الحلقة، فإن ذلك لا يعني أن كل الحلقات كانت كاملة الاستدارة، فقد كان بعضها على شكل أنصاف دوائر، فقد كان العالم يتخذ موضعه إلى جوار إحدى سواري المسجد ثم يتحلق من أمامه ومن جوانبه الطلاب على شكل أنصاف دوائر. (٣)

أما المجلس، فهو موضع الجلوس، (٤) قال تعتالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَّيِنَ آمَنُوا إِذَا قَيْلُ لَكُمُ تَفْسَحُوا فِي المَجَالَسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ الله لَكُم ﴾. (٥) والمجلس: جماعة جلوس. (٦) «دخل رسول الله عَلَيْكُمُ المسجد فرأى مجلسين، أحدهما يذكرون الله، والآخر يتعلمون الفقه...». (٧) وأنشد أبو العباس ثعلب (ت٢٩١هـ/ ٢٩٠٣م):

لهم مجلسٌ صهب السبال أذلةٌ سواسيةٌ أحرارها وعبيدها. (٨)

<sup>(</sup>۱) الماوردي، الاحكام، ص ٢٣٨. Ceorge Makdisi, the Rise of Colloges, P.17.

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر، تهذیب، ج۷، ص۲٤٤.

<sup>(</sup>٣) بلبع، المسجدة، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان، ج٦، ص٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور، لسان، ج٦، ص٤٠.

<sup>(</sup>۷) ابن ماجة، سنن، ج١، ص٨٩؛ السمرقندي، تنبيه، ص٢٣٤؛ عبدالحي الكتاني، التراتيب، ج٢، ص٢١٩؛ عبدالحي الكتاني، التراتيب، ج٢، ص٢١٩، عبدالعزيز محمد اللميلم، رسالة المسجد في الاسلام، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩١م، ص١٣٠، سيشار له تالياً (اللميلم، رسالة).

<sup>(</sup>۸) ابن منظور، لسان، ج٦، ص٤٠.

ويطلق المجلس على مكان جلوس العالم وحلقته في المسجد، (١) فقد سأل أبو عبيدة (٢) (ت٩٠٩هـ/ ٨٢٤م)، عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو؟، فركب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقة الأصمعي، فنزل عن حماره، وسلم عليه وجلس عنده وحادثه» (٢).

وتنوعت المجالس لتشمل الحديث، والفقه، واللغة، والنحو، والشعر، والمناظرة، والفنون، والقصص. (٤)

وتتعدد حلقات العلم في المسجد الواحد، فقد كان الأسود بن سريع (ت٢٤هـ/ ٢٦٢م)، يقص في مسجد البصرة، وقد اجتمع عليه أهل المسجد، وخلفه من أهل الفقه جلوس في ناحية أخرى، يتحدثون الفقه ويتذاكرون» (٥). وكان حماد بن سلمة البصري النحوي (ت١٦هـ/ ١٨٧٥م)، في الجامع فيدعه، النحوي (ت١٦هـ/ ١٨٧٥م)، في الجامع فيدعه، ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم منهم (١). وجلس محمد بن مناذر النحوي (ت١٨١هـ/ ١٨١هم) منها منهم (٧٩٧م)، في المسجد، وجلس إليه قوم يأخذون عنه النحو، فجلس عُتبة النحوي قريباً من حلقته، فتقوض الناس إليه وتركوا أبن مناذر (٧). وتحدث أبو عمرو، صالح بن إسحق الجرمي حلقته، فتقوض الناس إليه وتركوا أبن مناذر (٧).

<sup>(</sup>١) عامر جادالله، التربية، ص٩١.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيده، معمر بن المثنى التيمي بالولاء لتيم قريش، البصري النحوي اللغموي، العالم بالانساب والايام، السيوطي، بغية، ج٢، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) القفطي، إنباه، ج٣، ص٢٧٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) أورد الزجاجي في كتابه (مجالس العلماء)، ١٥٦ مجلساً في مختلف مواضيع التعليم شملت فترة صدر الاسلام والعصر العباسي الاول.

<sup>(</sup>٥) السمرقندي، تنبيه، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) الزبيدي، طِبقات، ص٥١، السيوطي، بغية، ج١، ص٥٤٨.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، الاغماني، ج١٨، ص١١٦؛ نور الدين علي بـن الوزير أبي عمـران، المرقصـات المطربات، دار حمدو محيو، القاهرة ١٩٧٣م، ص١٦٩، سيشار له تالياً (ابي عمران، المرقصات).

البصري النحوي (ت٢٥٠هـ/ ٣٩٨م)، قائلاً: «رأيت يونس النحوي<sup>(۱)</sup> وهو بحلقة من حِلاق المسجد»<sup>(۲)</sup>. وكان أبو عبيدة النحوي اللغوي (ت٢٠٩هـ/ ٢٨٨م)، يجلس في مسجد البصرة إلى سارية، وأبو محمد اليزيدي (ت٢٠٢هـ/ ٢٨٨م)، وخلف الأحمر (ت١٩٤هـ/ ١٩٤٩م)، يجلسون إلى أخرى<sup>(۱)</sup>. وعندما قدم الإمام الشافعي (ت٤٠٢هـ/ ٢٨٩م)، بغداد سنة ١٩٥هـ/ ٢٨٨م، كان في مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة (١٤٠٠هـ وألِفَ رجل حلقة الأصمعي (ت٢١٦هـ/ ٢٨٨م)، ثم تركها وألِفَ حلقة أبي زيد الأنصاري البصري النحوي (ت٢١٥هـ/ ٢٨٨م).

وتتعدد العلوم في الحلقة الواحدة، أو المجلس الواحد، فقد كان الناس يجتمعون إلى الحسن البصري (ت ١١٠هـ/ ٢٢٨م)، يأخذون عنه الحديث، والفقه، وعلوم القرآن، وعلوم اللغة والأدب<sup>(۱)</sup>. وقال عطاء بن أبي رباح (ت١١٧هـ/ ٢٣٥م): «ما رأيت مجلساً أكرم من مجلس ابن عباس... أصحاب القرآن عنده، وأصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرائع عنده، يُصدّرهم كلهم في واد واسع» (٧). وقال الكرابيسي (٨) (ت٢٤٨هـ/ ٢٦٢م): «ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشلفعي، كان يحضره أهل الحديث، وأهل الفقه، وأهل

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالرحمن، يونس بن حبيب النحوي (ت ۱۸۳هـ/ ۷۹۹م). وكان من اهل واسط. الزبيـدي، طبقات، ص٥١٠.

<sup>(</sup>٢) السيرافي، اخبار، ص٨٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص٦٨ ـ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) السيرافي، اخبار، ص٧٨؛ ابن الانباري، نزهة، ص٩٧.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص٧٩١؛ الديوه جي، التربية، ص٦١.

<sup>(</sup>V) الديوه جي، التربية، ص٦١.

<sup>(</sup>٨) أبو علي، الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، كان امامًا جليـلاً جامـعـاً بين الفقـه والحـديث. السكبي، طبقات، ج٢، ص١١٧.

الشعر، وكان يأتيه كبار أهل اللغة، والشعر»(۱). وكان أبو حاتم السجستاني (ت٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، يُدرِّس الناس في المسجد الجامع بالبصرة القراءات، والتفسير، والعروض (٢). أما مجلس محمد بن عامر الأصبهاني (ت٢٦٧هـ/ ٨٨٠م)، فقد كانت تجري فيه فنون العلم، والحديث، والفقه، والنحو، والغريب، والشعر (٣).

(١) النووي، تهذيب، ج١ قايص٦٤.

<sup>(</sup>٢) المرزباني، نور القبس، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، بغية، ج١، ص١٢٤.

# ثانياً : أماكن انعقاد حلقات ومجالس العلم وموضوعاتها:

## أ- المسجد:

ارتبط تاريخ التعليم بالمسجد، في الدولة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً، وذلك أن وظيفته - كما ورد (۱۱) - لم تقتصر على الجانب الديني وحده؛ وإنما امتدت لتشمل مهمة التربية ورسالة التعليم. وقد كان الرسول على المسلمين على التعلم، والتعليم في المسجد، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله على قال: «من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يُعلمه، فهو كالمجاهد في سبيل الله (۱۲). وقوله على: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده (۱۳). وعن واقد بن الحارث بن عون (رضي الله عنه) قال: «بينما هو جالس في المسجد، والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى الرسول على أما أحدهم، فأما الثالث فأدبر أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر، فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر، فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر فاهباً. فلما فرأى المنجد ومنذ أن نشأ مكاناً لانعقاد حلقات ومجالس العلم، وعلى موعلى موسول الله عنه النه النسجد ومنذ أن نشأ مكاناً لانعقاد حلقات ومجالس العلم، وعلى مو

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الاول (المسجد).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجة، سنن، ج١، ص٨٢ ـ ٨٣؛ وانظر: محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ٤ج، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٠م، ج١، ص٩١، سيشار له تالياً (الحاكم النيسابوري، المستدرك)؛ الزركشي، اعلام الساجد، ص٣٢٨؛ الهيثمي، مجمع، ج١، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، سنن، ج١، ص٤٦٠؛ وانظر: عبدالحي الكتاني، التراتيب، ج٢، ص٢٢١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، صحيح، ج٢، ص٢٥ ـ ٢٦؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح الامام النووي، ١٨ج، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، د.ت، ج١٤، ص١٥٨ سيشار له تبالياً (البخاري، صحيح)؛ وانظر: السمرقندي، تنبيه، ص٣٤٣؛ الغزالي، ايها الولد، ص٥٩.

السنين، وفي مختلف البلاد الإسلامية دون انقطاع (۱)، وقد ازداد عددها واتسع نطاقها وتنوعت موضوعاتها. فكان المسجد معهداً لتعليم القرآن وتعلمه، وفهم آياته وأحكامه. فقد دخل الكسائي (ت١٨٩هـ/ ١٨٩٥)، الكوفة، فجاء إلى أحد مساجدها فكان حمزة بن حبيب الزيات (ت١٥٦هـ/ ٢٧٧م)، يُقرىء فيه (٢٠. وجلس يونس بن حبيب النحوي (ت١٨٣هـ/ ١٩٧٩م)، في حلقة من حلقات المسجد، فسأله أبو عمرو الجرمي النحوي (ت٢٠٦هـ/ ٢٨٨م)، ٩٨م)، عن آية من القرآن الكريم (١٠٠ وكان أبو محمد اليزيدي (ت٢٠١هـ/ ١٨٨م)، يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي، في مجلس واحد يقرئان الناس (١٠٠ وكان الإمام الشافعي يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي، في مجلس واحد يقرئان الناس (١٠٠ وكان الإمام الشافعي الشمس قاموا(٥٠) ودرّس الفرّاء (ت٢٠١هـ/ ٢٨٨م)، تفسير القرآن في مسجد الكوفة (١٠ الشمس قاموا(٥٠) ودرّس الفرّاء (ت٢٠١هـ/ ٢٢٨م)، فقد كان يقرىء الناس في مسجده أبو الحسن، رويم بن يزيد المقرىء (ت٢١١هـ/ ٢٢٨م)، فقد كان يقرىء الناس في مسجده الخاص به (٧٠) وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد البصري النحوي (ت٢٥٥هـ/ ١٩٨٨م)، يحضر القرآن، وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد البصري النحوي (ت٢٥٥هـ/ ١٩٨٨م)، يحضر القرآن، وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد البصري النحوي (ت٢٥٥هـ/ ١٩٨٨م)، يحضر القرآن، وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد البصري النحوي (ت٢٥٥هـ/ ١٩٨٨م)، يحضر

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص١٠٢؛ عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٥٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الانباري، نزهة، ص ۲۰؛ القفطي، إنباه، ج۲، ص۲۰۸؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص ۱۷۶؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص ۱۷۶، القراء، باعتناء ج برجستراسر ٢ج، مكتبة الخانجي، القاهرة ۱۹۳۲م، ج١، ص ٥٣٩، سيشار له تالياً (ابن الجزري، غاية).

<sup>(</sup>٣) السيرافي، اخبار، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الانباري، نزهة، ص٧٠؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص٣٣؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٤؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٥٦٣.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦، ص٢٤٠٥. George Makdisi, the rise of colloges.p.81. إدام

<sup>(</sup>٦) القـفطي، إنباه، ج٤، ص١٣؛ ابن كشير، البـداية، ج١٠، ص٢٧٢؛ كـارل بركلمـان، تاريخ الشـعـوب الاسلامية، ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي، ط١١، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٨م، ص١٩٣، سيشار له تالياً (بروكلمان، تاريخ الشعوب).

<sup>(</sup>۷) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٤٥.

حلقته، ويلازم القراءة عليه. (١)

وكان المسجد أيضاً معهداً لدراسة الأحاديث التبوية، والتفقه فيها، فقد كان للإمام أبي حنيفة (ت١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، حلقة لتعليم الحديث في مسجد بغداد (٢). وكان مسعر بن الكِدام ابن ظهير الكوفي (ت ١٥٢هـ/ ٢٦٩م)، يجلس في المسجد الجامع، فيجتمع إليه من يريد فيحدثهم، وقيل أنه "لم يسمع حديثاً قط إلا في المسجد الجامع». (٣) وجاء رجل إلى سفيان الثوري (ت١٦١هـ/ ٧٧٧م)، وهو في مجلسه بعد العصر، وحوله أصحاب الحديث (١٠٠٠ وكان الإمام مالك بن أنس (ت١٧١هـ/ ١٩٥٩م)، يأتي إلى المسجد فيجتمع إليه أصحابه (٥٠٠ أوكان الغرباء يسألونه الحديث (١٠٠٠هـ/ ١٩٧٩م)، وعندما قدم سيبويه النحوي (ت١٨١هـ/ ٢٩٧م)، البصرة، لزم حلقة حماد بن سلمة، فاستملى عليه الحديث (١٠٠٥هـ/ ٢٩٦م)، البصرة، لزم حلقة حماد بن سلمة، فاستملى عليه الحديث (١٥٠هـ/ ٢٩٨م)، يجلس على موضع مرتفع وير به أصحاب الحديث واحداً واحداً المحدث كل إنسان بحديث (١٨٥هـ/ ٢٩٨م)، وكان يسأله عن غريب الحديث ومعانيه (١٩٥٥هـ/ ٢٩٨م)، سفيان ابن عبينة المحدث (ت١٩٨هـ/ ٢٩٨م)، وكان يسأله عن غريب الحديث ومعانيه ويقول لهم ابن عبينة المحدث (تـ١٩٨هـ/ ٢٨٨م)، بغداد "ما زال يقعد في حلقة حلقة، ويقول لهم دخل الإمام الشافعي (تـ٢٥هـ/ ١٨٨م)، بغداد "ما زال يقعد في حلقة حلقة، ويقول لهم

<sup>(</sup>١) السيوطي، بغية، ج١، ص٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان، وفیات، ج٦، ص٣٨٠؛ بروکلمان، تاریخ الشعوب، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) الرامهرمزي، المحدث، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد، الطبقات، ج٥، ص٤٦٨؛ ابن النديم، الفهرست، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) ابن سعـد، الطبقات، ج٥، ص٤٦٨؛ ابن قتيـبة، المعارف، ص٤٩٨؛ ابن النديم، الفهرست، ص٤٢٣؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٨٩؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٦٤ ـ ٦٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الانباري، نزهة، ص٤٤؛ الشريشي، شرح، ج٣، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) الذهبي، سير، ج٩، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٩) ابن قتيبة، الشعر، ص٥٩١.

قال الله وقال الرسول"(۱)، وكان يجلس في حلقته "فياتي أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه" (۲). وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة أكثر من مائة ألف شخص، وكان المحدث عاصم بن علي (ت٢٢١هـ/ ٨٣٦م) (۲). وجلس أبو بكر بن أبي شيبة المحدث الكوفي (ت٢٣٥هـ/ ٨٣٩م)، في مسجد الرصافة، وقد اجتمع عليه ما يقارب الثلاثين ألفاً، كما جلس أخوه عثمان بن أبي شيبة المحدث الكوفي (ت٢٣٩هـ/ ٢٨٩م)، في مدينة بغداد ليحدث وقد وضع له منبراً واجتمع عليه ما يقارب الثلاثين ألفاً من الناس يطلبون الحديث (٤). وجلس الإمام أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، في المسجد مستنداً إلى المنارة، وقد جاءه أصحاب الحديث، فجعل يعلمهم الحديث.

وكما كان المسجد مكاناً لتعليم القرآن والحديث، كان أيضاً مكاناً لعقد حلقات ومجالس الفقه والفتوى. فقد أخذ أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن الفقيه (ت١٣٣هـ/ ٢٥٠م)، ويقال له ربيعة الرأي - العلم عن الإمام مالك بن أنس، وكانت له حلقة للفتوى. (٦) وكان للإمام أبي حنيفة (ت١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، حلقة في الفقه في جامع المنصور ببغداد كان يحضرها

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص٦٨ ـ ٦٩؛ بروكلمان، تاريخ الادب، ج٣، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٥٠٤١. ٢٤٠٥ George Makdisi, the rise of Colloges, p.81. ٢٤٠٥

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٢٤٧ ـ ٢٤٨؛ أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني، أدب الاملاء والاستملاء، تحقيق ماكس فايسفايلر، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨١، ص١٩، ٩٦، سيشار له تالياً (السمعاني، أدب)؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٦٨ ـ ٦٩؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص٦٧؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٢٠٧؛ السيوطي، تاريخ، ص٢٤٦؛ محمد منير سعد الدين، العلماء عند المسلمين، ط١، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٢، ص١٢٤، سيشار له تالياً (محمد سعد الدين، العلماء).

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم الاصبهاني، حلية، ج٩، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، العبر، ج١، ص١٤١؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٠٧.

أبو يوسف (۱). وقال عبدالله بن المبارك المحدث (ت١٨١هـ/ ٢٩٧م): "كنت أحضر مجلس أبي حنيفة بالغداة والعشي فابتدءوا في مسئلة من الحيض فخاضوا فيها ثلاثة أيام (۲). وحضر أبو عبدالله محمد بن الحسين الشيباني (ت١٨٧هـ/ ٢٠٨م)، مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف. (٦) وقال عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة: "رأيت أبا حنيفة شيخاً يفتي الناس بمسجد الكوفة (٤). وعندما قدم الإمام الشافعي (ت٢٠٢هـ/ ١٩٨٩م)، بغداد كان في مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة في الفقه (٥)، فاتخذ له حلقة سادت على باقي الحلقات (١). وقد تفقه يونس بن عبدالأعلى أبو موسى الصدقي (ت٢٦٤هـ/ ٢٨٧م)، على الشافعي "وتصدر للإقراء والفقه». (٧)

وعقدت في المساجد حلقات ومجالس للقصاص والمذكرين. والقُصُّ: فعل القاص إذا قصَّ . ويقال: قصَصَتُ الشيء إذا تتبعت قصَّ . ويقال: في رأسه قِصة، يعني الجملة من الكلام، ويقال: قصَصَتُ الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء (١) . ومنه قوله تعالى: ﴿وقالت لأخْتِهِ قُصِيه . ﴾ (١) ، أي اتبعي أثره . والقصة: الخبر وهو القصص، وقص علي خبره، يقصه قصاً وقصصاً. والقصص: الخبر

<sup>(</sup>١) ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص٣٨٠؛ بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الموفق المكلي، مناقب، ص٣٠٩\_ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٧٠م، ص١٣٥، سيشار له تالياً (الشيرازي، طبقات).

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٦، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص٦٨ \_ ٦٩.

George Makdisi, the rise of Colloges, p.81. (7)

<sup>(</sup>٧) الذهبي، العبر، ج١، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>۸) ابن منظور، لسان، ج۷، ص۷۲ \_ ۷٤.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص: اية ١١.

المقصوص (۱). والقص في الاستعمال: يعني مخاطبة الناس ووعظهم بالاعتماد على القصة (۱) والقاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها بالشرح لها (۱) والمقصد من القص و في الأصل - مقصد ديني طيب إذ في إيراد القصة موعظة وعبرة (۱). وفي القرآن الكريم آيات تدل على هذا المعنى. قال تعالى: ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص. . ﴾ (۵) وقال تعالى: ﴿ ناقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب . . . ﴾ (۱) وقال تعالى: ﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ (۱) فالقاص يذكر الناس ما نسوا من أمر الآخرة ويوعظهم ويقدم لهم الإرشادات والنصائح من سيرة الرسول ﷺ وأيام العرب، ويعرفهم بنعم الله -عز وجل - عليهم، ويحنهم على شكره، ويحذرهم من مخالفته، ويخوفهم بما يرق له القلب (۱). وإذا خرج هدف القاص عن الوعظ والتذكير، فإن القصص يصبح مذموماً (۱) لذلك قال عبدالله بن مسعود: القاص عن الوعظ والتذكير، فإن القصص يصبح مذموماً (۱) لذلك قال عبدالله بن مسعود: «إذا سمعتم السائل يحدث بأحاديث الجاهلية يوم الجمعة فاضربوه بالحصى» (۱۱). وقال أحمد ابن حنبل: «ما أحوج الناس إلى قاص صدوق» (۱۱) ، وقال: «يعجبني القصاص اليوم، لأنهم ابن حنبل: «ما أحوج الناس إلى قاص صدوق» (۱۱) ، وقال: «يعجبني القصاص اليوم، لأنهم

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، لسان، ج۷، ص۷٤.

<sup>(</sup>۲) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، كتاب القصاص والمذكرين، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، ط١، المكتب الاسلامي، بيروت ١٩٨٣م، ص١٩٨٨، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، القصاص).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٤٩ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: اية ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: اية، ١١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الاعراف: آية ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي، القصاص، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص١٥٩.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ص٨٤؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٨٥.

<sup>(</sup>۱۱) ابن الجوزي، القصاص، ص۱۷۲؛ أبو الفرج عبدالرحـمن بن علي بن الجوزي، تلبيس ابليس، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب الـعربي، بيروت ۱۹۸۵م، ص۱۵۰، سيـشار له تالياً (ابن الجوزي، تلبيس)؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٨٢.

يذكرون عذاب القبر ويخوفون الناس»(١).

وقد يتجاوز بعض القصاص حدود الوعظ والتذكير، فتدخل البدع إلى مجالسهم «فمن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء، وترى النساء يكثرن الصياح وجداً على زعمهن فلا ينكر ذلك عليهن جمعاً للقلوب عليه". وقد قبال الحسن البصري في ذلك: «إن رفع الأصوات بالدعاء لبدعة، وإنّ مدّ الأيدي بالدعاء لبدعة وإنّ اجتماع الرجال والنساء لبدعة». ويبدو أن لهذا النوع من القصاص آتر في جعل الإمام مالك بن أنس يقول - وقد سُيل عن الجلوس إلى القصاص -: «ما أرى أن نجلس إليهم وإن القصص لبدعة» (أن وقيل لسفيان الثوري: «نستقبل القاص بوجوهنا؟ فقال: «ولوا البدع ظهوركم» وقد كان الحسن البصري (ت١١هه/ ٢٧٨م)، من القصاص المشهورين، وكانت مواضيع قصصه تدور حول «الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها، ويذكر بآلاء الله ونعمائه، وتقصير العبد في شكره، ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرفها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها» (أ). وكان يجلس مجالس القصاص بكل إجلال، وقد قبل له في ذلك، فقال: «إجلالاً لذكر الله عز يبحلس مجالس القصاص بكل إجلال، وقد قبل له في ذلك، فقال: «إجلالاً لذكر الله عز وجلّ» (منه وجلّ» وسوهد الإمام جعفر الصادق (ت١٤٨هه/ ٢٥٥م)، في مسجد الكوفة بين حلقة وجلّ» (منه).

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، القصاص، ص١٧٢؛ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص١٤٦؛ المقـدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٨٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، تلبيس، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، القصاص، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٤) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحذير الخواص من اكاذيب القصاص، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الاسلامي، بيروت ١٩٧٢م، ص٢١١، سيشار له تالياً (السيوطي، تحذير).

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، القصاص، ص٩٠ (مقدمة المحقق)؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٨٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، القصاص، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص٨٥ (مقدمة المحقق).

من الشيعة يعظهم (۱). وجلس سفيان الثوري (ت١٦١هـ/ ٢٧٧م)، في مجلس صالح بن بشر المريّ العابد الزاهد (ت٢٧١هـ/ ٢٩٢م)، وقال: "ليس هذا بقاص، هذا نذير قوم!» (۱). وقال عفان بن مسلم: "كنا نأتي صالح المريّ نحضره وهو يقص، وكان إذا أخذ في قصصه كانه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلي، وكان شديد الخوف من الله كثير البكاء» (۱). وكان صالح بن عبدالقدوس (۱) يجلس للوعظ في مسجد البصرة. (۵) ومر بشار بن برد الشاعر (ت١٦٨هـ/ ٤٨٧م)، بقاص يقص في المسجد، فسمعه يقول في قصصه: "ومن صام رجباً وشعبان ورمضان بني الله له قصراً في الجنّة، صحنه ألف فرسخ في مثلها، فالتفت بشار إلى قائده، فقال له: بئس الدار هذه! الدار في كانون الثاني» (۱). وقال الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه المتكلم (ت٢٤٨م / ٢٨٨م): "كان ها هنا ببغداد قاصّ، يقال له أبو مرحوم الحجاج. كان يكون في مسجد ويجتمع الناس إليه» (۷). وقدم يحيى بن معاذ (ت٢٥٨هـ/ ١٨٨م)، إلى بغداد، فاجتمع إليه النّساك ونصبوا له منصة، وأقعدوه عليها وقعدوا بين يليه. (۸)

<sup>(</sup>۱) عبدالله فياض، تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة، مطبعة اسعد، بغداد ١٩٧٢م، ص٦٥، سيشار له تالياً (عبدالله فياض، تاريخ التربية).

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، القصاص، ص۲٦٩؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص٢٣٧؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) صالح بن عبدالقدوس البصري، حكيماً اديباً شاعراً مجيداً، اتهم بالزندقة فقتله المهدي بيده. انظر: ابن عساكر، تهذيب، ج٦، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٦، ص١٣٧٥ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) أبو القياسم عبدالرحمن بن القاسم، الـزجاجي، الامالي، دار الـكتاب العربي، بيروت، د.ت، ص١٣٤، سيشار له تالياً (الزجاجي، الامالي).

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، القصاص، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٨) الصدر نفسه، ص٢٧١.

وينبغي للقاص أو المتصدي للتعليم والإرشاد في المسجد، أن يكون حكماً فلا يطيل القصص كي لا على النّاس وينفروا من العلم (۱). قال أحمد بن حنبل: «لا أحب للقاص أن على الناس فلا يطيل الموعظة إذا وعظ» (۱). وسئل عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام (ت٧٥٧هـ/ ٧٧٣م)، عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلاً، يقص عليهم، فقال: «إذا كان ذلك يوماً بعد الأيام فليس به بأس» (۱).

وكانت الدراسات اللغوية والأدبية تجد طريقها إلى المسجد. فكان حماد بن سلمة النحوي (ت179هـ/ 170م)، يم بالحسن البصري في الجامع فيدعه، ويذهب إلى أصحاب النحوي العربية يتعلم منهم (3) وقد كان لحماد بن سلمة، حلقة نحو، تعلم فيها يونس بن حبيب النحوي (178هـ/ 199م))، وقد سُئل يونس: «أيهما أسن أنت أو حماد؟ قال: هو أسن مني ومنه تعلمت العربية» (1). وقال أبو زيد الأنصاري النحوي (100 100 100): اكنا نجلس مع سيبويه النحوي في المسجد، وكان شاباً جميلاً نظيفاً قد تعلق من كل علم بسبب وضرب في كل أدب بسهم مع حداثة سنه وبراعته في النحو» (100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

<sup>(</sup>١) الجاحظ، البيان، ج١، ص٣٦٩؛ ابن الجوزي، القصاص، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، القصاص، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤) الزبيدي، طبقات، ص٥١، السيوطي، بغية، ج١، ص٥٤٨.

<sup>(</sup>٥) الزبيدي، طبقات، ص٥١؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٢؛ القفطي، إنباه، ج١، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) ابن الانباري، نزهة، ص٤٢.

<sup>(</sup>۷) الزبيدي، طبقات، ص۲۷؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج۲۱، ص۱۹۷؛ ابن الانباري، نزهة، ص٥٦؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج۹، ص٥٤؛ القفطي، إنباه، ج۲، ص٣٥٢؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) الاصفهـاني، الاغاني، ج٣، ص٦٧؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٧؛ ياقوت الحموي، مـعجم الادباء، ج٦، ص٢٨٥١؛ القفطى، إنباه، ج٤، ص٧٦.

جعفر المنصور، خلف الأحمر، وذلك أنا كنا في حلقة يونس، فمر بنا فسلم علينا"(1). وكان يحضر حلقته الأدباء وفصحاء العرب وأهل البادية (۲)، كما جلس إليه الكسائي (۲). واشتهر الكسائي (ت١٨هـ/ ١٨٩٥)، بالنحو، فكانت له حلقة، كان يحضرها الفرّاء وخلف الأحمر وإبراهيم بن سعدان (1). وقال الأخفش الأوسط (٢١٥هـ/ ١٨٩٠): «وردتُ بغداد فرأيت مسجد الكسائي، فصليت خلفه الغداة، فلما انفتل من صلاته... سلمت عليه وسألته عن مائة مسألة (10). وكان الشافعي (ت٤٠١هـ/ ١٩٨٩)، يجلس في حلقته، فياتيه طلاب العلم ومنهم طلاب العربية والنحو. (1) وكان الفرّاء النحوي (ت٢٠٧هـ/ ٢٨٨م)، يجلس لي مسجده، إلى جانب منزله ويلي عليهم النحو. (٧) وكان لأبي زيد الأنصاري الناس في مسجده، إلى جانب منزله ويلي عليهم النحو. (٧) وكان لأبي زيد الأنصاري (ت٥١١هـ/ ١٩٨٠م)، حلقة في البصرة (١٥) تعلم فيها كل من سيبويه (ت١٨٥هـ/ ٢٩٢م) (١٠)، وخلف الأحمر النحوي (ت١٩٥هـ/ ١٩٨٩) (١٠)، ومؤرج بن عمرو السدوسي النحوي (ت٥١هـ/ ١٩٨٥) (١٠)،

<sup>(</sup>۱) الطبري، تاريخ، ج۸، ص١١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن النديم، الفهرست، ص٩٠؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٩١ ابن خلكان، وفيات، ج٧، ص٢٤١؛ الذهبي، سير، ج٨، ص١٩٢؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) الزجاجي، مجالس، ص٢١، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، بغية، ج١، ص٥٩١؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٤٠٥، Makdisi the rise of colloges, p. 81. إلا ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦،

<sup>(</sup>٧) القفطي، إنباه، ج٢، ص٥٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص١٩٦؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٥٥١.

<sup>(</sup>١٠) ابن الانباري، نزهة، ص٩٧.

<sup>(</sup>١١) القفطي، إنباه، ج٣، ص٣٢٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص٣٠٤.

بالقياس في العربية، وإغا كانت معرفتي قريحتي، وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري<sup>(۱)</sup>. وقال الأصمعي: "رأيت خلف [الأحمر] في حلقة أبي زيد»<sup>(۱)</sup>. ويروى أن إعرابياً وقف على حلقة أبي زيد الأنصاري، فقال أبو زيد: "سل يا إعرابي»<sup>(۱)</sup>. واتخذ الأصمعي (ت٢١٦هـ/ ٨٣١م)، حلقة واجتمعت إليه جماعة تطلب النحو. (٤) وكان يحضر حلقة ابن الأعرابي (ت٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، زهاء مائة شخص»<sup>(٥)</sup>. وكان لأبي حاتم السجستاني المقرىء (ت٥٠٥هـ/ ٨٢٨م)، حلقة للنحو. وقال أبو العباس المبرد النحوي (ت٥٠٨هـ/ ٨٨٨م): "أتيت السجستاني وأنا حدث، فرأيت منه بعض ما ينبغي أن تهجر حلقته له فتركته مدة ثم صرت إليه»<sup>(١)</sup>. وقال أبو العباس ثعلب (ت٢٩١هـ/ ٩٠٣م): "ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ونحو من خمسين سنة»<sup>(١)</sup>. ويذكر محمد بن أحمد بن كيسان النحوي (ت٢٩٩هـ/ ٩٠١م)، أن القاضي إسماعيل (١٨ كان مفتناً بما يأتي به من مقايسة في العربية وكان له معه مجلس. . في جامع المنصور (١٩٠٠هـ).

<sup>(</sup>١) القفطي، إنباه، ج٣، ص٣٢٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص٣٠٤؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الانباري، نزهة، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٤) السيرافي، اخبار، ص٥٢، ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) القفطي، إنباه، ج٣، ص١٣٠؛ السيوطي، بغية، ج١، ص١٠٥؛ شوقي ضيف، العصر العباسي، ص١٠١.

<sup>(</sup>٦) ابن الانباري، نزهة، ص١٤٦؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٥٩.

<sup>(</sup>٧) الذهبي، تذكرة، ج٢، ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٨) أبو استحاق، استماعيل بن استحاق بن استماعيل الازدي الفقية القاضي البصري، توفي سنة ٢٨٢هـ/ ١٨٩٥م. شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن بن الغزي، ديوان الاسلام، تحقيق سيد كسروي حسن، ٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م، ج١، ص٣٩، سيشار له تالياً (ابن الغزي، ديوان).

<sup>(</sup>٩) القفطي، إنباه، ج٣، ص٥٩.

وهناك مجالس لإنشاد الشعر وتذاكره ونقده، فقد كان الكميت بن زيد (ت٢٦هـ/ ٧٤٣م)، وحماد الراوية (ت٥٥٠هـ/ ٢٧١م)، يلتقيان في مسجد الكوفة يتذاكران أشعار العرب وأيامها(۱). وكان الشعراء يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة المعروفة بهم بجامع بغداد، ينشدون الشعر، ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة التي قبلها(٢). وروي أنّ إعرابي دخل مسجد البصرة فطاف على حلقات العلم في المسجد حتى صار إلى حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٠هـ/ ٢٨٦م)، فسمعهم يتذاكرون الأشعار، فجلس وهو يستطيب كلامهم، ثم أخذوا في العروض، فلما سمع الفاعل والمفعول ظن أنهم يأتمرون به، فخرج مسرعاً وهو يقول:

قد كان أخذهم في الشعر يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم لله النجابان والبوم (٣) لما سمعت كلاماً لست أعرفه كانه زجل الغربان والبوم (٣)

واجتمع محمد بن عبدالله الملقب بأبي الشيص (ت١٩٦هم/ ٨١١م)، وابن عمه، دعبل ابن علي الخزاعي (ت٢٤٦هم/ ٨٦٠م)، وبعض الشعراء في جامع بغداد «والناس مجتمعون، يسمعون إنشاد بعضهم بعضاً... فلما فرغوا من إنشادهم التفت شاب في أخريات الناس جالساً في زي الأعراب، وقال: سمعت إنشادكم... فاسمعوا إنشادي»(٤). وكان أبو نُواس (ت١٩٨هم/ ١٩٨٩م)، ينشد الشعر في المسجد الجامع بالبصرة (٥). كما

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج١٦، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۱۱، ص۱۳۱؛ جمال الدين ابن نباته، سرح العيون في شـرح رسالة ابن زيدون، تحـقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العـصرية، صيدا، بيروت، ١٩٨٦م، ص٣٢٥م، سيشار له تالياً (ابن نباته، سرح)؛ منير الدين أحمد، تاريخ التعليم، ص٠٦، ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتز، طبقات، ص٢٥؛ المرزباني، نور القبس، ص٥٨؛ اللميلم، رسالة، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٣١؛ ابن نباته، سرح، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٤٠٧.

كان مسلم بن الوليد (ت٢٠٨هـ/ ٢٢٣م)، يجلس في مسجد البصرة ليملي من شعره (١)، وفي إحدى الجلسات كان يملى إحدى قصائده، فأقبل أبو نُواس، وجلس طالباً من أبي مسلم، أن يبتدىء القصيدة من أولها (٢). وكان أبو العتاهية (ت٢١١هـ/ ٢٨٦م)، يجلس وحوله الناس في المسجد ببغداد (٢). وكثيراً ما كان الشعراء يجلسون بالليل في مسجد الرصافة ينشدون ويتحدثون (١).

وهناك مجالس للمناظرة كانت تعقد في المساجد. فقد تناظر الكميت بن زيد الشاعر (ت١٢٦هه/ ٤٤٧م)، وأبو القاسم حماد الراوية (ت١٥٥هه/ ٢٧٧م)، في مسجد الكوفة (٥٠ وروي أنه لما دخل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٠هه/ ٢٨٦م)، البصرة لمناظرة أبي عمرو بن العلاء (ت١٥٥هه/ ٢٧٧م)، جلس إليه ولم يتكلم بشيء، فسئل عن ذلك، فقال: «هو رئيس منذ خمسين سنة فخفت أن ينقطع فيفتضج في البلد» (٢٠ وناظر الأخفش الأوسط (ت٥١٥هه/ ٨٣٠م)، سيبويه (ت١٨هه/ ٢٩٧م)، بعد أن برع في النحو، وقال له: «انما نظرتك لاستفيد منك» (وجرت بين الكسائي (ت١٨٩هه/ ١٨٠٨م)، ويونس ابن حبيب ناظرتك لاستفيد منك» (١٥٠٥هه/ وجرت بين الكسائي (ت١٨٩هه/ ١٨٠٩م)، ويونس وأجلسه في موضعه (م ١٨٩٨م)، وناظر الفرّاء النحوي (ت٢٠١هه/ ٨٢٨م)، الكسائي، وقال: «فناطرته مناظرة موضعه (١٨٠٨م)، النصائي، وقال: «فناطرته مناظرة

<sup>(</sup>۱) أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموشح، تحقيق علي محمد البيجاوي، دار النهضة مصر، القاهرة ١٩٦٥، ص٥٣، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرزباني، الموشح، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج٤، ص٤٧ ـ ٤٤١ أحمد امين ، ضحى، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٦، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) السيرافي، اخبار، ص٦٥؛ ابن الانباري، نزهة، ص٥٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الانباري، نزهة، ص٥٩؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٢٥٨؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٠٩.

الأكفا، فكأني كنت طائراً يغرف بمنقاره من البحر"(۱). وكان للكسائي مناظرات عديدة مع اليزيدي وسيبويه في النحو والعربية(۲). وناظر الأخفش الأوسط الكسائي في المسجد وساله عن مائة مسألة(۲). وناظر الشافعي، بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلم (ت٢١٨هـ/ ١٨٥٢م)، ببغداد (٤). وكان لإسحاق بن راهويه الحافظ (ت٢٣٨هـ/ ٢٥٨م)، مناظرات مع الشافعي (٥). وجرت بين الشافعي وأحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ/ ٢٥٥م)، مناظرة في تارك الصلاة (٢). وقدم صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت٢٢٥هـ/ ٢٨٩م)، إلى بغداد وناظر بها الفرّاء (٥). «وكان يلقب بالكلب النبّاح لأنه كان يذهب إلى أبي زيد الأنصاري فيناظره ويصايحه، كما لقب بالمهارش لأنه كان لا يُرى إلا ناظراً أو مناظراً» (٥). وكان أبو بكر محمد ابن داود (ت٢٩٧هـ/ ٢٩٩م)، فقيهاً أديباً شاعراً، وكان يناظر أبا العباس بن شريح، وقد خلف أباه في حلقته (٩).

وترد إشارات إلى أن دروساً في علم الكلام، كانت تُلقى في المساجد، فكان المعتزلة يعلمون الكلام في مسجد المنصور ببغداد، (١٠٠ وقد اعتزل واصل بن عطاء (ت١٣١هـ/

<sup>(</sup>١) الزجاجي، مجالس، ص ٢٧٠ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٦٣.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص٢٦؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٩؛ أبن الاثير، الكامل، ج٦، ص١١٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٦) السبكي، طبقات، ج٢، ص٦١.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٠٠؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٨) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) الشيرازي، طبقات، ص١٧٥.

<sup>(</sup>۱۰) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٣.

٧٤٨م) حلقة الحسن البصري، فكان يجلس لأتباعه في مسجد البصرة ليدرس لهم مبادىء علم الكلام<sup>(۱)</sup>. وانتقل أبو المعتمد معمر السلمي رئيس أصحاب المعاني (ت٢١٥هـ/ ٨٣٠م)، من البصرة إلى بغداد، وقد اختارها مقاماً له، وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة للمحاضرة<sup>(۱)</sup>. وجلس إسحق بن إبراهيم الموصلي المغني (ت٢٣٥هـ/ ٨٤٩م)، إلى أهل الكلام مناظراً حتى انتصف منهم.<sup>(۱)</sup>

يتبين مما سبق أن المساجد في العصر العباسي الأول لم تكن مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منبراً للعلوم والمعارف، فكان المسجد مفتوحة حلقاته للجميع يلتقي فيها العلماء والفقهاء للمناقشات وتدارس العلوم. ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على الدراسات الدينية، وانحا تعدتها إلى سواها من معارف ذلك العصر كالعلوم اللغوية والأدبية وعلم الكلام... وعقد المناظرات العلمية والأدبية.

### ٢- قصور الخلفاء والأمراء:

يبدو أن تاريخ التربية الإسلامية عرف الكثير من المجالس العلمية والأدبية، التي كانت تعقد في قصور الخلفاء والأمراء. فقد فتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم والعلماء، وكان التنافس بينهم في رعايتهم والانفاق عليهم بسخاء (٤). فكانت مجالسهم حافلة بالأدباء والمفكرين والشعراء وأصحاب العقائد والمذاهب المختلفة (٥). مما جعل مجالسهم منتديات أدبية

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص٨؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٦؛ أحمد شلبي، التربية، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الانباري، نزهة، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) صالح أبو دياك، دراسات في التاريخ الاسلامي، ط١، د.د، عمان ١٩٨٥م، ص١٧٨، سيشار له تالياً (ابو دياك، دراسات).

<sup>(</sup>٥) فاروق عـمر فوزي، الخليفة المجـاهد هارون الرشـيد ١٧٠هـــ ١٩٣هـ/ ٨٧٦ ـ ٨٠٩م، ط١، دار الـشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٩م، ص٢٧، سيشار له تالياً (فاروق عمر، الخليفة المجاهد).

وعلمية، تشع منها الثقافة والمعرفة، ويكتسب الحاضرون معرفةً وعلماً. (١)

ويبدو أن الخلفاء والأمراء حرصوا على تأثيث مجالسهم أثاثاً رائعاً، وتوفير كل أسباب الراحة فيها، فقد «زخرف الرشيد مجالسه وبالغ فيها وفي بنائها، وصنع فيها طعاماً كثيراً»(٢). وإذا حضر الفقهاء، أدخلهم المأمون حجرة مفروشة، وقد نصبت لهم الموائد المحملة باطاييب الأطعمة والأشربة (٣). وقد قال المأمون: «إذا أصلح الملك مجلسه، واختار من يجالسه صلح ملكه كله»(٤).

وكان لمجالس الخلفاء والأمراء آداب خاصة، وتقاليد معينة، يجب أن يراعيها أولئك الذين يسمح لهم بحضورها. قال أبو يزيد البسطامي (ت٢٦١هـ/ ٢٨٢م): «قعدت ليلة في محرابي، فممدت رجلي، فهتف بي هاتف: من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب» (٥٠). فعلى الداخل في حضرة الخليفة أو الأمير، أن يكون نظيف الملبس، وقور الهيئة (١١)، قال رجل شامي اختاره المأمون لمنادمته: «إن الجليس إن كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاضة» فأمر المأمون أن يخلع عليه (٧٠). وعليه أيضاً أن يجلس في المكان

<sup>(</sup>١) عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٢٢.

<sup>(</sup>۲) ابن طباطبا، الفخري، ص۱۹۳ ـ ۱۹۶؛ محمد بن مكرم بن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر تحقيق رياض عبدالحميد مراد وآخرون، ۲۹ ج، دار الفكر، دمشق ۱۹۸٤م، ج۲۷، ص۲۱، سيشار له تالياً (ابن منظور، مختصر)؛ محمد رضا الحكيمي، تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة، ط١، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ١٩٨٣م، ص٦٤، سيشار له تالياً (الحكيمي، تاريخ).

<sup>(</sup>٣) المسعودي، مروج، ج٤، ص٢٢؛ ابن وادران، تاريخ، ص٤٨٥؛ ميخائيل عـواد، صور مشرقـة من حضارة بغداد في العـصر العباسي، ط٢، دار الشـــؤون الثقــافيــة العامــة، بغداد ١٩٨٦م، ص٥٢، سـيشار له تــالياً (ميخائيل عواد، صورة مشرقة).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٣، ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مـوسى السلمي، طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شربية، دار الكتاب النفيس، حلب ١٩٨٦م، ص٦٩، سيشار له تالياً (السلمي، طبقات).

<sup>(</sup>٦) الصابيء، رسوم، ص٣٢.

<sup>(</sup>۷) أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيـفور، بغداد، تحقيق محمدٍ زاهـر بن الحسن الكوثري، نشره عزت العطار، مكتب نشر الثقافة، القاهرة ١٩٤٩م، ص١٥٠، سيشار له تالياً (ابن طيفور، بغداد).

المناسب له، لا يضحك ولا يبصق ولا يمخط (۱)، وأن يقال الالتفات إلى جانبيه وورائه، والتحريك بيده أو شيء من أعضائه (۲)، ولا يقبل على غير الملك بملاحظته (۲). قال نجاح بن سلمان للمتوكل لما دعاه إلى منادمته: "في خصال لا تصلح معها منادمة الخلفاء، قال وما هي قال: سلس البول، وأبتسم إذا حدث (۱۹۰۰). وحضر أبو بكر الهذلي البصري الاخباري (۱۳۲۰–۱۳۲۱هـ/ ۱۳۷۹)، ذات يوم مسجلس أبي العسباس السفاح (۱۳۲۰–۱۳۲۱هـ/ ۱۳۷۷)، وقد كان السفاح يتحدث بعض أحاديث الفرس "فعصفت الربح فأذرت ترابا وقطعاً من الآجر من أعلى السطح إلى المجلس، فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك، وارتاع له، والهذلي شاخص نحو أبي العباس لم يتغير... فقال له أبو العباس: لله أنت يا أمير وارتاع له، والهذلي شاخص نحو أبي العباس لم يتغير... فقال له أبو العباس: لله أنت يا أمير المؤمنين: "أما راعك ما راعنا ولا أحسست بما ورد علينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: "أما جعل الله لرجل من قلين في جوفه (۱۰)، وإنما جعل للرجل قلباً واحداً، فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال (۱۰). ومن آدابه أيضاً أن لا يرفع ضوته ولا يجيب عن شيء إلا إذا سئل عنه (۱۷). قال علي بن صالح الكاتب لرجل اختاره لمجالسة المامون: "إني مُدخلك على أمير المؤمنين فلا تسأله عن شيء أبداً حتى يبتدئك (۱۸).

<sup>(</sup>١) ابن الازرق، بدائع، ج١، ص٣٥٥؛ الصابيء، رسوم، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، دار الفكر، بيروت ١٩٥٥م، ص٢٠٩، سيشار له تالياً (الجاحظ، التاج)؛ ابن الازرق، بدائع، ج١، ص٣٥٥؛ الصابيء، رسوم، ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، التاج، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) أبو الفتح مـحمود بن الحسين كـشاجم، أدب النديم، المطبعة الامـيرية، بولاق ١٢٩٨هـ/ ١٨٨٠م، ص٢٥، سيشار له تالياً (كشاجم، أدب النديم).

<sup>(</sup>٥) سورة الاحزاب: اية ٤.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ، التاج، ص١١٤ ـ ١١٥؛ المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) الجاحظ، التاج، ص١٣؛ الصابيء، رسوم، ص٣٤؛ أحمد شبلي، التربية، ص١٤٩.

<sup>(</sup>۸) ابن طیفور، بغداد، ص۱۵۰.

وعليه أن يتعلم حُسن الاستماع، كما يتعلم حسن الكلام، ويجهل المتكلم حتى يتم حديثه (۱). قال عبداللك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن اختاره جليساً مقرباً: «يا عبدالله كن على التماس الحظ منك بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام، فانهم قالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم، واعلم أن أصعب الملوك معاملة الجبار الفطن المتفقد» (۱). وعليه أيضاً أن يتجنب الألفاظ الوحشية وإيراد الحكايات المسترذلة (۱).

∑ ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء لم تستقبل كل الراغبين، وإنما كان يسمح لطبقة معينة من الناس بالدخول (١٠)، ولم يكن الحضور أحراراً في اختيار الموعد الذي يحضرون فيه، أو ينصرفون عند، وإنما كانوا يحضرون في موعد محدد، وينصرفون عند إشارة خاصة يشير بها الخليفة أو الأمير، فقد اتخذ كل خليفة إشارة عُرف بها، فقد كان الهادي إذا قال: «سلام عليكم» قام من حضره، وكان الرشيد إذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» قام من حضره، وكان المأمون إذا استلقى على فراشه، قام من حضره، وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب النعل، قام من حضره، وكان الواثق إذا مس عارضيه وتثاءب، قام من حضره أوكان الخليفة ولا أحد سواه يفتح النقاش في المجالس (١٠).

وتنوعت المجالس في قصور الخلفاء والأمراء، فكانت مجالس الموعظة، ومجالس القرآن، ومجالس الشعر، ومجالس القرآن، ومجالس الخديث، ومجالس الفقه، ومجالس المناظرة، ومجالس الشعر، ومجالس السمر والترويح.

<sup>(</sup>١) كشاجم، أدب النديم، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد، نهج، ج٥، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) كشاجم، أدب النديم، ص٢٥؛ الصابيء، رسوم، ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، التاج، ص٤٥؛ أحمد شلبي، التربية، ص٧٢؛ عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، التاج، ص٢١١ ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٤٩ ـ ١٥٠؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٩٥.

أما مجالس الموعظة، فكانت تتميز بطابع الخصوصية، إذ يلجأ الخليفة فيه إلى طلب الموعظة من أحد الفقهاء (۱)، وكان بعض الفقهاء يأتي لمجالس الخلفاء لوعظهم وأحياناً كان الخلفاء يستقدمونهم، فيعظوهم حتى يبكوهم (۱). وكان المحور الذي تدور حوله هذه المواعظ، هو حث الخلفاء على التقوى وعدم غش الرعية، والابتعاد عن الإسراف في أحوال المسلمين، وحراسة الدين وإقامة العدل، وتقليل شان الملل، والاقتداء بالسلف في زهدهم وتواضعهم (۱). فقد عرف عن المنصور أنه الكان يحب المواعظ ويسمع خشن الكلام ويواضعهم (۱). فقد دخل عليه سفيان الثوري الفوعظ وأمر وبين وذكر، وأغلظ في قوله (۱). وجلس صالح بن بشر المريّ العابد الزاهد (ت١٧٦١هـ/ ٢٩٧م)، إلى المهدي فوعظة موعظة بليغة حتى أبكاه (۱). وكان الهادي يقصد مالك بن أنس ويجلس بين يديه لأخذ الموعظة منه. (۷) وحج الرشيد، ومضى إلى دار الفضيل بن عياض المكي (ت١٨٨هـ/ ٢٠٨م)، وقد وعظ الفضيل الخليفة بمواعظ بكى لها (١٨٠٥هـ/ ١٨٩٥م)، ودخل القاص الكوفي ابن السماك (ت١٨٨هـ/ ٢٠٩٥م)، على الرشيد، فقال: اليا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. فقال: ما أحسن ما قلت!، فقال: يا أمير المؤمنين إن أمرء أناه الله جمالاً في خلفته وموضعاً في

<sup>(</sup>۱) طلب صبار، رسوم، ص۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) شوقي ضيف، العصر العباسي، ص٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري، الاخبار الطوال، تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعة جمال الدين الشيال، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت، ص٣٨٤، سيشار له تالياً (الدينوري، الاخبار)؛ البيهقي، المحاسن، ص٣٣٨؛ ابن الازرق، بدائع، ج١، ص٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الكازروني، مختصر، ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) مجهول، الامامة، ج٢، ص١٧٢؛ ابن الازرق، بدائع، ج١، ص٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٧) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٣٤.

<sup>(</sup>٨) محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، ٢ج، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٩٠م، ج١، ص١١٣، سيشار له تالياً (الطرطوشي، سراج).

حسبه، وبسط له في ذات يده، فعف في جماله، وواسى في ماله، وتواضع في حسبه، كُتب في ديوان الله من خالص عباد الله... فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبه بيده (۱). وكان ذو النون إبراهيم أبو الفيض المعروف بالمصري (ت٢٤٦هـ/ ٨٦٠م)، زاهداً، طلبه المتوكل، فجاء إليه وأسمعه المواعظ «وكان المتوكل مولعاً به يفضله على العباد والزهاد» (۱).

وكما حرص الخلفاء على طلب الموعظة، كان حرصهم أيضاً على عقد معالس العلم الخاصة بالقرآن والحديث والفقه. فقد قرّب المنصور إلى بلاطه علماء الفقه والحديث (٣). وكان حسن المشاركة في الفقه (٤). ونجده ينفق الأموال على الفقهاء، فقد أعطى ابن سمعان ابن أبي ذؤيب الفقيه صرة فيها خمسة آلاف دينار (٥). أما الهادي فكان يحضر الفقهاء إذا أعضل عليه أمر (١). ووجه الرشيد إلى مالك بن أنس (رضي الله عنه)، ليأتيه فيحدثه (٧)، ولما حج الرشيد دخل الكوفة وقال لأبي يوسف: «قل للمحدثين يأتونا يحدثون» (٨). وفي سنة ١٧٤هـ/ معرج الرشيد حاجاً إلى مكة، فقدم المدينة ... فبعث إلى مالك بن أنس، فأتاه، فسمع منه كتاب الموطأ، وقد حضر فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن (٩). وكان الكسائي

<sup>(</sup>١) الطرطوشي، سراج، ج١، ص١١٢؛ ابن الازرق، بدائع، ج١، ص٥١٤.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٣٩٣ \_ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ، ص٢٦٦؛ بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٧، ص٨٧.

<sup>(</sup>٥) مجهول، الامامه، ج٢، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٣، ص٢٣.

<sup>(</sup>٧) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٣٤؛ ابن عربي، محاضرة، ج١، ص٤٤٣؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٤٤؛ ابن نباته، سرح، ص٢٦٢؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٥٦٦.

<sup>(</sup>٨) النووي، تهذيب، ج٢، ص٤٨؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٩) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٣٠٦؛ مجهول، الامامه، ج٢، ص١٨٣.

قِبل أن يجعله هارون الرشيد مؤدباً لابنه الأمين والمأمون، يقرأ القرآن لأهل دار الخلافة(١). ويبدو اهتمام المأمون بأصحاب الفقه والحديث واضحاً قبل أن يتولى الخلافة، فقد بعث الرشيد بخادمه إلى المأمون فـوجده في مجلسه وقد اغتص بالفقهـاء والقرّاء وأصحاب الحديث(٢). ولما دخل بغداد وقرّ بها قراره أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمحدثين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته «واختير له. . مائة رجل، فما زال يختـارهم طبقة من طبقة حتى حصل منهم عشرة» (٣٠). وكان الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه (ت٢٠٤هـ/ ٨١٩م)، يأتي مجلس المأمون ويناقشه بعض المسائل الفقهية (١)، ودخل ابراهيم بن المهدي (ت٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، على المأمون وعنده جماعـة يتكلمون في الفقه(٥). ودفع اهتمام المأمـون بالحديث إلى تخصيص مكانٍ لجلوس العلماء، فقد بني المأمون شبه منبر بجانب قصره ببغداد، وقد جلس عليه سليمان بن حرب الأزدي (ت٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، والناس حوله، وكان المأمون فوق قصره يشرف على المجلس، وقد أرسل أحد الأشخاص ليكتب ما يمليه سليمان(١). ومما يُظهر اهتمام المأمون بالحديث، أن تقدم إليه رجل غريب بيده محبرة، وقال: «يا أمير المؤمنين، رجل من أهل الحديث منقطع به، فقال: ما تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئاً، فما زال المأمون يقول: حدثنا هشيم وحدثنا يحيى وحدثنا حجاج، حتى ذكر الباب ثم سأله عن باب آخر، فلم يذكر فيه شيئاً، فـقال المأمون: حدثنا فـلان وحدثنا فلان...»(٧)، وفي هذا إشـارة إلى

<sup>(</sup>۱) بروكلمان، تاريخ الادب، ج۲، ص۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) ابن العمراني، الانباء، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن طيفور، بغداد، ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٤٠.

<sup>(</sup>٥) الماوردي، ادب، ص٤٤.

<sup>(</sup>٦) الخطيب السبغدادي، تاريخ، ج٩، ص٣٣؛ ابن الجسوزي، المنتظم، ج١١، ص٩٢؛ الـذهبي، تذكرة، ج١، ص٣٩٣؛ الذهبي، العبر، ج١، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٧) السمعاني، أدب، ص١٤٦ ـ ١٤٧؛ ابن خلكان وفيات، ج٢، ص٢٣٧.

مدى العلم الذي وصله المأمون في مجال الحديث. وقد رغب يوماً أن يكون محدثاً، فأمر أن يُصنع له منبر، ثم صعد وحدث بنحو ثلاثين حديثاً (۱)، وقرب الفضل بن سهل وزير المأمون (ت٢٠٢هـ/ ٨١٧م)، كبار الفقهاء والعلماء وألزمهم مجلسه واستقدمهم من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق (٢).

وتعددت مجالس المناظرة في قصور الخلفاء والأمراء حيث تناولت مختلف المواضيع الدينية واللغوية والأدبية والعلمية، فكانت سمة عيزة لمجالس الخلفاء والأمراء خاصة في العصر العباسي الأول، الذي يظهر فيه تشجيع الخلفاء لمثل هذه المجالس، فكثيراً ما نجد الخلفاء يأخذون دوراً رئيساً في المناظرات التي تدور في مجالسهم، ولا غرابة في ذلك، فقد كان بعضهم على درجة من العلم والثقافة وإجادة فروع كثيرة من العلم يناظرون فيها.

ومما يدخل في مجال العلوم الدينية من مناظرات، ما جرى بين الإمام مالك بن أنس وأبو يوسف بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألة الصاع وزكاة الخضروات (٢). وقيل أن إبراهيم النظام (١) (ت٢٢١هـ/ ٨٣٦م)، اجتمع وضرار (٥) بين يدي الرشيد «فتناظرا في القدر حتى دقت مناظرتهما» (١). وشجع المأمون البحث والجدل والمناظرة، واستقبل الفقهاء وأهل المعرفة من الأدباء، وأجرى لهم مجالس وشاركهم فيها (٧)، «فكان يخلو بهم ويانس بمناظرتهم ويلتذ

<sup>(</sup>١) السمعاني، أدب، ص٢٢؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، مروج، ج٤، ص٣٥٨ \_ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير، البداية، ج١، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) أبو اسحاق، ابراهيم بن سيار بن هانيء البصري، المعروف بالنظام، من كبار المعتزلة واثمتهم، متقدم في العلوم، وقد برز في علم المعاني. ابن نباته، سرح، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أبو عـمـرو ضـرار بن عمـرو القـاضي، من المعـتـزلة، كـان حيـاً حـوالي سنة ١٨٠هـ/ ٧٩٦م. ابن النديم، الفهرست، ص٣٥٦ (الهامش).

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٧٤٩.

<sup>(</sup>٧) وليم الخازن، الحضارة العباسية، دار المشرق، بيروت ١٩٩٢م، ص١١٤، سيشار له تالياً (وليم الخازن، الحضارة).

بمذاكرتهم، فينالون بذلك عنده المنازل الرفيعة والمراتب السنية (۱)»، فكان يجلس مع العلماء يتناظرون بين يديه، ويشاركهم فيما هم فيه (۲). وقد بادر فور وصوله إلى بغداد بطلب الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم، فإذا حضروا أدخلهم حجرة مفروشة، وأخذ في مناظرتهم «أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها عن مناظرة المتجبرين» (۱). وبينما هو جالس - أي المامون - مع الفقهاء في مسجلس للمناظرة «إذ دخل في مجلسه رجل غريب... وجلس في آخر الناس... فدارت المسألة إلى أن وصلت إلى ذلك الرجل الغريب، فتكلم وأجاب بجواب أحسن من أجوبة الفقهاء كلهم فاستحسن كلامه وأمر أن يُرفع من ذلك المكان إلى أعلى منه» (۱). وجمع المأمون علي بن موسى الرضا (۱) (ت٢٠٢هه / ٨١٨م)، في مجالس للفقه ضمت كبار الفقهاء (۱). وكانت مسألة خلق القرآن من المسائل الهامة التي أثيرت في مجالس المنظرة (۷). فقلب المأمون أشخاص سبعة من الفقهاء امتحنهم بخلق القرآن فأجابوه جميعاً المناظرة (۱). وسلك الوائق مسلك المأمون في عقده للمناظرات التي تبحث في قضية أن القرآن مخلوق (۱).

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبدالرحمن بن موسي الاندلسي، طبقات الامم، تحقيق حياة بو علوان، ط۱، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ١٩٨٥م، ص١٢٩، سيشار له تالياً (صاعد الاندلسي، طبقات)؛ ابن الازرق، بدائع، ص١٣٦.

<sup>(</sup>۲) ابن دقماق، الجوهر، ج۱، ص۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) المسعودي، مروج، ج٤، ص٢٢؛ ابن وادران، تاريخ ، ص٤٨٥؛ ميخائيل عواد، صور شرقية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) السيوطي، تحفة، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين وهو من الأثمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية. ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) أبو على الفضل بن الحسـن الطبرسي، اعلام الورى باعلام الهدى، صححه وعلق عليه على اكبـر الغفاري، دار المعرفة، بيروت ١٩٧٩م، ص٣١٥، سيشار له تالياً (الطبرسي، أعلام).

<sup>(</sup>۷) ابن طباطبا، الفخري، ص۲۱٦ ـ ۲۱۷؛ و عن مقولة «خلق القرآن»، انظر: الطبري، تاريخ، ج، ص٦٣١ ـ ٢٤٦؛ محمد بن أحمد بن نعيم أبو العرب، كتاب المحن، تحقيق يحيى وهيب الجبوري، دار الغرب الإسلامي، ط١، بيروت ١٩٨٣م، ص٢٣٩ ـ ٤٤٨؛ ابن الجبوزي، المنتظم، ج١١، ص١٥ ـ ٢٤٤ أحمد عبدالجبواد EI² "Miḥna" ، حنبل (محنة الدين والدنيا)، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د. ت؛ "Ei² "Miḥna" الدومي، أحمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د. ت؛ "المناه الدومي، أحمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)،

<sup>(</sup>٨) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٦٣٤؛ ابن كثير، البداية، ج١، ص٢٨٥.

خلق القرآن، فكان يجتمع في مجلسه كبار الفقهاء والمتكلمين (١). وقد أرسل في طلب البويطي (٢) (ت٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، من مصر، وقد أراد منه القول بخلق القرآن، فامتنع البويطي من ذلك (٣). ولما أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدل والترك لما كان عليمه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون، وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر شيوخ المحدثين بالحديث وإظهار السنة والجماعة (٤).

وجرت مناظرات في العلوم اللغوية. ومن ذلك أن الكسائي وأبا محمد اليزيدي تناظرا بين يدي المهدي قبل أن يتولى الخلافة في جملة من المسائل اللغوية (٥). ومن المناظرات التي جرت في مجلس الرشيد تلك المناظرة اللغوية بين سيبويه والكسائي، «حين زعم الكسائي أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعاً من النحلة فإذا هو إياها، فقال سيبويه: بل الصحيح، فإذا هو هي...» (١). ولما أحضر سيبويه في دار يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد، لمناظرة الكسائي، حضر الأحمر قبل حضور الكسائي، فألقى الأحمر على سيبويه الرشيد، لمناظرة الكسائي، حضر الأحمر أخطأت. وألقى عليه أخرى فأجاب، فقال له:

<sup>(</sup>١) المسعودي، مروج، ج٤، ص٩٧.

 <sup>(</sup>۲) أبو يعقوب، يوسف بن يحيى البويطي القرشي، كان إماماً عالماً فقيهاً مناظراً. ابن النديم، الفهرست، ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن اياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ٥ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٢م، ج١ق١، ص١٥٨، سيشار له تالياً (ابن اياس الحنفي، بدائع).

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي، مشاكلة، ص٣٢؛ المسعودي، مروج، ج٤، ص٩٨.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، الاشباه، ج٥، ص٣٩ \_ ٤٥؛ احمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: النحاس، صناعة، ص٤١؛ الزجاجي، مجالس، ص٩ - ١٠؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٠٠ - ٢٠؛ المرزباني، نور القبس، ص٢٨٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٥٤؛ الشريشي، شرح، ج٣، ص٧٠٢؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٢٧١، ٩٥٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص١٢١؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٤٦٤؛ الأربلي، خلاصة، ص٢١٢؛ أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص١٥؛ الأربلي، خلاصة، ص٢١٢؛ أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص١٥٠؛ اللهبي، سير، ج٨، ص٢٥١؛ زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ٢ج، المطبعة الحيدرية، النجف ١٩٦٩م، ج١، ص٢٨، سيشار له تالياً (ابن الوردي، تاريخ).

أخطأت (١). ومن المناظرات الطريفة التي جرت في مجلس الرشيد تلك المناظرة التي جرت ين الكسائي والأصمعي في معنى مُحْرِماً، في بيت الراعي (٢):

# قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرِماً وَدَعَا فلم أر مثلهُ مخذولاً

فذهب الكسائي إلى أن مُحرماً من الإحرام بالحج، فضحك الأصمعي من تفسيره، وذهب إلى أن المعنى أن عشمان في حُرمةِ الإسلام وذمته، لم يأت شيئاً يُحِلُّ دمه، وقد نصر الرشيد الأصمعي<sup>(٣)</sup>. وتكلم الكسائي مع اليزيدي في حضرة الرشيد فظهر كلام اليزيدي على الكسائي، فرمى اليزيدي قلنسوته فرحاً بالغلبة (٤). وناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجاني المتكلم، فجعل يصدقه ويُطريه ويستحسن قوله (٥). وتناظر بعض الأدباء في مجلس ايتاخ (ت٤٣١هـ/ ٨٤٨م)، لاختيار مؤدب للمنتصر والمعتز أبناء المتوكل (١). وتناظر أبو العباس ثعلب والمبرد في حضرة الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر (ت٢٥٣هـ/ ٨٦٧م، في شيء من علم النحو (٧).

وجرت مناظرات في أمور أخرى كالغناء وعلم الكلام والفلك والحكمة والتشيع

<sup>(</sup>١) القفطي، إنباه، ج٢، ص٥٩٣.

<sup>(</sup>۲) حصين بن معاوية من بني نمير وكان يقال لابيه في الجاهلية معاوية الرئيس، وكان سيداً وانما قيل له الراعي لانه كان يصف الابل في شعره. ابن قتيبة، الشعر، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الزجاجي، الامالي، ص٣٥؛ المرزباني، نور القبس، ص٢٨٦؛ السيوطي، الاشباه، ج٥، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الزجاجي، مجالس، ص٣٤٠؛ ابن الأنباري، نزهة، ص٧٠؛ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٦؛ ابن وادران، تاريخ، ص١٧٣؛ بروكلمان، تاريخ الادب، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الأبي، نثر الدر، ج٣، ص١١٦، ابن أبي الحديد، شرح، ج٥، ص٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الزجـاجي، مـجـالس، ص٦١؛ ابن النديم، الفـهـرست، ص٣٨٠؛ ابن الانبـاري، نزهة، ص١٥٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج١، ص٣٦١\_٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٥٥٠.

والمقالات. فقـد قرَّب المأمون أهل الكلام وأمرهم بالمناظرة بحـضرته. وجالسه بشـر بن غياث المريسي المتكلم (ت٢١٨هـ/ ٢٩٣م)، وثمامة بن الأشري المتكلم (ت٢١٣هـ/ ٨٢٨م)، وهما من المعتزلة(١). وعقد المأمون المجالس للمناظرة في الأدب والمقالات، وكــان أستاذه فيها أبا الهـذيل بن مـحمـد بن الهـذيل العلاف المعـتـزلي المتكلم (ت٢٣٥هـ/ ٨٤٩م)(٢). وتناظر أحمد بن يوسف الكاتب (ت٢١٣هـ/ ٨٢٨م)، وإبراهيم بن المهدي في قصر المأمون في أمر بني هاشم وتقديم بعضهم على بعض، فعلاه إبراهيم فصاحة وحجة (٣). وقال بشر بن غياث المريسي: «حضرت عبدالله المأمـون أنا، وثمامة ومـحمد بن أبـي العباس، وعلي بن الهـيثم، فتناظروا في التشيع، فنصر محمد بن العباس الامامية ونصر علي بن الهيشم الزيدية وجرى الكلام بينهما»(٤). وعقـد الوالي محـمد بن سليمـان ابن عم الرشيـد مجالس للـمناظرة، وقد حضر البهلول(٥) (ت١٩٠هـ/ ٨٠٥م)، أحد هـذه المجالس(٦). وجرت مناظرات في الشـعر. ففي عهد الواثق تلاحي مـخارق بن يحيى المغني (ت٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، وحسين بن الضحاك الشاعر (ت٢٥٠هـ/ ٨٦٤م)، في أبي العتاهية وأبي نُواس أيهـما أشـعر، وكانـت الملاحاة، على حال، فاتفقا على اختيار شعر من شعريها يتناظران فيه. (٧) وتجادل أبو العباس ثعلب مع ابن الأعرابي في حضرة الأمير أحمد بن سعيد بن سَلم، وعنده جماعة من أهل الأدب، في

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكازروني، مختصر، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ابو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله الصولي، اخبار الشعراء المحدثين، عُني بنشره ج. هيورث، ٣ج، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٢م، ص٣٤، سيشار له تالياً (الصولى، اخبار).

<sup>(</sup>٤) ابن طيفور، بغداد، ص٢٢.

<sup>(</sup>٥) ابن وهيب، بهلول بن عمرو الصيرفي، من اهل الكوفة، وكان من عقلاء المجانين ولـ كلام مليح ونوادر واشعار. الكتبي، فوات، ج١، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) الحكيمي، تاريخ، ص١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، الاغاني، ج٧، ص١٧٣؛ أحمد شلبي، التربية، ص٨٧ ـ ٨٨.

معاني أبيات من الأبيات الغريبة (١). وتناظر اسحاق الموصلي وإبراهيم المهدي في الغناء بحضرة المعتصم (٢)، كما تناظر المغنون عند الواثق «فـذكروا الضُّراب وحذقهم» (٣). وناظر المامون سهل ابن هارون في حكماء اليونان، وما قد تكلموا في الحكمة وعلم الفلك (٤).

ويبدو أن الخلفاء والأمراء كانوا يعقدون مجالس خاصة للسمر والترويح، فيحضرها الأدباء من أهل الأخبار والنوادر والأدب والشعر عمن آثرهم، واختصهم لهذا الغرض، يجالسونه في أوقات معينة، أو إذا دعاهم في ساعة قلقه أو أرقه. فقد أشار أبو العباس السفاح في أحد مجالسه إلى سمارة قائلاً: "العجب، عمن يترك أن يزداد علماً ويختار جهلاً، فقال أبو بكر الهذلي: ما تأويل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك، ويدخل إلى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفاً ويروي نقصاً»(٥). وقد كان يطيل السهر ويعجبه الفصاحة ومنازعة الرجال «فسهر ذات ليلة وعنده أناس من مضر وفيهم خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي الخطيب الراوية (ت١٣٥هه/ ٢٥٧م) وناس من اليمن. . . فقال أبو العباس: هاتوا واقطعوا ليلتنا بمحادثتكم»(١). وكان المنصور ميالاً إلى مسامرة أهل بيته، وقد خصهم بأن رفع عنهم الكثير من رسوم المجالس العامة، إذ أعفاهم من الوقوف له إذا ما حضر مجالسهم(٧). وأرسل يوماً في طلب وجوه بني هاشم من بيوتهم، في

<sup>(</sup>١) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٦؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٥، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه، ج٥، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن وادران، تاريخ، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) البيهقي، المحاسن، ص٩٤.

<sup>(</sup>۷) أبو لحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل، عين الادب والسياسة وزين الحسبة والرياسة، ط۲، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة ۱۹۳۸م، ص۱٤۷، سيشار له تالياً (ابن هذيل، عين الادب).

الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده، وعندها أخذوا مجلسهم عنده أمر الربيع أن يضع بين يدي كل واحد منهم دواة وورق، ثم التفت إلى عبدالصمد بن علي (۱)، فقال: "يا عم حدث ولدك وأخوتك وبني أخيك بحديث البر والصلة (۲۰۰، وكان يوصي المهدي ويحثه على أن لا يعقد مجلساً إلا ومعه من أهل العلم والمحادثة (۱۰). واختص الهيشم بن عدي الاخباري (ت٧٠ هـ/ ٨٨٢م)، بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى عنهم. (۱) وكان عيسى بن دأب، يجالس الهادي، وقد كان ذا علم ومعرفة باخبار الناس وأيامهم (۱۰). واستخلص الرشيد الأصمعي لمجالسته، وقد قال له يوماً: "هل تعرف كلمات جامعة لمكارم وتوضح المستعجم (۱۰). وقال الرشيد للكسائي: "يا علي بن حمزة، قد أحللناك المحل الذي وتوضح المستعجم (۱۰). وقال الرشيد للكسائي: "يا علي بن حمزة، قد أحللناك المحل الذي وتوضح المستعجم (۱۰). وقال الرشيد للكسائي: "يا علي بن حمزة، قد أحللناك المحل الذي وذاكرنا بآداب الفرس والهند» (۱۰). وكان الحسين بن الضحاك الشاعر (ت ٢٠٥٠هم عمر)، من جلساء الأمين (۱۰). ولما قدم المأمون من خراسان وصار إلى بغداد، أمر أن يسمى قوم من أهل الأدب يجالسونه . . . فكان الحسين بن الضحاك منهم (۱). وكان أبو بشر ثمامة بن

<sup>(</sup>۱) عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن عباس عم المنصور، (ت ۱۸۵هـ/ ۸۰۱م). أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص١٦٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلکان، وفیات، ج٦، ص١٠٦\_ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) الطرطوشي، سراج، ج١، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الحديد، شرح، ج٥، ص٥٦.

<sup>(</sup>٨) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٠٦٣.

<sup>(</sup>۹) ابن طیفور، بغداد، ص۳۷.

الأشرس النميري المعتزلي خصيصاً بالمامون(١). ودخل النضر بن شُميل على المامون وهو في بهو له في يوم صائف وجلس إليه يسامره وقد ساله المأمون عن النساء وأيهم أحب إليه(٢). وأعجب المعتصم بأبي جعفر محمد بن عبدالله الاسكافي (ت٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)، إعجاباً شديداً، فقدمه ووسع عليه وكان إذا تكلم أصغى إليه وسكت من في المجلس، فإذا فرغ نظر المعتصم اليهم وقال: «من يذهب عن هذا الكلام والديان؟»(٢). واختص والي خراسان، طاهر بن الحسين (ت٢٠٧هـ/ ٢٨٢م)، عون بن ملحم الخنزاعي لمجالسته ومنادمتـه، وقد كان عون من الشعراء الظرفاء كما كان صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام الناس(٤). ولما خرج المعتصم إلى عمورية استخلف الواثق بسامراء، فوجه إلى الجلساء والمغنين ليحضروا إليه للمسامرة(٥). وقال بعض خاصة الواثق: «كنا نسمر عنده ذات ليلة، وكنا نتذاكر الأسباب التي أدت بالرشيد إلى الإطاحة بالبرامكة وزوال نقمتهم»(١) وقال المسعودي: «وكان يحضر مجلس الواثق فتى برسم الندماء، وكمان يقوم قائماً لصغر سنه، ولم يكن لذلك يلحق في الجلوس بمراتب ذوي الأسنان، وكان ذكياً ماذوناً له في الإفاضة مع الجلساء في كل ما يعرض لهم الكلام فيه، والتكلم بما يسنح ويختلج في صدره من مثل سائر، وبيت نادر، وحديث ممتع، وجواب مسرع(٧). وكمان أبو الحسن علي بن يحيى المنجم (ت٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)، نديمًا للمتـوكل ومن خواصه وجلسائه المتقدمين عنده (^).

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ، وفیات، ج۲، ص۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: البيهقي، المحاسن، ص٤٠٤؛ النووي، تهذيب، ج٢، ص١٢٧ \_ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن المعتز، طبقات، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاغاني، ج٩، ص٢٩٠ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) الطبري، تاريخ، ج٩، ص١٢٥ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) المسعودي، مروج، ج٤، ص٨٩.

<sup>(</sup>۸) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۳۷۳.

ولم تقتصر مجالس السمر على الموضوعات التي ذكرت آنفاً، بل تجاوزتها إلى الشعر. فقد طلب المنصور من حماد الراوية أن ينشده شعر هِفَان بن همّام بن تضلة، وهو يرثي أباه (۱). ودخل مروان بن أبي حفصة الشاعر (ت١٨١هـ/ ٧٩٧م)، على المهدي بعد وفاة معن بن زائدة الشيباني (ت١٨٦هـ/ ٨٩٧م)، في جماعة من الشعراء (٢)، كما استدعى المهدي الشعراء إلى مجلسه وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد (٢). وكان بشار بن برد يمدح المهدي ويحضر مجلسه (١٨٦هـ/ الهادي، الشاعر سلم بن عمرو الخاسر (ت١٨٦هـ/ ١٨٢م)، وأغدق عليه الأموال (٥). ويبدو ولع الرشيد كبيراً في الاستماع الى الشعر، ومجالسة الشعراء، فكان مجيداً للشعر ذواقاً له (١). وقد قال يوماً لجماعة من أهله وجلسائه: «أي بيت مدح به الخلفاء منا ومن بني أمية أفخر؟ فقالوا وأكثروا... فقال الرشيد: أمدح بيت وأفخره، قول ابن النصرانية (٧) في عبدالملك:

شمس العداوةِ حتى يُستقاد لهم وأعظم الناسِ أحلاماً إذا قدروا الله.

وجلس علي بن حمزة الكسائي مع المفضل (٩) بحضرة الرشيد، وقد طلب الرشيد أن

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج٨، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) رفاعي، عصر، ج١، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير البداية، ج١٠، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن المعن طبقات، ص٢١.

<sup>(</sup>٥) ابن طبا با، الفخري، ص١٩٣ \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ابن دقہ نے، الحوهر، ج١، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٧) الاخطل، النصراني، الشاعر، واسمه غياث بن غ ث التغلبي، شاعر بني اميه، والاخطل لا ب غلب عليه.الاصبه ي، الاغاني، ج٨، ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١١، ص٦١.

<sup>(</sup>٩) المقصود به: المفضل بن محمد الضبي، وقد سبقت ترجمته.

يؤذن لمن حضر من الشعراء بالدخول إليه وقد أشار للكسائي والمفضل بالجلوس (١). وعن العتابي (ت٢٠٢هـ/ ٨٣٥م)، قال: «كنا بباب الفضل بن يحيى البرمكي أربعة آلاف ما بين شاعر وزائر (٢). ويظهر اهتمام المأمون بالشعر واضحاً، فقد قال مرة لمن حضر من جلسائه: «أنشدني بيتاً لملك، يدل البيت وإن لم يُعرف قائله أنه شعر ملك، فأنشده بعضهم قول امرىء القيس:

## أمن أجل اعرابية حل أهلها جنوب الملا عيناك تبتدران (٣)

واستقدم المعتصم الحسين بن الضحاك من البصرة حين ولي الخلافة بعد موت المامون، فلما دخل عليه استأذن في الإنشاد<sup>(٤)</sup>. وكان الواثق شاعراً أديباً حافظاً لأشعار العرب<sup>(٥)</sup>.

وربما تخلل مجالس أسمارهم الاستماع إلى شيء من الشعر المغنى، وغالباً ما يكون مجلس المغنين مفصولاً عن مجلس الخلفاء ويغنوهم من وراء ستارة (٢). فقد كان الهادي يحب الغناء فقرب إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، وأغدق الأموال عليهم (٧). وكان المغنون يحضرون مجلس المهدي فيسمع إليهم من وراء الستار (٨). وخلع الرشيد على إسحاق الموصلي خلعة مجزية بعد أن غناه (٩). كما حظي إبراهيم الموصلي عند الرشيد،

<sup>(</sup>۱) الزجاجي، مجالس، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) الصولي، اخبار، ج١،ص٣.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج٧، ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٠٦٤ \_ ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٥) ابن العمراني، الانباء، ص١١١.

<sup>(</sup>٦) المسعودي، مروج، ج٣، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٧) الذهبي، سير، ج٧، ص٤٤٢؛ الدوري، العصر العباسي، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٨) الاصفهاني، الاغاني، ج٤، ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٩) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص١٨٦.

وكان من جملة سماره وندمائه ومغنيه (۱). وكان الرشيد يجعل بينه وبين مغنيه ستارة، وكان من مجلس الرشيد، ابن وعندما غناه مخارق (ت٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، رفع الستارة، وكان في مجلس الرشيد، ابن جامع المغني (ت١٩٦هـ/ ٨٠٧م)، وغيره (۱). وقام الأمين عن مجلسه فأكب على رأس إبراهيم المهدي مقبلاً بعد أن غناه (۱). وحدّث مخارق قائلاً: «كنا عند المأمون أنا والمغنون بدمشق» (١٤). وكان الواثق عارفاً بالغناء مسجيداً له، (٥) ولما خرج المعتصم إلى عمورية مستخلفاً الواثق، أرسل في طلب الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه في يوم حدده لهم، وطلب أن يجلس كل جليس إلى جانب مغن ، فجلسوا كذلك. . . وابتدأ الواثق بالغناء ثم تبعه البقية (١).

ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء في قصورهم، لم تقتصر على العلوم الدينية واللغوية والأدبية، بل تعدتها إلى عقد مجالس أخرى شملت الكلام والطب والصيدلة والنجوم والفلسفة. فقد قرّب المنصور المنجمين، وعمل بأحكام النجوم ( $^{(v)}$ ). وفي أيام الرشيد كان ليحيى ابن خالد البرمكي – وهو ذو بحث ونظر – مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام وغيرهم من أهل النحل ( $^{(v)}$ ). وعقدت مجالس للطب والصيدلة. فقد أراد الرشيد أن يمتحن

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) ابن تغري بردي، النجوم، ج۲، ص٣١٦.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، التاج، ص٩١.

<sup>(</sup>٤) ابن طيفور، بغداد، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن العمراني، الانباء، ص١١؛ السيوطي، تاريخ، ص٣٤٣؛ حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام (السياسي والديني والثقافي والاجتماعي)، ٤ج، ط٧، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٦٤م، ج٢، ص٤١٣، سيشار له تالياً (حسن ابراهيم، تاريخ).

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، الاغاني، ج٩، ص٢٩١\_ ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) المقريزي، السلوك، ج١، ص١٥؛ السيوطي، الوسائل، ص١٠١؛ القرماني، اخبار، ج٢، ص٧٦.

<sup>(</sup>٨) المسعودي، مروج، ج٣، ص٤٥٤؛ أحمد شلبي، التربية، ص٨٣؛ الديوه جي، التربية، ص١١٠.

بختيشوع بن جورجس الطبيب (ت٢٥٦هـ/ ٢٦٩م)، أمام جماعة من الأطباء (۱). وتكلم المامون في الطب وقرب أهل الحكمة (۱). وأمر حيدر بن كاوس الأفشين، قائد جيوش المعتصم (ت٢٢٦هـ/ ٤٨٠م)، زكريا الطيفوري الطبيب، بأن يمتحن الصيادلة (۱). وكان الواثق محباً للنظر مكرماً لأهله، مبغضاً للتقليد، محباً للاشراف على علوم الناس وآرائهم. وقد حضر مجلسه يوماً الفلاسفة والأطباء «فجرى بحضرته أنواع من علومهم في الطبيعيات وما بعد ذلك من الالهيات» (۱).

#### ٣- منازل العلماء:

يبدو أن منازل العلماء لعبت دوراً كبيراً في نشر العلم، وتوسيع التعليم. فقد اتخذ كثير من العلماء منازلهم أماكن لانعقاد مجالسهم. فقد جاء أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا على سليمان بن مهران الأعمش (ت١٤٨هـ/ ٢٦٥م)، فقال لهم مازحاً: «لولا أن في منزلي من هو أبغض إليّ منكم ما خرجت إليكم» (٥). وناظر أبو يوسف (ت١٨٢هـ/ ١٩٨٨م)، زفر بن الهذيل العلاف (ت١٥٨هـ/ ١٩٧٨م)، عند أبي حنيفة في الفقه، فأطالا، فقال أبو حنيفة لزفر: «لا تطمع في رياسة بلد فيها مثل هذا». (١) وكان منزل مالك بن أنس مبسوطاً بانواع المفارش (٧)

<sup>(</sup>۱) موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي اصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ٣ج، ط١، دار الثقافة، بيروت ١٩٨١م، ج١، ص٤٢، سيشار له تالياً (ابن أبي أصيبعة، عيون)؛ أحمد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات في الاسلام، ط٢، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٨١م، ص٣٥، سيشار له تالياً (أحمد عيسى، البيمارستانات).

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، الفخري، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: القفطي، اخبار ص١٢٩؛ ابن ابي أصيبعة، عيون، ج٢، ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) المسعودي، مروج، ج٤، ص٩١ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٥) اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٨٠.

لمن يأتيه من طلاب العلم (۱). ووجه الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه، فقال مالك: 
«إن العلم يؤتى» فصار الرشيد إلى منزله وجلس بين يديه فحدثه (۲). وكان يجتمع في منزل عبدالله بن المبارك المحدث (ت ۱۸۱هه/ ۷۹۷م)، الكثير من العلماء وأصحاب العبادات يتدارسون العلم (۱۹). وكان محمد بن الحسين الشيباني (ت ۱۸۹هه/ ۴۸۶م)، «إذا حدث عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع (۱). وكان لغندر الحافظ البصري (ت ۱۹۳هه/ ۱۹۳۸م)، مجلس في داره، وقد حضر يحيى بن معين (ت ۲۳۳هه/ ۱۹۸۷م)، مجلسه (۵). واجتمع أبو نواس (ت ۱۹۸۸هه/ ۱۹۸۸م)، ومسلم بن الوليد (ت ۱۹۸۸هه/ ۱۹۳۸م)، وجماعة من الشعراء في مجلس أحدهم فقال لهم أبو نواس: «إن مجلسنا قد اشتهر باجتماعنا فيه، ولهذا اليوم ما بعده فليأت كل امريء منكم بأحسن ما قال فلينشده (۱) وقصد الحسين بن علي الصدائي الراوي منزل أبي داود الحضري (ت ۲۰۳هه/ ۱۸۸۸م)، طالباً للحديث فاخذ علي عليه الحديث (۱۹۸۵م)، ملتقی لعلماء بغداد والوافدين عليها (۱۹۸۵م)، الم مجلس داود بن علي الأصفهاني المحدث (ت ۲۰۷۰هه/ ۱۸۸۸م)، فكان يحضره أربعمائة طالب من أصحاب الطيلسان الأخضر (۱۰).

<sup>(</sup>١) ابن سعد، الطبقات، ج٥، ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٣٤؛ ابن عربي، محاضرة، ج١، ص٤٤٣؛ ابن نباته، سرح، ص٢٦٢؛ عبدالسلام هارون، «الجاحظ والمعلمون»، ص٦٦٥ً.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، الصفوة، ج٤، ص١٢١.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص١٧٣؛ بشار معروف، «التربية والتعليم»، ج٨، ص٣٤.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تذكره، ج١، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٦) ابن المعتز، طبقات، ص٢٠٧، ٢٢٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ٣٣؛ الشريشي، شرح، ج٢، ص١١١.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص١١٧.

<sup>(</sup>٨) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٢.

<sup>(</sup>٩) الشيرازي، طبقات، ص٩٢؛ الذهبي، العبر، ج١، ص٣٩٠. والطيلسان قطعة قماش توضع فـوق العمامة، وتتدلى على الكتفين، وبعضهم يرسلها على ظهره. أحمد شلبي، التربية، ص٢٧٧؛ الديوه جي، التربية، ص١٠٥.

ولم تقتصر مجالس العلم وحلقاته في منازل العلماء على العلوم الدينية وعلوم اللغة والأدب فحسب، بل تعدتها لتشمل الطب والهندسة والفلسفة والكلام. فقد كان بعض كبار الأطباء يعقدون المجالس العامة لتدريس الطب في منازلهم (۱۱)، فقد كان يوحنا بن ماسويه الطبيب (ت٢٤٣هـ/ ٢٥٨٩)، يعقد مجلساً للطب في منزله، «... ويجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة واجتمع إليه أهل العلوم والآداب وكان يدرس ويجتمع إليه تلاميذ كثيرون (۱۲). وقد قال أحد جلسائه: «كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السلام لمتطباب أو متكلم أو متفلسف (۱۳). وكان تلاميذه يقرؤون عليه في هذا المجلس كتب المنطق والطب (۱۰). وكان لأبي دُلف القاسم بن عيسى العجلي (ت٢٥٦هـ/ ٢٩٨م)، مجلساً يحضره الأطباء «فربما اجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلاً (۱۰). وكان لأبي عبدالله أحمد بن أبي دُواد المعتزلي، مستشار المامون والمعتصم والوائق (ت٢٤٠هـ/ ٢٨م)، ندوة كبيرة يحضرها من كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن جبريل (۱۱).

وفي منازل العلماء عقدت مجالس للهندسة والحساب، فقد سال سند بن علي (٧): «هل

<sup>(</sup>۱) أحمد عيسى بك، البيمارستانات، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن على بن القاضي الاشرف يوسف القفطي، اخبار العلماء باخبار الحكماء، تحقيق محمد امين الخانجي، دار الكتب الخديوية، الفاهرة د.ت، ص٢٤٩، سيشار له تالياً (القفطي، اخبار)؛ الديوه جي، التربية، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي اصيبعة، عيون، ج٢، ص١٢٤؛ ابن العبري، مختصر، ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيعة، عيون، ج٢، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص١١٢.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ، الحيوان، ج٤، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٧) سند بن علي اليهودي، ويكنى ابا الطيب، كان يهودياً واسلم على يد المأمون، وكان منجماً. ابن النديم، الفهرست، ص٥٥٣.

للمهندسين والحساب موضع يجتمعون فيه. فقيل له: لهم مجلسين في دار العباس بن سعد الجوهري... فرأيت جميع من حضر مشايخ»(١).

وربما عقدت مجالس العلماء عند أبواب دورهم بسبب ضيق منازلهم وكثرة الطلاب، فقد كان الفرّاء النحوي (ت٢٠٧هـ/ ٨٢٢م)، يُدرِّس عند باب داره النحو<sup>(٢)</sup>. وكان أحمد بن جعفر الدينوري النحوي (ت٢٨٩هـ/ ٩٠١م)، يخرج من منزل ثعلب النحوي وهو جالس على باب داره فيتخطى ثعلب وطلبته ويتوجه إلى المبرّد النحوي ليقرأ عليه (٣).

يلاحظ مما سبق أن منازل العلماء كانت ملتقى لرجالات العلم والأدب، يعقدون فيها مجالسهم، فكان اسهامها كبيراً في نشر العلم والثقافة. ولما كان البيت مكاناً خاصاً يحس رواده بالوحشة والانقباض كان على صاحب البيت - وقد جعل منه ملتقى للطلاب - أن يقابل رواده ببشاشة وترحيب. في الوقت الذي يتجتم فيه على الطلاب أن يتسموا بالوقار والهدوء حفاظاً على حرمة البيت وجلاله(٤).

#### ٤- حوانيت الوراتين:

ويقصد بها الأماكن الخاصة ببيع الكتب والورق وأدوات الكتابة(٥)، والتي بدأت تنتشر

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهيم بن الداية، المكافأة وحسن العقبى، تحقيق محمود محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت د.ت، ص١٤٢، سيشار له تالياً (ابن الداية، المكافأة).

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، بغية، ج١، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: القصل الخامس (الوراقون).

منذ مطلع الدولة العباسية، نتيجة للتطور العلمي والحضاري الذي مر به المجتمع الإسلامي، وقد اتخذ العلماء والأدباء من هذه الحوانيت مكاناً لاجتماعاتهم وابحاثهم فعقدوا فيها المناقشات والمناظرات واشترك فيها الوراقون أنفسهم، الذين لم يكونوا مجرد تجار ينشدون الربح المادي فقط، بل كـان الكثير منهم من المثقـفين الذين اختاروا هذه المهنة لما تتيـحه لهم من فرص للقراءة والاطلاع(١)، وقد حرصوا على اجتذاب العلماء إلى حوانيتهم(١). وبذلك أصبحت حوانيت الوراقين مصدراً من مصادر انتشار الثقافة واتساع نطاق التعليم في الدولة الإسلامية. قال عبدالله بن أحمد أبو هفان الشاعر: «لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فانه لم يقع بيده كتـاب قط، إلا استوفى قراءته كائناً ما كان، حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين، ويبيت فيها للنظر»(٣). وكان الشعرا يعقدون بعض مجالسهم في دكاكين الوراقين، فقــد روى ابن أبي شقيقه الــوراق أنه «كان يجتمع في دكان أبيــه ببغداد، وأن أبا العتاهية (ت٢١١هـ/ ٢٢٦م)، حضرهم يوماً، فتناول دفتراً ووقع على ظهره شعراً»(٤). وقال أبو بكر بن دريد البصري الحافظ (ت٢٢٤هـ/ ٨٣٨م): «رأيت رجلاً من الوراقين بالبصرة يُفضل كتاب المنطق ليعقوب بن السكيت، ويُقدّم الكوفيين... وكان الرياشي (٥)، قاعداً في الوراقين (٦). ووصف ابن الجوبزي سوق الوراقين ببغداد، فقال: «إنها سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعراء»(٧).

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) محمد منير، تاريخ التربية، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٠ ـ ٢١٠١؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن المعتز، طبقات، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) ابو الفضل، العباس بن الفرج الرياشي، ورياش رجل من جـذام، وكان أبو عباس عـبداً له، فبقي نسـبه إلى رياش، وكـان عالماً باللغـة والشـعر وكـثيـر الرواية عن الاصمـعي، توفي سنة ٢٥٧هـ/ ٨٧٠م. ابن النديم، الفهرست، ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) السيرافي، اخبار، ص٩٩؛ ابن النديم، الفهرست، ص١١٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص٢٦.

## ه- الدكاكين (حوانيت البيع والشراء):

وظهرت دكاكين البيع والشراء كأماكن يلتقي فيها العلماء، يتباحثون في مختلف المواضيع (۱). حيث كان بعض العلماء يعملون في الأسواق لكسب معاشهم، فكانوا يستقبلون في دكاكينهم العلماء للبحث والنظر (۲). فقد ازدحم حانوت أبي العتاهية - الذي كان يبيع في دكاكينهم العلماء للبحث والنظر والنظر والنخار - بالأحداث والمتأدبين فينشدهم أبو العتاهية أشعاره ثم يأخذ هؤلاء ما تكسر من الخزف فيكتبوها عليها (۳). وكان الإمام أحمد بن حنبل يروي الحديث في دكان صائغ.

وهكذا كانت الفرصة متاحة لمن يعمل في مثل تلك الحوانيت أو يقوم بزيارتها أن يسمع إلى الدروس والمناقشات التي كانت تجري خلالها.

### ٦- المكتبات:

يبدو أن المكتبات العامة منها والخاصة (٥)، كانت من الأماكن التي تعقد فيها حلقات ومجالس العلم، فقد كانت مركزاً علمياً للبحث والدراسة، ومجمعاً للعلماء يقصدونها للمشاركة والاستماع لما يدور فيها من مناظرات ومناقشات. (١)

وقد كانت مكتبة بيت الحكمة في بغداد أول مكتبة عامة في العصر العباسي مجمعاً

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٦٦؛ رناد الخطيب، «المؤسسات»، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) منير الدين أحمد، تاريخ التعليم، ص٧٣؛ الديوه جي، التربية، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج٤، ص١١.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص٢٩.

<sup>(</sup>٥) عن المكتبات العامة والخاصة انظر: الفصل الخامس (المكتبات).

<sup>(</sup>٦) اسعد طلس، التربية، ص٩٧؛ الديوه جي، التربية، ص٧٢\_٧٣؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٨٠.

للعلماء والكتاب والأدباء والمترجمين يتوافدون اليها لتلقي العلم والانتفاع بما توفر فيسها من كتب (١١).

أما المكتبات الخاصة فقد أنشأها العلماء والأدباء لاستعمالهم الخاص، وكان من الصعب أن تجد عالماً أو أديباً دون أن تكون له مكتبة يرجع إليها في دراسته واطلاعه (۲). ويبدو دورها واضحاً في استقبال الوافدين عليها لتلقي العلم من أفواه الرجال أو من بطون الكتب. فيروي ياقوت الحموي: «انه كان بكركر (۲)، ضيعة لعلي بن يحيى المنجم (ت٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)، فيها قصر جميل يضم خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة، يقصدها الناس من كل بلد، فيقيمون فيها، ويتعلمون منها صنوف العلم، وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهم، والصيانة مشتملة عليهم، والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى، فقدم أبو معشر جعفر بن محمد البلخي المنجم (ت٢٧٦هـ/ ٨٨٨م)، من خراسان يريد الحج، وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شيء من النجوم، فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرها، فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأغرَق فيه حتى الحد، وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي وتعلم فيها علم النجوم وأغرَق فيه حتى الحد، وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي أيضاً» (٤). وكان للفتح بن خاقان وزير المتوكل (ت٢٤٧هـ/ ٨٦١م)، خزانة كتب ضخمة

<sup>(</sup>۱) اسعد طلس، التربية، ص۹۷؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص۹۳؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص۱۸۰؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٢١؛ اعتماد يوسف القصيري، فن التجليد عند المسلمين، المؤسسة العامة للآثار والتراث، بغداد، ۱۹۷۹م، ص٢٠، سيشار له تالياً (اعتماد القصيري، فن التجليد)؛ هونكه، شمس، ص٣٨٥\_٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) عبدالله عبد الدايم، التربية، ص١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) وهي ناحية من نواحي بغداد، كانت مجمعاً لاصحاب الحرف. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٤،
 ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢٠١٤ ـ ٢٠١٥؛ أحمد عبدالباقي، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩١م، ص٢٩٢، سيشار له تالياً (احمد عبدالباقي، معالم)؛ كوركيس عواد، «خزائن كتب العراق العامة»، مجلة سومر، ج٢ م٢، مطبعة الحكومة، بغداد ١٩٤٦م، ص٢١٩، سيشار له تالياً (كوركيس عواد، «خزائن»).

وكان يحضر إليه علماء الكوفيين والبصريين للقراءة والاطلاع (۱). وأعد عبدالله محمد بن هانىء النيسابوري اللغوي (ت٢٣٦هـ/ ٨٥٠م)، داراً لكل من يقدم من المستفيدين، فيأمر بإنزاله فيها، ويوفر له الورق ويقوم بالانفاق عليه (٢).

#### ٧- البادية:

يبدو أن اتصال العرب المسلمين بغيرهم من الأعاجم، كان له الأثر الكبير في ظهور اللحن بين العامة والخاصة، وظهور لغة أطلق عليها الجاحظ اسم «لغة المولدين»(٣).

وبينما كان اللحن يفشو في الحضر حيث اختلط العرب بالأعاجم، بقيت اللغة سليمة تماماً في الصحراء التي لم تجذب إليها الأعاجم ولا من فسدت لغتهم (٤). وقد كان العلماء - البصريون خاصة - حذرين في بحثهم عن العربية الصافية ولذلك تجنبوا - في الغالب - القبائل التي تأثرت بأهل الحواضر القريبة (٥). وعلى هذا أصبحت البادية مقصداً لعدد كبير من العلماء، يتعلمون اللغة من منبعها الأصيل، وليتحاشوا سماع لغة

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٠؛ ياقوت الحمـوي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٥٧؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٧٧؛ اعتماد القصيري، فن التجليد، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) القفطي، إنباه، ج٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان، ج١، ص٥٠، والمولد: مَنْ وَلِدَ بين العرب ونشأ مع أولادهم بمن لم تخلص عروبته، والمولدون من الشعراء من لا يستشهد بهم في اللغة والنحو، تميزاً لهم عن الجاهليين والاسلاميين الاولين. محمد شُفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة، ٢ج، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٧م، ج٢، ص١٩٨٧، سيشار له تالياً (غربال، الموسوعة).

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٩٩؛ الابراشي، تاريخ علماء، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٥) عبدالعزيز الدوري، «نشــأة الثقافة العربية الاســلامية نظره إلى العراق»، مجلة مجمع الــلغة العربية الاردني، ع١م٢، ط٢، عمان ١٩٧٨م، ص٦٧، سيشار له تالياً (الدوري، «نشأة»).

المولدين (١). فقد خرج الكسائي (ت١٨٩هـ/ ٨٠٤م)، إلى البصرة والتقى الخليل بن أحمد الفراهيـدي وجلس في حلقته وسأله: "من أين أخذت علمـك هذا؟ فقال من بوادي الحـجاز ونجد وتهامة، فخرج [إلى البادية] ورجع، وقد أنفذ خـمس عشرة قنينة حبـراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظة»(٢). ولما ناظر الكسائي سيبويه استشهد بكلامهم واحتج بهم وبلغتهم على سيبويه (٣٠). وقيل لبشار بن برد (ت١٦٨هـ/ ٧٨٤)م: «ليس لأحـد من شعراء العرب إلا وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب وشُك فيه، وأنه ليس في شعـرك ما يُشَكُّ فيه. قال: ومن أين يأتيني الخطأ؟ وُلدت ههنا، ونشأت في حجور ثمانين شيخاً من فيصحاء بني عقيل، ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفيصح منهم، وأيفعت فأبديت، إلى أن أدركت، فمن أين يأتيني الخطأ»(٤). وقد كان يأتي إليه قومٌ من أعراب قيس عيلان وكانوا من أهل البيان والفصاحة، فكان ينشدهم أشعاره التي يمدحهم بها فيجلونه لذلك ويعظمونه (٥٠). وطلب المهدي من المفضل الضبي (ت١٦٧هـ/ ٧٨٣م)، أن يجمع له الأمثال مما سمعها من البادية. قال المفضل: «فكتبت له الأمثال وحروب العرب مما كان فيها، فوصلني وأحسن إليَّ "(٦). وكان إسحاق الموصلي (ت ١٨٨هـ/ ٨٠٣م)، راويـة للشعر والمـآثر، وقد لقي فصحاء الأعراب من الرجـال والنساء(٧). وخــرج أبو نواس (ت١٩٨هـ/ ٨١٣م)، إلى

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الانباري، نزهة ، ص٥٩؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٦٩؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٢٥٨؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٧٣٨؛ الاربلي، خلاصة، ص١٥٧؛ الذهبي، سير، ج٩، ص١٣٣؛ ابن كثير، البداية، ج١، ص١٦٣؛ ابن الجزري، غاية، ج١، ص٥٣٨؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المرزباني، نور القبس، ص٢٨٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) الطبري، تاريخ، ج٨، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٧) ابن النديم، الفهرست، ص٢٧٠.

بادية بني أسد وظل بينهم حولاً كاملاً يتعلم منهم العربية والغريب (۱). وأقام النضر بن شميل الشاعر (ت7.7 مرام)، بالبادية أربعين سنة (۲). وكان الإمام الشافعي (7.7 مرام)، يطلب اللغة والشعر، وكان كثيراً ما يخرج إلى البدو ويسمع منهم (۲). وقد قال في وصف حياته الأولى: "...ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت سبع عشرة سنة، أرحل برحيلهم، وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار، وأذكر الآداب والأخبار، وأيام العرب (١٠٠٠). وقال أبو العباس ثعلب (7.7 مرام): "دخل أبو عمرو إسحق بن مرار الشيباني اللغوي: (7.7 مرام)، البادية ومعه دستجتان (م) من حبر فما خرج حتى الشيباني اللغوي: (7.7 مرام)، البادية ومعه دستجتان (عمرام): "بينما أنا في أفناهما بكتب سماعه عن العرب (١٠٠). وقال الأصمعي (7.7 معه قربة قد غلبته، فيها ماء، وهو ينادي: يا بعض البوادي إذ أنا بصبي – أو قال صبية – معه قربة قد غلبته، فيها ماء، وهو ينادي: يا أبت! أدرك فياها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: فوالله لقد جمع العربية في أبت! أدرك فياها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال: فوالله لقد جمع العربية في البادية لطلب العربية، وقد أقام بها مدة (۱۸).

<sup>(</sup>۱) رفاعي، عصر، ج٣، ص٢٠٧؛ شـوقي ضيف، العصر العباسي، ص٢٢٢؛ بروكلمان، تاريخ الادب، ج٢، ص٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الانباري، نزهة، ص٧٣؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص٣١٦.

<sup>(</sup>٣) ابو نعيم الاصبهاني، حلية، ج٩، ص١٧١ أبن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٥؛ السبكي، طبقات، ج٢، ص١٢١.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الدستيج، آنية تُحمل باليد. ابن الجوزي، المنتظم، ج١، ص٢١٩ (الهامش).

<sup>(</sup>٦) ابن الانباري، نزهة، ص٧٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢١٩؛ القفطي، إنباه، ج١، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>۷) ابن الجوزي، الاذكياء، ص١٢٤٥ ابن الجوزي، اخبار الحمقى، ص١٢٣٧ الابشيهي، المستطرف، ج١، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٨) السيوطي، بغية، ج١، ص٢٥٧.

وكان الذين يفدون إلى البادية يتعلمون من جمهرة الناس، إذ أن اللغة الفصحى كانت وحدها السلغة المستعملة، وبالإضافة إلى ذلك فإنهم انضموا إلى الحلقات العلمية التي كان يقصدها كثير من مثقفي البدو<sup>(۱)</sup>، أمثال: أبي مالك بن كركرة<sup>(۲)</sup>، وأبي ثروان العكلي<sup>(۳)</sup>.

ولم تكن البادية مدرسة العلماء فحسب، إنما كان يقصدها الأمراء. قال أبو محمد اليزيدي (ت ٢٠٢هـ/٨١٨م): «كان أبي يكلم الأمين والمأمون بكلام يتفصحان به ويقول: كان أولاد الخلفاء من بني أمية يخرج بهم إلى البدو حتى يتفصحوا، وأنتم أولى بالفصاحة منهم» (١٤). ووجه الرشيد بالمعتصم إلى البادية ليتعلم الفصاحة (٥٠).

ومن الجدير بالذكر أن البصرة امتازت بسوق باديتها المعروف باسم «المربد». وهو مكان بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من بواديهم للاتجار بالإبل والماشية وتبادل السلع والعروض، كما كان يلتقي فيه الخطباء والشعراء والرواة والتسابون وأرباب البلاغة من مختلف القبائل (۱). وكان كثير من طلاب العلم يفدون إليه ليدونوا ما يجري فيه من الأحاديث، أو لينقلوا عن علماء البادية ما يحفظون من أخبار قبائلهم وأنسابها وأشعارها ومنثورها (۷). فقد شهد المربد مفاخرات أشهر الشعراء كجرير والفرزدق وغيرهما وهما يتفاخران بالنسب والقبائل

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٩٣؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) السيوطي، تاريخ، ص٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عبدربه، العقد، ج٢، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص١١٥؛ الخربوطلي، الحضارة، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٧) اسعد طلس، التربية، ص٦٦؛ قصي الحسين، من معالم الحضارة العربية الاسلامية، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٣م، ص١٧٢، سيشار له تالياً (قصي الحسين، من معالم).

والمكارم (۱). وكان أبو نواس يغدو على المربد بالواحه للقاء الأعراب الفصحاء (۲). وعن الأصمعي قال: «جئت إلى عمرو بن العلاء، فقال لي: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: جئت من المربد. قال: هات ما معك، فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي، فمرت به ست كلمات لم يعرفها، فخرج يعدو في الدرجة، وقال: شمّرت في الغريب... أي غلبتني (۳). ولم يكن الجاحظ يقتصر على ما يتلقى عن شيوخه، بل كان يذهب إلى مربد البصرة فيلتقي بالأعراب الواردين عليه ويتلقف الفصاحة منهم شفاهاً (۱).

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج٨، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، الحيوان، ج٦، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) قصي الحسين، من معالم، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) السندوبي، أدب الجاحظ، ص٢٨.

## ثالثاً : أعداد المتعلمين:

يبدو أن عدد الطلاب في حلقات العلم ومجالس التدريس لم يكن محدداً، فقد تفاوتت أعداد الطلاب من حلقة إلى أخرى ومن عـالم إلى آخر، وقد يكون للازدهار العلمي والتطور الثقافي الذي شهده العصر العباسي الأول أثر كبير في كثرة العلماء وتنوع العلوم، فانعكس ذلك على أعداد الطلاب بشكل واضح. وقد أوردت المصادر التاريخية أعداداً كبيرة لطلبة العلوم في حلقات العلم ومجالسه يصعب في بعض الأحيان تصورها. فقد كان يحضر مجلس أبي الحسين علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت٢٠١هـ/ ٨١٦م)، ثلاثون الفاً(١). واشتهر يزيد بن هارون (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م)، بالحديث والفقه، وكان يحضر مجلسه زهاء سبعين الفاً من الطلبة (٢). وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة اكثر من مائة الف شخص، وكان المحدث عاصم بن علي (ت ٢٢١هـ/ ٨٣٦م)، يجلس على سطح المسقطات ويجلس الناس على رحبة النخل التي في الجامع. وقد بلغ المعتصم كثرة الجمع فامر بحرزهم، فوجه بقطاعي الغنم فحرزوا المجلس عشرين الفأ ومائة الف (٣). وضم مجلس عمرو بـن مرزوق البصري المحدث (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، عشرة آلاف رجل(١). وجلس أبو بكر بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ/ ٨٤٩م)، في جامع الرصافة، فـاجتمع اليـه نحوُّ من ثلاثين الفــأ، وجلس أخوه عشمان (ت٢٣٤هـ/ ٨٤٨م)، في جامع المنصور، فاجتمع اليه ايضاً نحواً من ثلاثين الف طالب علم(٥). وكان الحـضور في مـجلس الامام أحمـد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، في

<sup>(</sup>١) الذهبي، العبر ج١، ص٢٦٣؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٣٤٦؛ السمعاني، أدب، ص١١؛ النووي، تهذيب، ج٢ق، ص١٦٤؛ النووي، تهذيب، ج٢ق، ص١٦٤؛ اسعد طلس، التربية، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٢٤٧ ـ ٢٤٨؛ السمعاني، أدب، ص١٧، ٩٦؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٦٠٨ ـ ٢٩؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٣، الذهبي، العبر، ج١، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٤) السمعاني، أدب، ص١٧.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص٦٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٢٠٧؛ السيوطي، تاريخ، ص٣٤٦.

مسجد بغداد خمسة آلاف أو يزيدون، منهم خمسمائة يكتبون عنه (۱۱). وبلغ عدد طلاب الحديث لدى أبي مسلم الكجي (ت ٢٩٠هـ/ ٢٩٠م)، اربعين الفآ(۱).

وكذلك كان الحال في قصور الخلفاء ومنازل العلماء، فقد اغتصت بالأعداد الكبيرة من العلماء والفقهاء وطلاب العلم. فعن العتابي (ت 77هـ/ 97هم)، قال: "كنا بباب الفضل ابن يحيى البرمكي أربعة آلاف ما بين شاعر وزائر"). ولما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره، اختير لمجالسته ومحادثته مائة فقيه (3). وبنى المأمون شبه منبر بجانب قصره ببغداد، وجلس عليه سليمان بن حرب المحدث (ت 77هـ/ 87هم)، والناس حوله، وقد قدر عددهم أربعين الفآ<sup>(٥)</sup>. ويكثر عدد طلاب العلم في منزل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 18، 18, والمجلس فقد قال أبو محمد البزيدي: "صرت يوماً إلى منزل الخليل بن أحمد الفراهيدي، والمجلس غاص بأهله (1). وكان طلاب العلم من الاطباء يحضرون مجلس أبي دُلف العجلي (ت 18, 18, وكان يحضر حلقة ابن الاعرابي (ت 18, 18, وكان في مجلس عشرون رجلاً(\*). وكان ني مجلس الإعرابي (ت 18, 18, وكان في مجلس العمام)، زهاء مائة شخص يأخذون عنه العلم (6). وكان في مجلس داود بن علي الأصفهاني المحدث (ت 18, 18, 18, أربعمائة طالب من أصحاب

<sup>(</sup>۱) ابو الفرج، عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، مناقب الامام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد أمين الخانجي، ط۱، مكتبة الخانجي، القاهرة ۱۹۳۰م، ص۲۱۰، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، مناقب الامام أحمد)؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) السمعاني، أدب، ص٩٦؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الصولي، اخبار، ج١، ص٣.

<sup>(</sup>٤) ابن طيفور، بغداد، ص٣٦٠ رفاعي، عصر، ج١، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البخدادي، تاريخ ج٩، ص٣٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٩٢؛ اللهبي، تذكرة، ج١، ص٣٩٢؛ اللهبي، تذكرة، ج١، ص٣٩٣؛ اللهبي، العبر، ج١، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني، الأغاني، ٢٠ ج، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١١٢.

<sup>(</sup>٨) ابن النديم، الفهرست، ص١٣٧؛ القفطي، إنباه، ج٣، ص١٣؛ السيوطي، بغية، ج١، ص١٠٥.

الطيلسان الأخضر(١).

ومما يلاحظ أن حلقات العلم كانت تتسع أو تضيق تمشياً مع أعداد الطلاب الذين يتحلقون حول القائم بالتدريس<sup>(۲)</sup>، وهذه الأعداد بدورها كانت تتوقف على مدى شهرة العالم، وتعمقه في مادته، ومهارته في التدريس<sup>(۳)</sup>، فقد كان مجلس يوحنا بن ماسوية (ت ٢٤٣هـ/ ٨٥٧م)، من المجالس العامرة بالأطباء والفلاسفة، وأهل العلم، وكان فيه دعابة شديدة "يحضر بعض من يحضر من أجاها» (٤). وجلس عتبة النحوي قريباً من حلقة ابن مناذر، فترك الناس حلقة ابن مناذر وتوجهوا إلى حلقة عتبة (٥).

ورغم ما قد يكون في الأعداد الواردة من مبالغة تضيق بها سعة المساجد في العراق، وسعة القصور والمنازل، الا أن فيها دلالة واضحة على مقدار الاقبال على طلب العلم والسعي من أجله، ومدى استعداد العالم لتقبل مثل هذه الأعداد، وهي بالتالي انعكاس لمدى شهرته وغزارته في العلم.

George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 18.

<sup>(</sup>١) الشيرازي، طبقات، ص٩٢؛ الذهبي، العبر، ج١، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) بشار معروف، «التربية والتعليم»، ج٨، ص٣٩؛ بلبع، «المسجد»، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي، التربية، ص٣٠٤؛ بلبع، «المسجد»، ص٢٠٦؛

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٢٤؛ ابن العبري، مختصر، ص١٣١.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تذكرة، ج١، ص١٨٩.

## رابعاً : سن التعليم:

يبدو أنه لم يكن هناك سن محددة لطلب العلم، بل كان كل مسلم يدرك أن من واجبه أن يطلب العلم ما أتيح له ذلك، في أي فترة من فترات عمره. فقد ذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال: «يا عم ما عندك من ما يقول هؤلاء، فقال: يا أمير المؤمنين: شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لِمَ لا تتعلمه اليوم، قال: أويحسن بمثلي طلب العلم، قال: نعم. والله لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تعيش قانعاً بالجهل. قال: والى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة»(۱).

وقد طلب بعضهم العلم أو بعضاً من العلوم على كبر سنه. فقد طلب عيسى بن غُنجار (ت ١٨٦هـ/ ١٨٦م)، العلم على كبر السن<sup>(۲)</sup>. وقال الفراء: «إنما تعلم الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٨٤م)، النحو على كبر سنه»<sup>(۳)</sup>. وتعلم أبو معشر البلخي (ت ٢٧٢هـ/ ٢٨٨م)، النجوم بعد سبع واربعين سنة من عمره<sup>(٤)</sup>.

على أن اكثر المربين كانوا يدركون أن التبكير في طلب العلم له كبير فائدة، وعظيم جدوى، لنشاط الجسم، وصفاء النفس، ولهذا آثروا أن يكون طالب العلم شاباً (٥٠). لذلك لم يتردد الآباء على أن يُلحقوا أبنائهم بحلقات العلم وهم في سن مبكرة، كما حرص الصبيان

<sup>(</sup>١) الوشاء، الظرف، ص٥٠؛ الماوردي، أدب، ص٤٤؛ الطرطوشي، سراج، ج١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، العبر، ج١، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الانبـاري، نزهة، ص٥٩؛ الـقفطي، إنبـاه، ج٢، ص٢٥٧ ـ ٢٥٨؛ الذهبي، سيـر، ج٩، ص١٣٣؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٠٩؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٦٣؛ ابن وادران، تاريخ، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٥٥٧؛ القفطي، اخبار ص١٠٦ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبي، التربية، ص٣٠١ \_ ٣٠٢.

أنفسهم، بل تنافسوا في الجلوس المبكر أمام المدرسين للاستماع إليهم، والانتفاع بهم (۱)، قال أبو عمر بن العلاء القاريء (ت١٥٤هـ/ ٧٧٠م): "نظرت في العلم قبل أن أختن" وطلب سفيان الثوري (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م)، العلم وهو حدث (۱)، وقال: "ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه" وطلب الإمام مالك بن أنس (ت١٧٩هـ/ ٥٩٧م)، العلم وهو ابن بضع عشرة سنة (١٠٠٠ وطلب عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ/ ٧٩٧م)، العلم وهو ابن عشرين سنة (١١)، وقال أبو يوسف (ت ١٨٦هـ/ ٨٩٧م): "توفي أبي وخلفني صغيراً في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار، أخدمه، فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة، فاجلس فاستمع (١٠٠٠). وطلب عبيد بن وهب بن مسلم (ت ١٩٩هـ/ ١٩٩٨)، يتردد على حلقات الدرس في المساجد صغيراً (١٠٠٠). وطلب سفيان بن عيينة (ت ١٩٨٨م)، وقد وصف طلبه العلم في صغره (١٠٠٠). وقال الزهري: "ما رأيت طالباً للعلم أصغر منه (١١٠٠). وقد وصف طلبه العلم في صغره (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، العبر، ج١، ص١٧١؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٤٤؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٠٦؛ الذهبي، سير، ج٧، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج١، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، سير، ج٨، ص٤٩، ٦٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج۸، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>۷) ابن الجوزي، المنتظم، ج۹، ص۷۲ ـ ۷۳؛ ابـن خلكان، وفــيـات، ج۲، ص۳۸۸؛ الاربلي، خـــلاصـة، ص۱۲۹.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٤٠؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٣٠٤؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) الشكعة، الشعر، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>١٠) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٦٢؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٦.

<sup>(</sup>۱۱) الرامهرمزي، المحدث، ص١٨٥.

للعلم صغيراً، فقال: «لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار وإنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كأذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار، فاذا اتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير» ((1). ونشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه في قلة عيش وضيق حال، وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده ((1). وقال: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وإنا ابن عشر سنين ((1). وطلب الحسن ابن زياد اللولوي الفقيه (ت 3.78هـ/ 4.08م)، العلم وهو ابن بضع عشرة سنة ((1). وقال الاصمعي اللولوي الفقيه (ت 4.78م): «جلست إلى أبي عمرو بن العلاء المقريء النحوي، ولي تسع عشرة سنة ((1). وكان أحمد بن حنيل (ت 4.78م)، يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث، فكان أول طلبة الحديث في سنة ثمانين ومائة، وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة ((1). وحفظ الإمام البخاري (ت 4.78م)، يلازم حلقة تصانيف ابن المبارك وهو صبي (((2)). وكان المبرد النحوي (ت 4.78م)، يلازم حلقة أبي حاتم السجستاني (ت 4.78م)، يقول: «ولدت سنة مائتين، وابتدأت في طلب العربية في النحوي ((4.78م)، يقول: «ولدت سنة مائتين، وابتدأت في طلب العربية في

<sup>(</sup>١) الاربلي، خلاصة، ص١٩٥؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٦٩؛ النـووي، تهذيب، ج١، ق١، ص٤٦؛ ابن الجوزي، الصـفوة، ج٢، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٧؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦؛ ابن الجوزي، المنظم، ج١٠، ص١٣٠؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٩، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٥) القفطي، إنباه، ج٤، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص١٦٢؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٤٠؛ كـارل بروكلمان، تاريخ الادب، ج٣، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) ابن الانباري، نزهة، ص١٤٦؛ القفطي، إنباه، ج٢، ص٥٩؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٦٠٧.

سنة ست عشرة ومائتين، ونظرت في حدود الفراء وسني ثماني عشرة سنة، وبلغت خمساً وعشرين سنة، وما بقي عليّ مسألة للفراء الا وأنا احفظها». (١)

وقد جلس بعضهم للإفادة والفتيا في سن مبكرة. فقد قال يزيد بن هارون: "أخذ العلم عن سفيان الثوري، وهو ابن ثلاثين سنة" (٢). وتأهل مالك بن انس للفتيا، وجلس للإفادة، وله احدى وعشرين سنة (٣). وكان سيبويه النحوي يجلس في المسجد، "وكان شاباً جميلاً نظيفاً قد تعلق من كل علم بسبب، وضرب في كل أدب بسهم مع حداثة سنه" (٤). وحدث وكيع بن الجراح الكوفي المحدث (ت ١٩٧هم/ ٢٠٨م)، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة (٥). وأفتى الشافعي (٤٠٢هم/ ١٩٨م)، وهو ابن خمس عشرة سنة (١٠). وكان سفيان ابن عيينه اذا وأفتى الشافعي (١٤٠٤هم/ ١٤١٩م)، وهو ابن خمس عشرة سنة (١٠).

يظهر مما سبق الحرص على التبكير في اللحاق بحلقات العلم ومجالسه، لما في ذلك من فائدة كبيرة، مع أن هذا لم يمنع بعضهم من طلب العلم على كبر سنه. وقد يتفاوت سن قبول الطلاب للجلوس في حلقات ومجالس العلم بين تخصص وآخر، وربما هو في اللغة اكبر من الطلاب للجلوس، والفقه اكبر من اللغة. وقد يكون معدل سن قبول العلماء لطلبة العلم يتراوح بين

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص١٤٦؛ ابن الانباري، نزهة، ص١٧٤؛ القفطي، إنباه، ج١، ص١٧٤؛ ياقـوت الحسوي، معـجم الادباء، ج٢، ص٢٤٢؛ ابن خلكان، وفيـات، ج١، ص١٠٢؛ الذهبي، تذكـرة، ج٢، ص٢٦٦؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير، ج٨، ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣٥٢؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٣، ص٤٦٨؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص١١٣.

<sup>(</sup>٦) ابـن الجـوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٣٦؛ النووي، تهــذيب، ج١، ص٥٩؛ ابن خلكـان، وفـيــات، ج٢، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٦٤؛ أحمد شلبي، التربية، ص٣٠٣.

العاشرة والسادسة عشرة وهو متوسط سن فراغ الطالب من المرحلة الابتدائية (الكُتّاب)، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في ذكاء الطلاب الذي يتيح لبعضهم مغادرة الكُتّاب في سن مبكرة. حيث يبدأ الطالب بارتياد حلقات العلم ومجالسه، وقد تأهل بعضهم ليترأس حلقات العلم ومجالس الافتاء في سن مبكرة، وفي ذلك دليل على ما تمتع به هؤلاء من ذكاء أتاح لهم القدرة على الإفادة والإفتاء، فوصلوا إلى مراكز علمية مرموقة وهم في مطلع الشباب، ومقتبل العمر.

# خامساً : مواعيد التعليم:

يبدو أن انعقاد حلقات ومجالس العلم في المساجد، ارتبط بمواعيد الصلاة، فقد كان أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٢٦٧م)، يجلس للناس ويفقههم من صلاة الفجر إلى الظهر، ثم إلى العصر، ثم إلى المغرب، ثم إلى العشاء (١)، وقد قال عبدالله بن المبارك المحدث (ت ١٨١هـ/ ٢٩٧م): «كنت أحضر مجلس أبي حنيفة بالغداة والعشي» (١). ودخل الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ٢٠٨م)، مسجد السبيع في الكوفة مع آذان الفجر، فصلى، وجلس في حلقة حمزة بن حبيب الزيات المقريء (١). وعن وكيع بن الجراح المحدث (ت ١٩٧هـ/ ١٨٢م)، قال: «كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، ثم ينصرف فيقيل (١٠٠٠هـ/ ١٢٨م)، فقال له النحوي (ت٢٠١هـ/ ١٨٨م)، يذكر إلى سيبويه، قبل حضور أحد من الطلاب، فقال له يوماً: «ما أنت الا قطرب ليل» (٥). وكان الشافعي (ت ٢٤١هـ/ ١٥٥م)، «يجلس في حلقته يوماً: «ما أنت الا قطرب ليل» (٥).

<sup>(</sup>۱) الخطب البغدادي، تاريخ، ج١٣، ص٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) الموفق المكي، مناقب، ص٣٠٩\_٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١١، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٩، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن وادران ، تاريخ العباسين، ص٣٧٢.

اذا صلى الفجر، فيجيئه أهل القرآن، فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث، فيسالونه تفسيره ومعانيه، فاذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فاذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انقضاء النهار"(۱). وفي هذا اشارة إلى قدرة الشافعي العلمية ورغبته في نشر علمه بين الناس طلباً للأجر والثواب.

وقد تستمر حلقات العلم ومجالسه في المساجد إلى ما بعد صلاة العشاء فقد كان أبو حنيفة "يركع في كل ليلة بعد العشاء أربعاً ثم يجلس يلقي المسائل ويناظر»(٢). وكان للإمام مالك (ت ١٧٩هـ/ ٢٩٥م)، مجلس بعد العشاء يجلس فيه للتعليم. (٣) وتذاكر عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ/ ٢٩٧م) الحديث مع أحد العلماء عند باب المسجد بعد صلاة العشاء فما زال كذلك حتى جاء المؤذن فأذن الفجر(٤).

وكانت بعض المجالس تتخصص بيوم واحد في الأسبوع، فقد كان ابن مناذر النحوي (ت ١٨٩هـ/ ٢٩٧م)، يعقد حلقة للنحو في كل يوم جمعة (٥). وكان الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ٢٠٨٥)، يعقد مجلساً للعلم في كل يوم ثلاثاء (١). وكان لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوي (ت ٢٩٩هـ/ ١٩٩١هـ/)، مجلساً بعد صلاة الجمعة في جامع المنصور (٧). وكان الشعراء يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة المعروفة بهم «قبة الشعراء» بجامع بغداد، ينشدون

<sup>(</sup>۱) ياتوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٥٠٤١ George Makdisi, The Rise of Colloges, P. 81 (٢٤٠٥)

<sup>(</sup>٢) الموفق المكي، مناقب، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكردري، مناقب، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) أبي عمران، المرقصات، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٦) الزجاجي، مجالس، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) القفطي، إنباه، ج٣، ص٥٩.

الشعر، ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة التي قبلها (١).

وكما هو الحال في حلقات ومجالس العلم في المساجد، كان الحال في منازل العلماء حيث وردت إشارات إلى أوقات انعقاد حلقات العلم في منازل العلماء، فقد كان خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر يأتيان بشار بن برد (ت ١٨٦هـ/ ١٨٨٤م)، ويسلمان عليه، ثم يقولان: «يا أبا معاذ: ما أحدثت فيجيزهما وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له حتى وقت الظهر» (٢). وكان منزل عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ/ ٧٩٧م)، ملتقى للعلماء يجتمعون في كل يوم (٣). وكان الإمام أحمد بن حنبل (ت ١٤١هـ/ ٥٥٥مم)، يذاكر وكيعاً (ت ١٩٧٨هـ/ ١٩٨م)، في منزله بعد صلاة العشاء (٤)، ومر عبدالرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ (ت ١٨٩هـ/ ١٨٨م)، في منزل أبي حاتم السجستاني (ت ٢٥٥هـ/ ١٨٨م)، في وقت مبكر، فتذاكراً معاً حتى الصباح (٥).

أما المجالس التي تعقد في قصور الخلفاء والأمراء، فقد كانت مرتبطة بدعوة الخليفة أو الأمير لانعقادها (١)، فقد دعا المأمون بحضور الفقهاء إلى مجلسه وأمرهم بالإبكار إليه في السحر، قال حماد بن زيد: «فغدونا عليه قبل طلوع الفجر، فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا» (٧). وذكر المسعودي: «ان المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص١٧٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٣١؛ ابن نباته، سرح، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، الصفوة، ج٤، ص١٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، مناقب الامام أحمد، ص٥٧.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) أحمد شلبي، التربية، ص٧٢.

<sup>(</sup>٧) ابن عبدربه، العقد، ج٥، ص٣٥٠.

«فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس»(١)، بينما ذكر السيوطي: «ان للمأمون كل اسبوع يومان يجلس فيهما لمناظرة العلماء، فيجلس المناظرون من الفقهاء والمتكلمون بحضرته على صفاتهم ومراتبهم»(١). ووجه الواثق إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا اليه في يوم حدده لهم. (٣)

نتين مما سبق أن مجالس العلم وحلقاته في الساجد، ارتبطت بأوقات الصلاة، وربما بدأت قبل صلاة الفجر، إلا أن أغلبها كان يلقى بعد صلاة الفجر، وهي الفترة الأولى ثم تليها الفترة الثانية لتنتهي عند صلاة الظهر. أما الفترة الثالثة فتنتهي بعد صلاة العصر، وتستمر الفترة الرابعة حتى آذان المغرب. وربما عقدت بعض المجالس بعد صلاة المغرب، لتستمر إلى صلاة العشاء، وربما إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذا لا يعني وجود حلقة واحدة في موضوع واحد في الصباح مثلاً لتستمر إلى العشاء، وعلى فترات، بل قد يجاورها حلقات اخرى، وفي مواضيع اخرى ولعلماء آخرين.

ان هذا الاتساع في عقد حلقات العلم، والذي شمل جميع ساعات النهار، ومعظم ساعات النهار، ومعظم ساعات الليل، منح طلاب العلم فرصة كاملة للأخذ من العلم ما وسعهم ذلك، وكان بوسعهم أن ينتقلوا من مكان إلى آخر طلباً لمزيد من العلوم.

اما حلقات ومجالس العلم التي كانت تعقد في منازل العلماء وقصور الخلفاء والامراء، فقد ارتبطت بالاشخاص، حيث تحدد أوقات المجالس وعددها. وقد تعقد بطريق الصدفة فيلتقي عالم بآخر وطالب علم بعالم وليستمر النقاش لفترة قد تطول أو تقصر.

<sup>(</sup>١) المسعودي، مروج، ج٤، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، تحفة، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاصفهاني، الاغاني، ج٩، ص٢٩١\_ ٢٩١.

## سادساً : مدة التعليم:

يبدو الاختلاف واضحاً في المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في ملازمة الحلقات ومجالس العلم. فقد ذكر عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، انه جالس عمرو بن دينار بعدمًا فرغ من عطاء سبع سنين، وذكر ايضاً انه حضر عطاء عشرين سنة(١). وصحب أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، حماد بن سلمة النحوي (ت ١٦٩هـ/ ٧٨٥)، عشر سنين، ثم اراد اعـتزال حلقته، والجلوس في حلـقة لنفسه، ولكنه لم يفـعل، وقد اخذ عهداً على نفسه أن لا يفارقه حتى يموت (٢). وجالس مبارك بن فضالة البصري الراوي (ت ١٦٥هـ/ ٧٨١م)، الحسن البصري ثلاث عشرة سنة (٣). واختلف أبو عبيدة معمر بن المثنى النحوي اللغوي (ت ٢٠٩هـ/ ٨٢٤م)، إلى حلقة يونس بن حبيب النحوي (ت ١٨٣هـ/ ٧٩٩م)، اربعين سنة (١). وحضر أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٧هـ/ ٨٠٢م)، مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف(٥). ولزم غندر الحافظ البـصري (ت ۱۹۳هـ/ ۸۰۸م)، شعبة بن الحجاج المحدث (ت ۱٦٠هـ/ ۷۷٦م)، عشرين سنة (٢). واختلف أبو بكر بـن عيـاش القـاريء (ت ١٩٣هـ/ ٨٠٨م)، إلى عـاصم بن علي نحـواً من ثلاث سنين (٧). واقام النضر بن شميل (ت ٢٠٣هـ/ ٨١٦م)، بالبادية، يطلب العلم، اربعين سنة (٨). وقال نافع بن عبدالله (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م): «جالست مالكاً اربعين أو خمساً

<sup>(</sup>١) الشيرازي، طبقات، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) الموفق المكي، مناقب، ج١، ص٥١ ـ ٥٦؛ الذهبي، سير، ج٦، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٤، ص٧٧؛ ابن خلكان، وفيات، ج٧، ص٢٤٤ ـ ٢٤٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) الشيرازي، طبقات، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٧) الذهبي، سير، ج٨، ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٨) السيوطي، بغية، ج٢، ص٣١٦.

وثلاثين سنة، كل يوم ابكر واهجر وأروح»(۱). وقال أبو زيد الانصاري النحوي (ت ٢١٥هـ/ م٣٠م)، «جلست إلى يونس بن حبيب، عشر سنين، وجلس اليه قبلي خلف الاحمر عشرين سنة»(١). واكب الاصمعي على رأس أبي زيد الأنصاري مقبلاً، وقال: «هذا عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين سنة»، ثم جاء خلف الاحمر، فقبل رأس أبي زيد وجلس، وقال: «هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشرين سنة»(٦). ولزم أبو العباس ثعلب (ت ٢٩١هـ/ ٣٠٩م)، مجلس محمد بن زياد الاعرابي (ت ٢٣١هـ/ ٥٤٥م)، بضع عشرة سنة (١٠). ويذكر أن أبا العباس ثعلب، لم يسرح مجلس ابراهيم الحربي الفقيه (ت ٢٥٥هـ/ ٨٩٨م)، وقال أبو العباس ثعلب، لم يسرح مجلس ابراهيم الحربي الفقيه (ت ٢٥٥هـ/ ٨٩٨م)، وقال أبو العباس: «ما فقدت ابراهيم الحربي في مجلس لغة أو نحو خمسين سنة»(٥).

### نلاحظ مما سبق:

- لم تكن المدة التي يقضيها الطالب في طلب العلم محددة بفترة زمنية، فقد تفاوتت من شخص لآخر، ومن علم لآخر، وقد تطول فترة العلم أو تقصر تبعاً لظروف الطالب، ورغبته في موضوع العلم ومجالسه.

ـ أن ملازمة بعض الطلبة لعلمائهم مدداً طويلة؛ دليل على مدى قدرة العالم، ومدى احترام الطالب لهذا العالم.

- حرية الطالب في اختيار العالم الذي يريد، وتحديد مـدة طلبه للعلم وقد يستغرق حياته كلها، مع ما في ذلك من تحمل وصبر وطول نفس.

<sup>(</sup>١) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٦، ص٣٢٠؛ الذهبي، سير، ج٨، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) القفطي، إنباه، ج٤، ص٧٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٨٥١؛ ابن خلكان، وفيات، ج٧، ص٢٤٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٦٨؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص١٣٧؛ القفطي، إنباه، ج٣، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) القفطي، إنباه، ج١، ص١٩٣؛ ياقوت الحموي،معجم الأدباء، ج١، ص٤٤.

### سابعاً : أساليب وطرق التعليم:

#### ١ - طريقة الاملاء:

تقوم طريقة الاملاء على أن يقوم العالم بالقاء بعض ما يحفظه، أو من مذكرات كتبها، على من يحضرون مجلسه (۱) مطيلاً للقراءة ومرتباً للفقرات والمسائل (۲). ويقوم الطلبة بكتابة ما يمليه العالم فيما يحملونه من اوراق (۱) وحينما ينتهي العالم من إملاء النص، يقوم بالشرح والتفسير والتوضيح لما غمض منها، والطلاب يدونون هذه الشروح على هامش اوراقهم التي كتبوا فيها الاصول (۱) وعندما يُكمل العالم اماليه كانت تعرض عليه، أو يقوم الطلاب بقراءتها عليه ليصحح ما قد يكون بها من اخطاء (۱۰).

ويبدو أن اسلوب الاملاء عُرف منذ القرن الاول للهجرة، فقد كان الرسول وَاللهُمُ يُول يُملي على كتابه (رضي الله عنهم)<sup>(۱)</sup>. ودعا يوماً باديم وعلي بن أبي طالب عنده «فلم يزل رسول الله علي يُملي وعلي يكتب حتى ملاً بطن الاديم وظهره وأكراعه<sup>(۷)</sup>. وقدم علي بن أبي طالب الكوفة، فرأى اصحاب عبدالله بن مسعود يفقهون الناس، والناس يكتبون (۸). وكان وائلة بن الاشجع المحدث (ت٥٨ه/ ٢٠٠٤م)، يملي على الناس الاحاديث وهم

<sup>(</sup>١) سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢٢٥؛ منير أحمد، تاريخ التعليم، ص٦٣؛ بلبع، «المسجد»، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) النحاس، صناعة، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) سعيد اسماعيل، معاهد، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص٢٥٥؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) مـحمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٢؛ سعيـد اسماعيل، مـعاهد، ص٢٢٥؛ منير أحمـد، تاريخ التعليم، ص٢٤؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٥.

<sup>(</sup>٦) السمعاني، أدب، ص١٣.

<sup>(</sup>٧) الرامهـرمزي، المحدث، ص٦٠١. وأكارعه: أطرافه، وأكـارع الارض اطرافها القاصية. ابن منظور، لسان، ج٨، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٨) الكردري، مناقب، ص٦٤.

یکتبونها بین یدیه (۱). و ذکر السافعي آن مُعلم الکُتّاب الذي درس فیه القرآن کان یملي علی الصبیان وهم یکتبون (۱٬۰ وعن سفیان الثوري (ت ۱۲۱هـ/ ۷۷۷م)، انه جاء إلی یونس بن حبیب، فأخذ یسأله ویملي علیه (۲٬۰ و کسان ابن مناذر (ت ۱۸۱هـ/ ۷۹۷م)، یجلس في المسجد وعنده اصحاب الاخبار والشعر یکتبون عنه (۱٬۰ و لما قسدم أبو نواس (ت ۱۹۸۸) المسجد وعنده مصر، کان یجلس في الجامع والناس حوله وهو ینشدهم الاشعار وهم یکتبون عنه (۱٬۰ و و و الملی عبدالرحمن بن مهدي العنبري (ت ۱۹۸هـ/ ۱۹۸۸م)، عشرین الف حدیث حفظ (۱٬۰ و و و و و و و الملی عبدالرحمن بن علي الصدائي الراوي الی ابی داود الحضري المحدث (ت ۳ ماهـ/ ۱۸۸۸م)، فاملی علیه حتی انتهی ما معه من ورق (۱٬۰ و و و و المنائي إلی الفراء (ت ۲۰۷هـ/ ۲۲۸م)، یسالوه آن یُملی علیهم بعض النحو (۱٬۰ وقد کان الکسائي إلی الفراء (ت ۲۰۷هـ/ ۲۲۸م)، یسالوه آن یُملی علیهم بعض النحو (۱٬۰ و و و کان الاملاء) یعقد في یوم معین (۱٬۰ و امر المأمون الفراء بوضع کتاب في النحو فاملاه و کتبه الناس عنه (۱٬۰ و و و و کان الامام أحمد بن حنبل (ت ۱۲۶هـ/ ۱۸۵۸م)، یلزم مجلس اسحاق یملي من شعره (۱٬۱ و و کان الامام أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱هـ/ ۱۸۵۸م)، یلزم مجلس اسحاق

<sup>(</sup>۱) محمد كردعلي، «التدويـن في الاسلام»، مجلة المقتطف، م٧٧، القاهرة ١٩٣٠م، ص٢٦٦، سـيشار له تالياً (كرد علي، التدوين).

<sup>(</sup>٢) ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج١٨، ص١٢٧؛ أبي عمران، المرقصات، ص١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، تحفة، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، الصفوة، ج٤، ص٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٣، ص١١٧.

<sup>(</sup>٨) ابن النديم، الفهرست، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٩) القفطي، إنباه، ج٤، ص١٠، ج٢، ص٥٦.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الجـوزي، المنتظم، ج۱۰، ص۱۷۸؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص۱۷۸؛ ابن كثـير، البـداية، ج١٠، ص٢٧٢؛ ابن وادران، تاريخ العباسيين، ص٣٧٤.

<sup>(</sup>١١) المرزباني، الموشح، ص٤٤٥؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٥٣.

ابن مرار الشيباني اللغوي (ت ٢٥٠هـ/ ٢٥٥م)، ويكتب اماليه (۱)، وقدم أحمد بن الفرات ابن حالد الضبي (ت ٢٥٨هـ/ ٢٥١م)، مصر فاملى على طلابه «كذا وكذا ألف حديث عن ظهر قلبه، فلما وصلت الكتب اليه قوبلت بما أملى فلم يختلف الا في مواضع يسيره وكان يقول: حضرت مجلس يزيد بن هارون فأملى ثلاثين حديثاً فحفظتها»(۱). وحدث أبو بكر بن الانباري قال: «املى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي أو قرأ على باب داره»(۱).

واتخذ بعضهم شخصاً يبلغ عنه ما يقول ليصل إلى من بعد في مجلس الدرس، وقد غرف هذا الشخص باسم «المستملي» (ئ)، فقد كان سيبويه يستملي على حماد بن سلمه النحوي (ت ١٦٩هـ/ ٢٠٨م). وإذا اتسع المجلس يستعان باكثر من مستملي، بحيث يبلغ بعضهم بعضاً ما يقوله المملي (1). فقد كان في مجلس علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت ٢٠١هـ/ ٢٠٨م). اكثر من مئة الف انسان، وكان يستملي عليه هارون الديك، وهارون مكحلة (٧)، وجلس سليمان بن حرب المحدث (ت ٢٢٤هـ/ ٢٣٨م)، والناس حوله، وقد قُدرً عددهم

<sup>(</sup>۱) ابو المحاسن يوسف بن الحسن بن المبرد، بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح أو ذم، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، ط۱، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۹۲م، ص۱۸۳، سيشار له تاليـاً (ابن المبرد، بحر الدم).

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر، تهذیب، ج۱، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي، الامالي، ٢ج، ط٢، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٢٦م، ج١، ص٥٤، سيشار له تالياً (الامالي، القالي).

<sup>(</sup>٤) شوقي ضيف، العصر العباسي، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع، تحقيق محمد عجاج الخطيب، ٢ج، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩١م، ج٢، ص٨٣، سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي، الخطيب، ٢ج، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٩٩٠؛ الذهبي، سير، الجامع)؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٦؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٩٩٠؛ الذهبي، سير، ح٨، ص٣٥٢؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٨٢؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٥٤٩.

<sup>(</sup>٦) ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٥.

<sup>(</sup>٧) السمعاني، أدب، ص٦٠،١٧؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٦٨ ـ ٦٩؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٣.

باربعين الفاً، وقد استعان بهارون المملي «وكان صوته كالرعد» (١). ولما زار البخاري (ت٢٥٦هـ/ ٨٦٩م)، بغداد، عُقدت له مجالس فيها، وكان يحضر مجلسه أكثر من عشرين الفاً، ولكثرة عددهم كان في مجلسه ثلاثة مستملين (١٠٠٠م)، واملى أبو مسلم الكجي (ت ٢٩٠هـ/ ٢٩٠م)، الحديث، وقد كان في مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه (٣).

ويقف المستملي عادة على رجليه بخلاف العالم والطلبة، الا اذا وجد مقعداً عالياً يجلس عليه بحيث يراه الطلاب ويسمعونه. (٤) فقد كان هارون المستملي يركب نخلة معوجة (٥).

ومن الصفات الواجب توفرها في المستملي، أن يكون جهوري الصوت، ذكياً، سريع الفهم، سريع الادراك والفطنة «افصح الحاضرين لساناً، واوضح بياناً، واحسنهم عبارة واجودهم اداء»(۱)، وان يكون ملماً بالعلم الذي يستميله، وله بعض الخبرة فيه، ليساعده ذلك على تجنب الغلط والخطا. وعليه تبليغ كلام العالم إلى البعيد عنه بامانة ودقة (۱). فقد كان سيبويه يستملي على حماد بن سلمه، فقال له حماد يوماً: قال رسول الله « ما من اصحابي الا اخذت عليه ليس ابا الدرداء». فقال سيبويه: أبو الدرداء. فقال حماد: لحنت يا سيبويه (۸).

<sup>(</sup>۱) الخطيب البخــدادي، تاريخ، ج٩، ص٣٣؛ ابن الجـوزي، المـنتظم، ج١١، ص٩٢؛ الذهبي، تذكـرة، ج١، ص٣٩٣؛ الذهبي ، العبر، ج١، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) السمعاني، أدب، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٩٦؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، تج٢، ص١٣٩؛ اسعد طلس، التربية، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، الجامع، ج٢، ص٨١.

<sup>(</sup>٥) السمعاني، أدب، ص٩٦؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٦٨؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) السمعاني، أدب، ص٩٣.

<sup>(</sup>٧) اسعد طلس، التربية، ص١٦٣؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٩٥.

<sup>(</sup>٨) الخطيب البغدادي، الجامع، ج٢، ص٨٣ ـ ٨٤؛ ابن الانباري، نزهة، ص٤٤؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٣، ص١٩٩؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٣٥٦؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص١٨٩؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٤٩٥.

## ٧= طريقة السماع والحفظ:

وتقوم هذه الطريقة على أن يقوم العالم بالقاء علومه على الطلاب ليسمعها الطلاب ويحفظونها دون كتابتها<sup>(۱)</sup>. وربما كان الحفظ من اهم شروط العلم عند المسلمين، وقد يكون ذلك راجعاً إلى حاجتهم إلى الاعتماد على الذاكرة اكثر من الاعتماد على الكتابة. وقد كانوا بفخرون بالعلم الذي « حوته السطور» (۱). كقول الخليل بن أحمد الفراهيدي:

ما العلم الا ما حواه الصدر(٣)

ليس بعلم ما حوى القمطر

وقول سليمان بن مهران الاعمش:

وبئس مستودع العلم القراطيس<sup>(٤)</sup>

نستودع العلم قرطاساً نضيعه

وأوضح الإمام الشافعي اهمية الحفظ فقال:

قلب وعاءً له لا بطن صندوق أو كنت في السوق (٥)

علمي معي حيث ما يَمّمت ينفعني إن كُنت في البيت كان العلم فيه معى

<sup>(</sup>١) منير أحمد، تاريخ التعليم، ص٦٣؛ ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٦٨؛ أبو بكر جابر الجزائري، العلم والعلماء، دار الكتب السلفية، القاهرة د،ت، ص٣٤، سيشار له تالياً (ابو بكر الجزائري، العلم).

<sup>(</sup>٤) الرامهرمزي، المحدث، ص٣٨٧؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابو عبـدالله محمد بن ادريس الشافعي، ديوان، جمع وتحقيق اميل بديع يعقوب، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩١م، ص١١٠، سيشار له تالياً (الشافعي، ديوان).

وقد كان بعض علماء المسلمين يرى البدء بالحفظ قبل الفهم، فكان يقال: «أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، والخامس النشر»(١).

وقال أبو الدرداء: «كن عـالماً، أو متعلماً، أو مسـتمعاً، ولا تكن الرابع فـتهلك»، يعني من لا يعلم، ولا يستمع (٢).

ويبدو أن بعض العلماء لا يسمح بالكتابة في حلقاتهم لعدم رغبتهم في الاملاء والكتابة، أو أن مواد الكتابة غير متوفرة، أو بسبب كثرة عدد الطلاب، لذلك نجد بعضهم يضع شخصاً ليراقب الطلبة ويمنعهم من الكتابة، مشال ذلك الحجاج بن ارطأة الراوي (ت يضع مد ١٤٩هـ/ ٢٦٦م)، الذي اتخذ غلاماً مراقباً في حلقته (٣).

وتتعدد الروايات التي تشير إلى السماع والحفظ، التي تظهر التفاوت في مقدرة الطلاب على الحفظ. في قد قال أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٢٦٧م)، «جلست إلى حماد، فكنت اسمع مسائله، فاحفظ قوله، ثم يعيدها في الغد فاحفظها» (٤). وكان أبو يوسف (ت ١٨٢هـ/ ١٩٧٨م)، معروفاً بحفظ الحديث، فكان يحضر حلقة المحدث فيحفظ خمسين حديثاً، ثم يقوم ويملها على الناس (٥). وسمع هارون الرشيد كتاب الموطا من مالك بن انس، كما سمعه من حضر من فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن الذين حضروا المجلس (٦). وقال سفيان بن عيينه (ت ١٩٨هـ/ ١٨٣م): «ما كتبت شيئاً الا

<sup>(</sup>١) السمرقندي، تنبيه، ص٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص۳٤١.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) الموفق المكي، مناقب، ص٥١؛ الذهبي، سير، ج٦، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٧٢ ـ ٧٣؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) مجهول، الامامة، ج٢، ص١٨٣.

حفظته قبل أن اكتبه»(۱). وقال الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٩م): «حفظت الموطأ قبل أن آتى مالكاً»(٢). وقال: «دخلت المسجد فكنت اجالس العلماء فأحفظ الحديث والمسألة»(٣). وكان أبو محمد عبدالله بن نافع الـصايغ (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢١م)، اميـاً لا يكتب، وقد قال: "صحبت مالكاً، اربعين سنة، ما كتبت عنه شيئاً، وإنما كان حفظاً اتحفظه" (١٠). وحُكى عن أبي مُحِلّم السعدي (ت ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م)، انه قال: «لما قدمت مكة لزمت ابن عيينه، فلم اكن افارق مجلسه فقال لي يوماً: يا فتى أرك حسن الملازمة والاستماع، ولا أراك تحظى من ذاك بشيء، قلت: وكيف؟ قال: لأني لا أراك تكتب شيئاً مما يمر، قلت: اني احفظ، قال: كل ما حُدثت به حفظته؟ قبلت: نعم، فأخمذ دفتر انسان بين يديه، وقال: أعد عليّ ما حدثت به اليوم، فأعـدته فما خـرمت منه حرفاً»(٥). وقـال حاشد بن اسـمـاعيل الحافـظ (ت ٢٦١هـ/ ٨٧٤م)، وآخر: "كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياماً، فكنا نـقـول له: فقـال: إنكـمـا قد اكثـرتما عليّ، فاعـرضا عليّ ما كتبتما، فاخرجنا اليه من كان عندنا، فزاد على خمسة عشر الف حديث، فقرأها كلها على ظهر قلب، حتى جعلنا نُحكم كُتبنا من حفظه»(١). وقال أبو العباس ثعلب (ت ٢٩١هـ/ ٩٠٣م): «ما بقي للفراء عليّ مسألة الا وأنا احفظها واضبط موضعها»(٧).

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير، ج٨، ص٤٦١.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٦٩؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٣؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٤) الشيرازي، طبقات، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) المرزباني، نور القبس، ص٢١٢؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) السبكي، طبقات، ج٢، ص٢١٧.

<sup>(</sup>۷) ابن النديم، الفهرست، ص١٤٦؛ ابن الانباري، نزهة، ص١٧٤؛ القفطي، إنباه، ج١، ص١٧٤؛ ياقـوت الحـموي، معـجم الادباء، ج٢، ص٢٥٤؛ ابن خلكان، وفـيـات، ج١، ص٢٠١؛ الذهبي، تذكـرة، ج٢، ص٢٦٦؛ السيوطى، بغية، ج١، ص٣٩٦.

#### ٣-طريقة المناظرة:

وقف المسلمون على أهمية المناظرة فأولوها عناية كبرى، كواحدة من طرق التعليم في مراحل التعليم العليا<sup>(۱)</sup>، لما لها من أهمية في شحذ الذهن، وتقوية الحجة، وتربية العقل على التفكير السليم، والتوصل إلى الحقائق بأسلوب سليم، ولما لها من أهمية في تنمية روح الاجتهاد والقياس، وتعويد اللسان على التعبير الشفوي السليم<sup>(۲)</sup>. فيكون في ذلك إثراء تربوي واضح، وتعليم مفتوح يقوم على مراعاة المواهب، وتنوع القدرات<sup>(۳)</sup>. وقد سبق أن تحدثنا عن بعض المناظرات الهامة التي كانت تعقد في حلقات العلم ومجالسه في المساجد والقصور والمنازل<sup>(۱)</sup>.

وحستى تصل المناظرة إلى المستوى المنشود لا بد أن يكون المتناظرين عالمين بارعين متسامحين، غير حقودين ولا غيورين ولا مرائين (٥)، وان يكون مرادهما من المناظرة بحث العلم واحياء الحق (ت)، فان كان مراد احدهما المغالبة والمفاخرة، فيرى الآجري (ت ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م): «عدم اقامة تلك المناظرة» (٧). وقال الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م)، في جواز المناظرة «لكن تجوز اذا اردت اظهار الحق وذلك لان لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك» (٨). وقال الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م)، «ما ناظرت احداً

<sup>(</sup>١) عبدالله عبدالدايم، التربية، ص١٨٧؛ الابراشي، تاريخ علماء، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) عبدالرؤوف يوسف، أخلاق العالم، ص١٥٣؛ الابراشي، تاريخ علماء، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ماجد عرسان، النظرية التربوية، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصل نفسه.

<sup>(</sup>٥) العلموي، المعيد، ص١١٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص١١٦.

<sup>(</sup>٧) الأجري، أخلاق العلماء، ص٧٨ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٨) الغزالي، ايها الولد، ص٣٢.

فاحببت أن يخطيء بل احب أن يوفق ويسدد، وما ناظرت احداً، الا ولم ابال بيّن الله الحق على لسانى أو لسانه»(١). وإذا ظهر الحق على لسان احدهما فعلى الطرف الآخر أن يلتزم قوله ويعدل عن الباطل، اذا تبين له الحق على لسان مناظره (٢). قال الشافعي: «ما ناظرت احداً فباليت مع من كانت الحجة إن كانت معه صرتْ إليه»(٢). وقال: «ما ناظرت أحداً فانكر الحجة الا سقط من عيني"(١). وعلى المتناظرين عدم انقياد احدهما للآخر قبل وجوب الحجة عليه مثبتاً الباطل. فقد ناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجاني المتكلم، «فجعل يصدقه ويطريه ويستحسن قوله، فقال له المأمون: تنقاد لي إلى ما تظن انه يسري، قبل وجوب الحجة عليك ولو شئت أن اقتسر الامور بفضل بيان، وطول لسان، وأبهة الخلافة، وسطوة الرياسة، لصدقت وإن كنت كاذباً، وصُوّبت وإن كنت مخطئاً، وعُدّلت وان كنت جائراً، ولكن لا ارضى الا بازالة الشبهة، وغلبة الحجة، وإن شر الملوك عقلاً، واسخطهم رأياً من رضى بقولهم»(٥). وعلى المتناظرين ايضاً، الاحتراز من الشغب والغضب، فإن هدف المناظرة استخراج، الصواب «وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والانصاف، ولا يحصل ذلك بالغضب والشغب»(١) فقد روي انه اجتمع متكلمان، فقال احدهما: «هل لك في المناظرة؟ قال: على شرائط الا تغضب، ولا تعجب، ولا تشغب»(٧).

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص١١٨؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٧؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٠١، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الأجري، أخلاق العلماء، ص٧٨ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، تلبيس، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد الآبي، نثر الدر، ج٣، ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) الزرنوجي، تعليم، ص٧٧؛ الديوه جي، التربية، ص٨٨.

<sup>(</sup>٧) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٧٨؛ أحمد شلبي، التربية، ص٨٥.

مما سبق يتضح أن للمناظرة جوانب سلبية واخرى ايجابية، ويمكن القول انه اذا ابعدت الجوانب السلبية من حلقة المناظرة، فإنها ستكون من الاساليب المهمة والناجحة في التعليم، خاصة في التعليم العالي، اذ تعد من الوان التعبير الشفوي لأنها تقوم على استعراض وجهات النظر المتعارضة، والتركيز عليها.

### ٤-طريقة السوال:

يبدو أن طرح الاسئلة من قبل المتعلم والإجابة عليها من قبل العالم، كانت من احدى طرق التعليم في الحلقات والمجالس العلمية. قال تعالى: ﴿فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾(۱). وقال الرسول ﷺ: «العلم خزانة مفتاحها المسئلة»(۱). ووصف السؤال بانه نصف العلم (۱). وقسيل: «اذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف اذا تدري»(١). وقال الشاعر:

شفاء العمر طول السؤال وإنما تمام العمر طول السكوت على الجهل(٥)

وقيل لدغفل النسابة (ت ٢٥هـ/ ٢٨٤م): «بم ادركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول»<sup>(١)</sup>. وعن ميمون بن مهران (ت ١١٧هـ/ ٧٣٥م)، قال: «التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه»<sup>(۷)</sup>. وعن أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، قال:

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٨٧؛ العلموي، المعيد، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر، جامع، ج١،ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٨٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٨٩؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٦) ابن قـــتيبة، عــيون، ج٢، ص١٣٤؛ ابن عبدالبـر، جامع، ج١، ص٨٩؛ الراغب الاصبــهاني، محــاضرات، ج١، ص١٤٩؛ ابن عساكر، تهذيب، ج٥، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٢١٣.

«لقد لنزمت حماداً لزوم ما أعلم أن احداً لزم أحداً مثل ما لزمته وكنت أكثر السؤال»(۱). ووال وروي بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي قبال: «العلوم اقفال والسؤالات مفاتيحها»(۲). وقال سفيان بن عيينه (ت١٩٨هـ/ ١٩٨م)، : «جالست عبدالكريم الجزري سنين، وكان يقول لأهل بلده: أنظروا هذا الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني». (۲)

وعلل الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٨٣١م)، بلوغه المرتبة التي وصل اليها لجرأته على السؤال واستعماله في تعليمه ودراسته (١) وقال الغزالي (ت٥٠٥هـ/ ١١١١م): «فالسؤال مأمور به فاعلم انه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه ، فإن السؤال عما لم تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم (٥) وعلى طالب العلم أن لا ينتابه الخوف أو التردد والحياء أو الكبر عن سؤال ما أشكل عليه فهمه (١) ، فقد قبل : «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر (٧) . وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي : «منزلة الجهل بين الحياء والانفة (١) . وأوصى يحيى بن خالد البرمكي ابنه جعفر موضحاً له طريقة السؤال والاجابة قائلاً : «لا ترد على أحد جواباً حتى البرمكي ابنه جعفر موضحاً له طريقة السؤال والاجابة قائلاً : «لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، ويؤكد الجهل عليك ، ولكن افهم

<sup>(</sup>١) الموفق المكي، مناقب، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرزباني، نور القبس، ص٦٠؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٨٩.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، سير، ج٨، ص٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) المرزباني، نور القبس، ص٩٠.

<sup>(</sup>٥) الغزالي، إحياء، ج١، ص٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص١٤٨؛ العلموي، المعيد، ص٧٠؛ جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ٢ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٩م، ج٢، ص١٤٧، سيشار له تالياً (السيوطي، تدريب).

<sup>(</sup>٧) العلموي، المعيد، ص٤٢؛ القاسم، اداب، ص٨٦.

<sup>(</sup>٨) ابو زكريا، يحيى بن شرف النووي، المجموع، ٢٠ج، دار الفكر، د.م، د.ت، ج١، ص٣٧، سيشار له تالياً (النووي، المجموع).

عنه، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم اذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، واذا جهلت فأسئل فيبدو لك، واستفهامك أجمل وخير من السكوت على العي (()). وقال شيخ للمأمون: «أقبيح بي أن استفهم؟ فقال: بل قبيح بك أن تستبهم (()). وقال ابن حزم (ت ٤٥٦هـ/ ١٠٦٣م)، : «وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عن ما لا تدري لا عن ما تدري، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات. وهو يعد عين الفضول، فإن اجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم، فقل له: لم افهم، واستزده فإن لم يزدك بياناً وسكت أو عاد عليك الكلام الأول، ولا مزيد فأمسك عنه، والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة (()).

وعلى المعلم ملازمة الانصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وان كان السائل صغيراً، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة، قاصداً الاستفادة أو الافادة (أ)، روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي انه قال: "إن لم تعلم الناس ثواباً فعلمهم لتدرس بتعليمهم ما عندك! ولا تجزع ممن يقرع السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم "٥٥".

<sup>(</sup>۱) ابن عبدالبر، جامع، ج۱، ص۱٤۸. والعي: العاجز في نطقه فلا يتمكن من إظهار مراده من كلامه، جمعها أعياء. ابن منظور، لسان، ج۱۰، ص۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) الراغب الأصبهاني، محاضرات، ج١، ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابو محمد علي بن احمد بن حزم الاندلس، الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، تحقيق ايفا رياض، ابسالا ١٩٨٠م، ص١٠٠ ــ ١٠١، سيشار له تالياً (ابن حزم، الأخلاق)؛ ابن حزم، رسائل، ج١، ص٤١١ ـ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جماعة، تذكرة، ص٩٦، القاسم، اداب، ص٤٣؛ الديو ه جي، التربية، ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) المرزباني، نور القبس، ص٦٠؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٩٠.

وعلى العالم أن يفكر قبل أن يجيب على السؤال<sup>(۱)</sup>. روي عن الفراهيدي انه جاء رجل يسأله فأطرق الخليل يفكر، وأطال التفكير، حتى ذهب الرجل وسأل عن ذلك فقال: «ما أجبت بجواب حتى أعرف ما عليّ فيه من الاعتراضات والمؤاخذات»<sup>(۱)</sup>.

وقال: "إن الرجل ليسال عن المسالة ويعجل في الجواب، فيصيب فاذمه، ويسال عن مسالة، فيتثبت في الجواب فيخطيء فأحمده" (٢). وعلى العالم عدم التحرج من قول لا أدري أو لا أعرف إن سئل عن شيء أو عُرض في الدرس ما لا يعرفه (١٠). قال ابن مسعود رضي لله عنه، يوصي المعلمين: "يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به، ومن لا يعلم فليقل «الله أعلم»، فإن من العلم أن تقول «الله أعلم» (٥). جاء رجل إلى مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ/ مسئلة أعلم)، فقال له: "يا أبا عبدالله جئتك من مسيرة ستة أشهر، حمّلني أهل بلدي مسئلة السالك عنها قال: فسل. فسأله الرجل عن المسئلة، فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال أي شيء أقول لأهل بلدي اذا رجعت اليهم، قال: تقول لهم، قال مالك: لا أحسن» (٢٠ أوقال مالك: "ينبغي للعالم أن يالف فيما أشكل عليه قول لا أدري فإنه عسى أن يُهيا له خير (٢). وقد قال ابن وهب: "وكنت اسمعه كثيراً ما يقول لا أدري فإنه عسى أن يُهيا له خير (٢).

<sup>(</sup>١) الآجري، أخلاق العلماء، ص٧٣، ١٢٨؛ الزرنوجي، تعليم، ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٧٥ \_ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهـروزري المعروف بابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي، تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، ط١، عالم الكتب، مكة ١٩٨٦م، ص٨٢، سيشار له تالياً (ابن الصلاح، أدب).

<sup>(</sup>٤) الأجري، أخلاق العلماء، ص٧٣، ١٢٨؛ العلموي، المعيد، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٥١؛ العلموي، المعيد، ص٥٦؛ اسعد طلس، التربية، ص٧٢\_٧٣.

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٥٣؛ النووي، تهذيب، ج٢، ص٧٨.

<sup>(</sup>٧) ابن عبدالبر، جامع، ج٢ ص٥٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٥.

ما ندري»<sup>(۱)</sup>.

وسأل احدهم ثعلب النحوي ( ت٢٩١هـ/ ٩٠٣م)، عن مسألة، فقال: «لا أدري»، فقال السائل: «اتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الأبل واليك الرحلة من كل بلد. فقال له ثعلب: لو كان لأمك بعدد ما أدري بعر لاستغنت»(٢).

وعما يدخل في مسجال السؤال «الفستيا» وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿يوسف ايها الصديق افتنا في ﴿يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ﴿"). وقوله تعالى: ﴿يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ﴿أنَّ. وفي الحديث قوله يَيِّي إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رُءوساً جُهّالاً فَسُئِلُوا فافتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا (أقلى ويقال: افتاه في الأمر، أبانه له. وافتيته في مسالة، اذا اجبته عنها. ويقال: أفتاه في المسألة اذا أجابه (1). فالاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن امر أو عن حكم مسألة، وهذا السائل يسمى المستفتى والمسؤول الذي يجيب: هو المفتى، وقيامه بالجواب هو الافتاء وما يجيب به هو الفتى (٧).

وقد تورع الكثير من العلماء عن الفتيا على الرغم من تبحرهم في العلم، كما كانوا كثيراً ما يحيلون المستفتي إلى ما يرونه افضل منهم وأعلم (٨). لقوله ﷺ: «اجرؤكم على الفتيا

<sup>(</sup>١) ابن جماعة، تذكرة، ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) النووي، تهذيب، ج٢، ق١، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية، ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: اية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري، صحيح، ج١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور، لسان، ج١٥، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٧) ابن الصلاح، أدب، ص٢٤ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٨) اسعد طلس، التربية ص١٥١.

ولا بد للمفتي من استكمال شروط الاستفتاء التي اشترطها المتاخرون، فقد اشترط المتأخرون في المفتي شروطاً لا شك في أن القدماء اعتبروها كلها، لما في ذلك من التحري. منها أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، ماموناً، متنزهاً عن اسباب الفسق، وخوارم المروءة، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، قوي الضبط متيقظاً(٧).

<sup>(</sup>١) الدارمي، سنن، ج١، ص٢٠؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر، جامع،، ج١، ص١٧٧؛ ابن الجوزي، تلبيس، ص١٤٧؛ ابن الصلاح، أدب، ص٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح، أدب، ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٧٩.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص٨٦؛ العلموي، المعيد، ص٨٥؛ اسعد طلس، التربية، ص١٥٢.

### ه = الرحلة في طلب العلم:

دعا الاسلام إلى الرحلة لطلب العلم، ظهر ذلك من خلال الآيات القرآنية، والاحاديث النبوية قال تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نَقْرَ من كُلِّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذِروا قومهم اذا رَجَعُوا اليهم لعلَهم يحذورن ﴿(١). وقال رسول الله ﷺ: "من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضاءاً لطالب العلم "(۱). وقوله ﷺ: "ما من خارج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتها "(۱). وعن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع"(۱). وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ انه قال: «أن الناس لكم تبع، وإن رجالاً ياتونكم من اقطار الارضين يتفقهون في الدين، فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيراً "(٥).

وبهذا فان الاسلام يعطي مكانة للعالم ولطالب العلم ويحثهم على طلب العلم والرحلة من اجله. وقد استجاب المسلمون في جميع عصورهم إلى هذه الدعوة. فخرجت اعداد كبيرة من طلبة العلم من مختلف الاقاليم الاسلامية عن أوطانها إلى معاهد التعليم، فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد، يقطعون مسافات طويلة، غير مبالين بما يعترضهم من صعاب، صابرين على ألم الغربة وعناء السفر، لسماع حديث أو التأكد من ضبطه، أو الالتقاء بعالم سمع به وملازمته للأخذ عنه (1). وقد ترجم ذلك من خلال أقوال الصحابة والتابعين، قال أبو الدرداء

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: اية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة، سنن، ج١، ص٨١؛ الترمذي، سنن، ج٥، ص٤٤؛ السمرقندي، تنبيه، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، سنن، ج١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، سنن، ج٥، ص٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، سنن، ج١، ص٩٠؛ الترمذي، سنن، ج٥، ص٣٠.

<sup>(</sup>٦) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٦٩؛ أحمد شلبي، التربية، ص٣١٨؛ باقر القرشي، النظام، ص١٩٤.

(ت ٣٦هـ/ ٢٥٢م): "لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها علي الا رجل ببرك الغماد (١) لرحلت اليه (٢). وقول عبدالله بن مسعود (ت ٣٦هـ/ ٢٥٢م): "لو اعلم احداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الأبل لأتيته (٣). وقال أبو العالية الرياحي الراوي : "كنا نسمع الرواية عن اصحاب رسول الله عليه ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم (١٠). وقال الشعبي (ت ١٠٣هـ/ ٢٧١م): "أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع (٥).

وقال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م):

تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافِر ففي الاسفار خمس فوائد تفري عن الأوطان في طلب العلى وسافِر ففي الاسفار خمس فوائد الفري المعربة ماجد (٦)

وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سالت أبي ـ رحمه الله ـ عمّن طلب العلم، ترى له أن يلزم رجلاً عنده علم فيكتب عنه؟ او ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم، فيسمع منهم؟ قال: يرحل، يكتب عن الكوفيين، والبصريين، وأهل المدينة، ومكة، ويسال

<sup>(</sup>١) موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل بلد في اليمن. ياقـوت الحموي، مـعجم البلدان، ج١، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، تحقيق نور الدين عتر، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٥م، ص١٩٥٥، سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي، الرحلة)؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٤٤٢؛ الغزالي، ايها الولد، ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٤٤٢؛ الغزالي، ايها الولد، ص٦٤؛ الحاج محمد أحمد، العلم (فضله، طلبه، من اداب العالم، جانب من أخلاق العلماء ووصاياهم ومواقفهم واقوالهم، ط١، دار المطبوعات الحديثة، جده ١٩٧٨م، ص٧١، سيشار له تالياً (الحاج محمد أحمد، العلم).

<sup>(</sup>٥) المقدسي الحنبلي، الأداب الشرعية، ج٢، ص٥١...

<sup>(</sup>٦) الغزالي، ايها الولد، ص٦٥.

الناس يسمع منهم (۱). ويتحدث ابن خلدون عن الرحلة في طلب العلم، فيقول: «الرحلة في طلب العلوم مفيدة، لأن البشر ياخذون معارفهم، وأخلاقهم تارة علماً وتعليماً وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة، الا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاماً وأقوى رسوخاً» (۱). وكانت قيمة الطالب في نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات لطلب العلم، ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهم، لان ذلك يعتبر رصيده العلمي، وهي حالة تشير إلى تعدد موارده العلمية، وغزارته في التحصيل (۱)، ويقول ابن خلدون: «والرحلة تفيد كثرة الشيوخ، وعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخها، فتعدد المشايخ يفيد تعدد الطرق اذ أن لكل منهم طريقته في التعليم (۱). وقد شجع ذلك طالب العلم للرحيل إلى جهات مختلفة لتلقي العلم، والنفقة على العلماء والأخذ عنهم (۱). وقد أنفق المقتدرون منهم أموالاً طائلة لتمويل اسفارهم وتنقلاتهم واقاماتهم في البلاد التي يطلبون العلم فيها، فقد انفق موسى بن نصره بن هشام بن عبدالله الفقيه (ت ٢٢١هم) في طلبه للعلم سبعمائة موسى بن نصره بن هشام بن عبدالله الفقيه (ت ٢٢١هم) في طلبه للعلم سبعمائة الف درهم (۱). ورحل محمد بن سلام البيكندي الحافظ (ت ٢٢٥هم) في طلبه للعلم منهم من مالك وخلق كثير، وقال: «انفقت في طلب العلم اربعين ألفاً وفي نشره مثلها» (۱). وخلف

<sup>(</sup>١) الغزالي، أيها الولد، ص٦٤؛ اقلانية، النظم، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، المقدمة، ص٣٠٠؛ مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ٢ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م؛ ج١، ص٤٣، سيشار له تالياً (حاجي خليفة، كشف).

<sup>(</sup>٣) أحمد شلبي، التربية، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، المقدمة، ص٢٩٩؛ حاجي خليفة، كشف، ج١، ص٤٣.

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبي، التربية، ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٣٨٧ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٢٢؛ الذهبي، العبر، ج١، ص٠٣١.

والد يحيى بن معين بن عون المري (ت ٢٣٣هـ/ ١٤٧م) الف الف درهم وخمسين الف درهم، ف انفق ذلك كله على الحديث، لما توسع في طلبه ورحلاته من اجله (۱). وانفق سهل ابن محمد السجساتي (ت ٢٥٠هـ/ ١٨٨م) في طلب العلم وعلى العلماء مائة الف دينار عيناً غير الضياع والمنازل (۲). وكان أحمد بن مهدي بن رستم الحافظ (ت ٢٧٢هـ/ ١٨٨٥م)، صاحب اموال، وقد انفق على اهل العلم ثلاثمائة الف درهم (۳). وورث ابراهيم بن اسحاق الحربي الفقيه (200 - 100 - 100 ) عن ابيه اموالاً كثيرة، فانفقها على طلب العلم (۱).

وتكثر روايات الرحلة في طلب العلم في المصادر والتي توضح هذا النشاط وهذا الاتساع في نطاق الرحلات في طلب العلم، سواء من العراق أو اليه، ويبدو أن دراسة الحديث كانت الدعامة الهامة التي حفزت الطلاب على أن يبذلوا هذا الجهد الكبير. فقد ارتحل معمر بن راشد الازدي (ت ١٥٣هـ/ ٧٧٠م) إلى اليمن في طلب الحديث في ورحل أبو عمرو الاوزاعي الفقيه (ت ١٥٧هـ/ ٧٧٧م)، إلى اليمامة، ومكة، والبصرة، ودمشق، وبيروت (ت). ورحل شعبة بن الحجاج المحدث (ت ١٦٠هـ/ ٢٧٧م)، إلى مكة، وذكر رحلته هذه بقوله: "فرحلت إلى مكة لم ارد الحج اردت الحديث في الامصار تبديد الثوري (ت ١٦٠هـ/ ٧٧٧م)، : "وما بدد في الاسلام أحد حديث في الامصار تبديد الثوري، فانه حدّث بالبصرة ما لم يحدّث بالعراق، وحدّث بالعراق، وحدّث بالعراق، وحدّث بالعراق، وحدّث بالعراق، وحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام، وحدّث بالري ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام، وحدّث بالري ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام، وحدّث بالري ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام، وحدّث بالري ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام، وحدّث بالري ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث باليمن ما لم يحدّث بالعراق ولا بالشام،

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، الرحلة، ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) الذهبي، تذكرة، ج٢، ص٥٩٧ \_ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج١، ص١٩١.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، العبر، ج١، ص١٦٩؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) الرامهرمزي، المحدث، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي، الرحلة، ص١٥٢\_ ١٥٣.

الأمصار"(۱). ورحل ابراهيم بن طهمان المحدث (ت ١٦٣هـ/ ٢٧٧٩)، في طلب العلم وورد بغداد وحدث بها ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى آخر عمره (۱). وكان عبدالله بن لهيعة (ت ١٨هـ/ ٢٩٥م)، من الكتابين للحديث والجماعين للعلم، والرحالين فيه، وكان يكنى بأبي خريطة، وذلك «انه كانت له خريطة معلقة في عنقه، فكان يدور عليهم، فكان اذا رأى شيخا سأله: من لقيت وعمن كتبت (۱). وارتحل عبدالله بن المبارك المحدث (ت ١٨١هـ/ ٢٩٧م)، إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان (۱). وقد قال أحمد بن حنبل: «لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن، والى مصر والشام، والبصرة، والكوفة (ت ورحل المعافى بن عمران أبو مسعود الازدي الموصلي (ت ١٨٤هـ/ ٢٠٠٨م)، في طلب الحديث (۱). وارتحل الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٠٤٨م)، الى حمزة الزيات الكوفي (ت في طلب الحديث (۱)، وارتحل الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٠٤٨م)، الى حمزة الزيات الكوفي (ت ١٥١هـ/ ٢٠٧٢م)، وقرأ عليه (۱٪ كما ارتحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي (۱)، ورحل القاسم بن يزيد الجرمي (ت ١٩٤هـ/ ٢٠٨م)، وكتب عمن لحق من الحجازين والكوفيين والبصرين والشاميين والموصلين، وكان حافظاً للحديث (۱۵). وعن محمد ابن سعيد الترمذي المحدث (ت ١٩٨هـ/ ٢٥٨م)، قال: «قدمت البصرة اكتب الحديث (۱۰).

<sup>(</sup>١) الرامهرمزيُّ، المحدث، ص٦٢٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۸، ص۲٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٦٣؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الرحلة، ص٩١؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٣٩٧؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٥١، السبكي، طبقات، ج٢، ص١٢١؛ ابن المبرد، بحر الدم، ص٨٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٠١؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٧) الزبيدي، طبقات، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٨) ابن الجزري، غاية، ج١، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٩) الذهبي، سير، ج٩، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ج۹، ص۱۸۷.

ورحل الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م)، إلى مكة ومنها رحل إلى المدينة للقـاء مالك بن انس ثم قدم بغداد فاقام بها سنتين، ثم خرج إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها إلى أن توفي(١). ورحل بشر بن الحارث ويكنى ابا نصر (ت ٢٢٧هـ/ ٨٤١م)، في طلب العلم إلى مكة والكوفة والبصرة (٢). ورحل استحق بن راهوية الحسافظ (ت ٢٣٨هـ/ ٨٥٢م)، في طلب العلم إلى العراق، والحجاز واليمن، والشام(٢٠). ورحل أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، في طلب العلم، إلى الكوفة والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، والشام، والجزيرة(١٤). وكان محمد بن هشام بن عوف التميمي (ت ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م)، اماماً في اللغة وعلم الشعر وايام الناس، وقد رحل في طلب الحديث مراراً إلى مكة والكوفة والبصرة (٥). ورحل أبو عمرو الهـروي اللغوي (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، إلى العـراق في شبيبـتة فأخذ عن الكثير من علمائها(١). ورحل أبو داود سليمان بن معبد النحوي (ت ٢٥٧هـ/ • ٨٧م)، في طلب العلم إلى العراق والحجاز ومصر واليمن (٧). وقدم حميد الخزاز (ت ٢٥٨هـ/ ٨٧١م)، إلى بغداد ليسمع التفسير من حسين المروزي الحافظ (ت ٢١٤هـ/ ٨٢٩م)، وقد نزل عند أحمد بن حنبل (٨). وسافر أحمد بن الفرات الضبي الحافظ (ت ٢٥٨هـ/ ٨٧١م)، كشيراً في طلب العلم، وسمع وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة

<sup>(</sup>۱) الرامهـرمزي، المحدث، ص٣٣٢؛ ابن الجوزي، الـصفوة، ج٢، ص١٦٥؛ ياقوت الحموي، مـعجم الادباء، ج٢، ص١٦٥؛ النووي، تهذيب، ج١، ص٤٤؛ ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٢٥٩؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٣٤٩\_٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) السبكي ، طبقات، ج٢، ص٣٠ ـ ٣١؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص٢٥ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، بغية، ج١، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٤٢٠.

<sup>(</sup>٧) السيوطي، بغية، ج١، ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٨) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٨، ص١٦٤.

والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة. وكان يقول: "كتبت عن الف وسبعمائة وخمسين رجلاً" وأراد البخاري (ت ٢٥٦هـ/ ٢٨٩م)، أن يجمع اكبر عدد من الاحاديث الصحيحة، فجمع احاديث بخارى وبلخ ومرو ونيسابور وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ودمشق وعسقلان وحمص، وقد التقى بكثير من علماء هذه الامصار واخذ عنهم (٢٠). ورحل أبو اسحاق النيسابوري (ت ٢٥٦هـ/ ٢٨٨م)، في طلب العلم إلى البلدان، واستوطن بغداد (٢٠). وارتحل ابن ماجة (ت ٢٧٣هـ/ ٢٨٨م)، إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر، والري، لكتابة الحديث (ت). وطاف أبو داود السجستاني المحدث (ت ٢٧٥هـ/ ٢٨٨م)، البلاد وكتب عن العراقيين، والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين (٥). ورحل أبو حاتم الرازي الحافظ (ت ٢٧٧هـ/ ٢٨٩م)، في طلب الحديث، وقد تنقل في الكثير من البلاد الاسلامية. قال ابنه عبدالرحمن: «سمعت أبي يقول: «أول سنة خورجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين احصيت ما مشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ، لم أزل أحصي حتى زاد على ألف فرسخ تركته (٢٠). وفي هذا اظهار إلى مدى المعاناة التي يلقاها العالم في طلبه للعلم.

ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم على العلوم الدينية، بل كان للعلوم والمعارف الآخرى نصيبها في ذلك. فقد كان اليمان بن أبي اليمان (ت ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م)، حافظاً للكثير من الآداب والاشعار وقد خرج إلى بغداد، وسامراء في ذلك ولقي الشعراء والعلماء(٧).

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر، تهذیب، ج۱، ص۳٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٨٩؛ الذهبي، تذكرة، ج٢، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص٢٧٩؛ الذهبي، تذكرة، ج٢، ص٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) الرامهرمزي، المحدث، ص٢٣٠؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٤٠٤ \_ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي، الرحلة، ص٢١٣؛ الذهبي، تذكرة، ج٢، ص٥٦٧.

<sup>(</sup>٧) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٨٤٤.

ودخل ابراهيم الموصلي (ت ١٨٨هـ/ ٢٠٨م)، إلى العراق ثم رحل إلى البلاد في طلب الاغاني، فبرع فيها بالعربية والعجمية (١٠). وارتحل حنين بن اسحاق العبادي الطبيب المترجم (ت ٢٦٠هـ/ ٢٧٣م)، إلى بلاد الروم لجمع الكتب والتزود في العلم، «وقد وصل في رحلاته إلى اقصى بلاد الروم، كما طاف بمدن العراق والشام ومصر» (١٠).

ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم والتزود بالمعرفة على العلماء والادباء والمفكرين بل امتدت لتشمل الخلفاء العباسيين وأبنائهم. فقد كان المنصور يرحل في طلب العلم قبل توليه الخلافة (٣٠). وتوجه الرشيد من العراق إلى الحبجاز قاصداً الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ/ ٢٠٨م)، ليسمع منه الموعظة والحديث (٤٠). كما رحل مع ولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ من الامام مالك بن انس في المدينة، قال القاضي الفاضل (ت٥٩٦هـ/ ١١٩٩م) في بعض رسائله: «ما أعلم أن لملك رحلة في طلب العلم الالرشيد، فانه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ من مالك (٥٠٠٠).

## يتضح مما سبق:

- استجابة العرب المسلمين لدعوة الاسلام في حشه على الرحلة لطلب العلم من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين.
- كانت الرحلة في طلب العلم احدى الوسائل المهمة في التحصيل العلمي عند العرب،

<sup>(</sup>۱) الاصفهـاني، الاغاني، ج٥، ص١٤٣؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٥٦؛ الذهبي، سـير، ج٩، ص٠٨؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص١٥٩\_ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣؛ عـلي عبدالله الدفـاع، اعلام العـرب والمسلمين في الطب، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣، ص٦٥، سيشار له تالياً (الدفاع، اعلام).

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) مجهول، الامامة، ج٢، ص١٨٦ \_ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، تاريخ، ص٢٩٤؛ ابن وادران، تاريخ العباسيين، ص٨٤.

- وقد عرفها العرب المسلمين منذ عهد الرسول ﷺ.
- مسدة اهتمام المسلمين بالارتحال في طلب العلوم والمعارف، وخصوصاً فيما يتعلق بالحديث النبوي وجمعه.
- . كانت العراق مركزاً للاشعاع الحضاري، لذلك فقد زارها الكثير من طلاب العلم من مختلف انحاء الدولة الاسلامية، في الوقت الذي خرج منه الكثير من العلماء إلى أطراف الدولة الاسلامية للاستفادة والاستزادة، وقد تكون الرحلات ضمن مدن العراق لسماع عالم والأخذ عنه.
- لم تقف مشاق السفر وأخطاره، ومفارقة الأهل والبلد، حائلاً دون القيام بالرحلات فقلما نجد بين العلماء من لم يرحل في طلب العلم، وربما قطع الواحد منهم آلاف الاميال لمجرد قراءة كتاب أو سماع حديث واحد.
- لقد انفق الكثير من طلاب العلم اموالاً طائلة في سبيل طلب العلم وتمويل اسفارهم وتنقلاتهم واقاماتهم في البلاد التي يطلبون العلم فيها، مما يؤكد حرصهم على العلم والبذل السخى في طلبه.
- كانت الرحلة في طلب العلم من أبرز مظاهر النشاط العلمي والثقافي، كما كانت في الوقت نفسه من الاسباب الرئيسة التي ساعدت على انتقال العلوم والمعارف وتبادلها واطلاع طلاب العلم على أحوال الدنيا ومعرفة أوضاع الشعوب وتقاليدها.

## ٦= توجيه الطلاب حسب مواهبهم:

حرص المسلمون على توجيه الطلاب على حسب مواهبهم واستعداداتهم الذهنية، وكانت عملية التوجيه هذه تبدأ بعد أن يجتاز الطالب المرحلة الاولى للتعليم (مرحلة الكُتَّاب). فيبدأ الطالب بالتعرف على العلوم ثم يتوجه إلى العلم أو الحرفة على حسب استعداده وتكوينه. وقد ذكر حاجي خليفة ذلك في قوله: "ومن شرائط المتحصيل أن لا يدع فناً من فنون العلم الا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته ومقصده وطريقته وبعد المطالعة في الجميع أو الأكثر اجمالاً إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ولا يتكلف غيره فليس كل الناس يصلحون للتعلم ولا كل من يصلح لتعلم علم يصلح لسائر العلوم بل كل ميسر لما خلق له"(۱). وقيل: "اختر كل انسان للفن الذي يستطيع، فبقدر شهوته يكون نفاذه فيه"<sup>(۱)</sup>. وقد رأى بعضهم أن الطالب اذا وجه أو التحق بحلقة دون توجيه، ورأى المدرس في هذه الحال أو تلك أن الطالب ينبغي أن يفارق هذه الحلقة إلى سواها، فان المدرس ما كان يتردد في ابلاغ الطالب هذه النتيجة، وينصحه بان يغير الموضوع الذي شغل به نفسه ويدرس موضوعاً آخر وفي هذا يقول ابن جماعة: "واذا علم أو غلب على ظنه انه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال بيقول ابن جماعة: "واذا علم أو غلب على ظنه انه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال ألى غيره وعما يرجى فيه فلاحه" ". وقد روي "ان يونس بن حبيب كان يختلف إلى الخليل بن أحمد يتعلم منه العروض، فصعب عليه تعلمه، فقال له الخليل يوماً، من اي بحر قول الشاعر:

## اذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

ففطن يونس إلى ما عناه الخليل، فترك العروض وأخذ يتعلم النحو، وقواعد اللغة حتى اصبح في ذلك إماماً وعالماً شهيراً»(٤).

وبدأ محمد بن اسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ/ ١٦٩م)، يتعلم الفقه على محمد بن

<sup>(</sup>١) حاجي خليفة، كشف، ج١، ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة، تذكرة، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٤٦.

الحسن الشيباني، فقال له محمد: اذهب فتعلم علم الحديث، لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه، فطلب البخاري علم الحديث فصار فيه مقدماً(١).

من ذلك نرى حرص العلماء المسلمين على توجيه الطالب إلى العلم الذي يستطيع البروز فيه، فكان العالم لا يتردد في أن يطلب من الطالب أن يترك الحلقة وينصحه ويرشده بتغير الموضوع اذا وجده غير قادر على استيعاب الدروس الملقاة في هذا الموضوع. وكان الطالب لا يتردد في قبول مثل هذه النصيحة.

اما اذا وفق الطالب في اختيار الموضوع فانه يستمر في دراسته حتى يصل إلى المرحلة التي تؤهله ليكون مُقدّماً فيه.

ومن ذلك نلمس المستوى الرفيع الذي وصله التعليم في الاسلام، والذي اتاح الفرصة لظهـور علمـاء افذاذ تخصصوا في علـم معين، بالاضـافـة إلى اطلاعهـم الواسع على العلوم الاخرى.

<sup>(</sup>٣) الزرنوجي، تعليم، ص١١٤.

## ثامناً : مكانة العلماء :

اهتم الاسلام بالعلم والمعرفة اهتماماً كبيراً، وانعكس هذا الاهتمام على العلماء الذين حظو بكثر من الاجلال والتقدير والتعظيم، وقد ورد تأكيد ذلك في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: ﴿يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات﴾(١). وقوله تعالى: ﴿انما يخشى الله من عبادِهِ العلماءُ ﴾(٢). وقوله: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر ألوا الألباب﴾(٣). واكدت السنة على ذلك، فقد مر الرسول ﷺ على مجلسين احدهما فيه قوم يدعون الله والثاني جماعة يُعلّمون الناس فعدل إلى حلقة العلم، وقال: «انما بعثت معلماً»(٤). وقال عليه الصلاة والسلام: «وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إنّ العلماء ورثة الانبياء»(٥). لهذا كان العلماء موضع احترام الخاصة من خلفاء وامراء، وموضع احترام العامة من الناس. فقد نُصح احد الخلفاء برسالة هامـة جاء فيـها: «واعلم أن مواقع العلماء من ملكك مواقع السرج المتألقة والمصابيح المتعلقة وعلى قدر تعاهدك لها تبـذل من الضياء، وتجلو بنورها صور الاشـياء»(١). وقال أبو الاسـود الدؤلي: «ليس شيء أعز مـن العلم، الملوك حكام على الناس، والعلمـاء حكام على الملوك»(٧). وقيل لابي جعفر المنصور: «قد حقق الله لك كل مرغوب ومأرب، فهل بقيت لك لذة أو بغية لم تنلها؟ فقال: نعم، بقيت لذة واحدة وهي أعلى من جميع ما نـلته أن اقعـد في مصطبـة وحولي أصـحاب

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: اية١١.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: اية ٩.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، سنن، ج١، ص٨٣؛ عبد الحي الكتاني، التراتيب، ج٢، ص٢١٩ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، سن، ج۱، ص۸۱.

<sup>(</sup>٦) أحمد شلبي، التربية، ص٢٢٩؛ محمد سعد الدين، العلماء، ص١١٢.

<sup>(</sup>٧) ابن جماعة، تذكرة، ص٧٠؛ أحمد شلبي، التربية، ص٢٢٩؛ اسعد طلس، التربية، ص٤٧.

الحديث (۱). وكان أبو جعفر المنصور يدخل البصرة في ايام بني امية مستتراً، فيجلس في حلقة أزهر بن سعد السّمان المحدث (ت ٢٠٣هـ/ ٨١٨م)، فلما افضت الخلافة اليه قدم عليه أزهر السّمان الكوفة فرحب به وقرب منزلته (۱). ويظهر إجلال واحترام المنصور لمالك بن انس بان كان يجلسه إلى جانبه (۱). ونبغ أبو دلامة الشاعر النديم (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م)، في ايام بني العباس، فانقطع إلى السفاح والمنصور وكانوا يقدمونه ويفضلونه (۱). وكان المهدي شديد التواضع مع العلماء، فقد كان الفقيه صالح المري يدخل عليه على حماره ويدنو به من بساط المهدي، فيأمر ولديه موسى وهارون قائلاً: «قوما فأنزلا عمكما» (۵). وكان الرشيد يخضع للكبار ويتأدب معهم (۱)، وإذا امتنع عليه احدهم بعدم المجيء إلى مجلسه، قصده بنفسه لأخذ الموعظة منه، فقد وجه الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه، فقال مالك: «إن العلم يؤتى! فصار الرشيد إلى منزله، فاستند معه إلى الجدار، فقال: يا امير المؤمنين، من اجلال الله تعالى اجلال العلم، فقام وجلس بين يديه (۱). ولما بلغ الرشيد موت عبدالله بن المبارك (ت الحلال العلم، فقام وجلس بين يديه (۱)، وقال أبو يوسف (ت ١٨٢هـ/ ٢٩٨م):

<sup>(</sup>١) ابن كثير، البداية، ج١، ص١٢٩؛ السيوطي، تاريخ، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدربه، العقد، ج١، ص٢١٦؛ السيوطي، تحفة، ص٨٧؛ فخر الدين فخر الدين، اخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنين والشعراء والعشاق، ط١، دار الحرف العربي لـلطباعـة والنشر، بيـروت ١٩٩١، ص٦٦، سيشار له تالياً (فخر الدين، اخبار).

<sup>(</sup>٣) مجهول، الامامة، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلکان، وفیات، ج۲، ص۳۲۰؛ رفاعی، عصر، ج۳، ص۳۰۰.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٩، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، العبر ،ج١، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص٣٤؛ ابن نباته، سرح، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>۸) الذهبي، سير، ج٩، ص٢٨٨.

«كنت اجالس الرشيد، وآكل معه على مائدته" (۱). ولما مات أبو يوسف مشى الرشيد في جنازته وصلى عليه بنفسه وقال: «ينبغي لاهل الاسلام أن يُعزي بعضهم بعضاً بابي يوسف» (۲). ولما اشتدت علة الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٨٩م)، جعل الرشيد يدخل عليه ويعوده دائما (۱). وكان أبو معاوية الضرير (ت ١٩٥هـ/ ١٨٨م)، ياكل مع الرشيد ويصب الرشيد على يديه الماء (١٠). وحج الرشيد، فزار سفيان بن عيينه (ت ١٩٨هـ/ ١٩٨٩م)، في منزله (٥). واشرف الرشيد يوماً على الكسائي وهو لا يراه، فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها، فقام الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه، وقد شجعهما الرشيد (١٠). وكان احد أبناء الرشيد يصب الماء على قدمي الاصمعي في وضوئه، وقد عاتب الرشيد الاصمعي في ذلك، وقال: «لماذا لم تأمره بان يصب الماء باحدى يديه ويغسل بالاخرى رجلك (١٠). ومر الرشيد مرة بحلقة محمد بن الحسن بن فرقد (ت ١٩٨هـ/ ١٠٤م)، فقام الناس كلهم الا محمد بن الحسن، ولما سأله الرشيد عن ذلك، قال: كرهت أن اخرج من طبقة العلماء إلى طبقة العامة (١٨). ودخل الاصمعي وخلف الاحمر إلى مجلس أبي زيد الانصاري، فاكب كل منهما العامة (١٨).

<sup>(</sup>١) ابن لجوزي، المنتظم، ج٩، ص٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم، ج٨، ص٣٢٣؛ ابن طباطبا، الفخري، ص١٩٤؛ الاربلي، خلاصة، ص١٠٩؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٢٨٨؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٢٣ ـ ٢٢٤؛ الكردري، مناقب، ص١٠٩؛ السيوطي، تاريخ، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) ابن وادران، تاريخ العباسيين، ص١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم، الفهرست، ص١٣١؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٧٤٨.

<sup>(</sup>٧) الزرنوجي ، تعليم، ص٥١.

<sup>(</sup>٨) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٢، ص١٧٣.

على رأس أبي زيد يقبلانها اعترافاً منهما بفضله وتعليمه لهما(۱). ولما عزم النضر بن شميل (ت 7.7هـ/ 1.0م)، على الخروج من البصرة إلى خراسان، شيعه نحو ثلاثة الاف من المحدثين والفقهاء واللغويين والنحاة والادباء(۲). وقرب المأمون العلماء(۲)، وكان يتفقدهم اذا غابوا عنه ويزورهم اذا انقطعوا في بيوتهم(أ)، كما كان يتلطف بهم ويتواضع لهم، فقد كان العتابي (ت 7.7هـ/ 0.0مم)، يجلس بين يديه وقد أسنّ، فلما اراد القيام قام المأمون فأخذ بيده، واعتمد الشيخ على المأمون فما زال المأمون ينهضه رويداً رويداً حتى نهض(٥). وسار أبناء المأمون على نهج أبيهم، فتنازعوا على تقديم نعل مؤدبهم الفراء (ت 7.7هـ/ 7.7م) عندما نهض بلهم يقدمه اليه(١). وقال الحسن بن الربيع المحدث (ت 7.7هـ/ 0.0م): "قدمت بغداد فلما خرجت شيعني اصحاب الحديث"(١). وكنان سلمويه (ت 7.7هـ/ 0.0م)، عالماً بالطب، ولما مرض عاده المعتصم وبكى عنده(٨)، وكان الخليفة الوائق بالله يكرم مؤدبه هارون بن زياد ويقربه من مجلسه لما قام بتعليمه منذ الصغر(١٠).

وسعى الخلفاء والأمراء إلى تقليد العلماء المناصب، ومنها القضاء وان دل هذا على شيء فانما يدل على تلك المكانة العلماء، لان شيء فانما يدل على تلك المكانة العلماء، لان

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ، المنظم، ج١٠، ص٢٦٨؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٤٩٥؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٧٥٨.

<sup>(</sup>٣) المقريزي، السلوك، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق، الجوهر، ج١، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) رفاعي، عصر، ج٣، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الانبـاري، نزهة، ص٨٢ ــ ٨٣؛ ابن الجـوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٩؛ القفطي، إنبـاه، ج٤، ص١٨؛ ابن خلكان، وفيات، ج٦، ص١٧٩؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٧٢ ــ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٧، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>۸) ابن العبري، مختصر، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٩) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١١؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٢٣.

مثل هذه المهام يتطلب خبرة وثقافة ومواصفات معينة، ورغم ذلك فان الكثير منهم كان يرفض هذه المناصب، فقد عرض المنصور قضاء الكوفة على أبي حنيفة فأبي (۱). وامتنع عبدالله ابن ادريس (ت ١٩٢هـ/ ٨٠٧م)، من القضاء قائلاً للرشيد: «لا أصلح» (۲). وأراد الرشيد أن يولي وكيعاً (ت ١٩٧هـ/ ٨١٢م)، قضاء الكوفة فامتنع (۳). ورفض أحمد بن حنبل (ت يولي وكيعاً (ت ١٩٧هـ/ ٨١٢م)، قضاء الكرفة عليه الشافعي بامر من الرشيد (٤).

من خلال ذلك نلاحظ أن العلماء، تمتعوا بمكانة اجتماعية مرموقة، فكانوا موضع احترام الخاصة والعامة. وتعلو مكانة العالم ويتردد ذكره بازدياد علمه ومعرفته، وقد يكون ذلك سبباً في أن يكون العالم جليساً مقرباً للخليفة أو الأمير، ويشاركه موائده، أو يكون سبباً في اختياره ليتولى احد المناصب وبالذات منصب القضاء.

<sup>(</sup>۱) الموفق المكي، مناقب، ص۱۹۱؛ الـنووي، تهذيب، ج۲، ق۱، ص۱۲۷؛ الكردري، مناقب، ص۲٤٦؛ ابن وادران، تاريخ العباسيين، ص۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٤٢؛ أبو بكر الجزائري، العلم، ص٣٠٥.

## تاسعاً : الاجازات العلمية:

الإجازة العلمية في اللغة، تعني اعطاء الأذن وبهذا فقد اشار الفيروزأبادي إلى ذلك بقوله: «أجاز سوغ له»(۱). اما ابن منظور فيذكر: اذن وتسويغ، وعلى هذا نقول: اجزت له رواية كذا، كما نقول: أذنت له وسوغت له(۲).

اما اصطلاحاً: فهي عند علماء الحديث، أن ياذن ثقة من الثقات لغيره رواية حديث أو كتاب سواء كان ذلك الكتاب من تصنيفه ام كان يرويه عن شيوخه بالاسناد<sup>(۲)</sup>. وقد كان الطالب يسعى لطلب العلم ما أتيح له الفراغ والمال والموهبة، ويكتفي بالقليل من العلم أو يجمع منه الكثير على حسب ظروفه الخاصة. وهو ينتقل من دور الطالب في الحلقة إلى دور الرحلة في طلب العلم، إلى أن يصبح شيخاً له حلقة خاصة بعد أن يستحصل الاجازة بذلك، وهذا لم يكن ليحصل عليه طالب العلم بيسر وسهولة، فقد كان يتردد طويلاً قبل أن ينقل نفسه من مجلس التعلم إلى مجلس التعليم، لذلك فان الطالب الذي يرغب في الحصول على الاجازة يجب أن يثبت جدارته ومؤهلاته امام الامتحان الذي ير به مع الطلبة أو الشيوخ، فاذا استطاع اقناع الشيوخ والطلبة الذين تحلقوا حوله بانه يستطيع القيام بعملية التعليم، عندئذ تستوجب اجازته بعد الاجابة عن الاسئلة التي يوجهها له شيوخه وطلبتهم فإن لم يوفق في تستوجب اجازته بعد الاجابة عن الاسئلة التي يوجهها له شيوخه وطلبتهم فإن لم يوفق في خلف يرجع إلى مكانه الاول، طالباً يتلقى العلم في حلقات ومجالس العلم أن يستقل عنه، ويكون ذلك يرجع إلى مكانه الاول، طالباً يتلقى العلم في حلقات ومجالس العلم أن يستقل عنه، ويكون

<sup>(</sup>۱) مجد الدين الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ٤ج، دار المعرفة، بيروت د.ت، ج٢، ص١٧٠، سيشار له تالياً (الفيروزابادي، القاموس).

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان، ج۸، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاج في علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨م، ص٧٢، سيشار له تالياً (ابن الصلاح، مقدمة).

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٢٦١.

لنفسه حلقة يعلم فيها ففعل، ولكن طالباً سأله سؤالاً، فلم يستطيع أن يجيب عنه ففض حلقته وعاد إلى حلقة استاذه (۱). وروي أن ابا يوسف مرض مرضاً شديداً، فعاده معلمه أبو حنيفة النعمان، وقال له: «لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين» فلما برىء من مرضه، اعجب بنفسه بسبب شهادة شيخه له، فعقد مجلساً للامالي، فلما عرف أبو حنيفة ذلك، ادرك أن ابا يوسف تعجل، فارسل أبو حنيفة له رجلاً يساله عن خمس مسائل، وقد أجاب عليها أو يوسف باجابات خاطئة، فأدرك أبو يوسف تقصيره، وعاد إلى أبي جنيفة (۱).

X من ذلك ندرك قيمة الاجازة من الشيخ لطالبه، اذ هي اعلان بقدرته على قيادة حلقته العلمية ونجاحه في عمله وعلمه، اما اذا اختار لنفسه هذا الطريق، وهو طريق الاستقلال عن شيخه قبل اجازته، فانه قد يتعرض إلى مواقف تعيده ثانية إلى شيخه لاستكمال مسيرته في التأهيل العلمي. وقد كان للحديث وروايته عناية خاصة عند المسلمين، فالطالب لا تجوز روايته قبل اجازته من شيخه، ولا يجرؤ على التحدث الا بهذه الاجازة، قال ابن عبدالبر القرطبي: "الاجازة لا تجوز الا لماهر بالصناعة، حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل اسناده" أ. وانتقل هذا من الحديث إلى سواه من العلوم، فاذا ثابر الطالب على الاستماع لامالي الشيخ في الادب أو التاريخ أو غيرهما، أو لشرح يقوم به المدرس لكتاب ما، وتأكد المدرس من استفادة الطالب، كتب له على الورقة الاولى أو الاخيرة من الكتاب يقول فيها مثلاً: "اتم فلان قراءة هذا الكتاب وأجزت له تدريسه» (١٠).

وقسم المحدثون الاجازة إلى نوعين: الشفوية والتحريرية(٥). اما الشفوية، فقد روى بأن

<sup>(</sup>١) الموفق المكي، مناقب، ج١، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبي، التربية، ص٢٦١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٢٦٣؛ بلبع، «المسجد»، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٣٦٣. ولمزيد من المعلومات، انظر: المصدر نفسه، ص٣٦٣\_ ٣٨٨.

رجلاً، سأل الحسن البصري فقال: "يا ابا سعيد منزلي ناء والاختلاف يشق عليّ، ومعي أحاديث فان لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك؟ قال: ما أبالي إن قرأت عليّ أو قرأت عليك، واخبرتك انه حدثني به، قال: يا ابا سعيد، فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم، فقل حدثني الحسن" (۱). وعن الأوزاعي، قال: "دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة، فقال: أروها عني "(۱). وروي بان الحجاج بن محمد المصبحي (ت ٢٠٦ه/ ٨٢١م)، قال لابن جريح: "هذه الكتب التي عرضتها عليك احدث بها عنك؟ قال: نعم، وقل حدثني ابن جريح "(۱). ويذكر بان حسين بن علي الكرابيسي الفقيه المتكلم (ت ٢٤٨ه/ ٢٠٨م)، قال: خذ جريح "(۱)، فانسخها فقد اجزتها، فأخذها اجازة (۱) أن اقرأ عليك الكتب فأبي، وقال: خذ كتب الزعفراني (۱)، فانسخها فقد اجزتها، فأخذها اجازة (۱).

اما المكاتبة، فقد روي بان محمد بن يحيى الذهلي (ت ٢٥٨هـ/ ٨٧١م)، قد كتب بخطه اجازة للاصبهانيين كتب المنبي المنافع المنافي المنافية ا

ولم تقتصر الاجازة عند العلماء العرب والمسلمين على العلوم الدينية، وإنما كان للعلوم الطبيعية نصيبها في الاجازة، فقد حدثتنا الروايات التاريخية عن إجراء امتحانات من قبل العلماء المتخصصين في علوم الفلك والنجوم في عهد الخليفة المامون للمشتغلين من الطلبة بهذه

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الرامهرمزي، المحدث، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٣٦١.

<sup>(</sup>٤) ابو علي الحسن بن محمد بن الصباح، الزعفراني، صاحب الامام الشافعي، برع في الفقه والحديث، توفي سنة ٢٦٠هـ/ ٨٧٣.

<sup>(</sup>٥) الرامهرمزي، المحدث، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٣٥٩.

الحقول العلمية لتوظيفهم في المراصد، وقد أشير إلى أن الخليفة المأمون قد أوكل إلى سند بن علي المنجم الاشراف على الامتحان، وان اجتياز الطالب لهذا الامتحان يعني اجازته بالعمل بالمراصد (۱). ولم يقتصر الامر على علم الفلك، بل كان لعلم الصيدلة نصيبه في ذلك، فقد امتحن الافشين، ومعه زكريا الطيفوري، الصيادلة سنة 77هـ/ 70م (۲).

ويشترط لصحة الاجازة أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كانه هو، وأن يكون المجيز عالماً بما يجيز به، ثقة في دينه وروايته، معروفاً بالعلم، وأن يكون المستجيز من أهل العلم، حتى لا يوضع العلم الاعند أهله<sup>(٣)</sup>. وهكذا فأن الاجازة الشهادة العلمية للطالب من قبل شيخه بالأهلية بأن يروي عنه، وأن الاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له بكل أنواع الاجازات وفي أية طريقة تمت ولا تمنح إلا لمن كأن ذا معرفة تهيء له أن يجيد تدريس الكتاب المجاز به، أو رواية الأحاديث المأذون له في روايتها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) القفطي، اخبار، ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصببعة، عيون، ج٢، ص٩٢؛ أحمد عيسى بك، البيمارستانات، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح، مقدمة، ص٧٨ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي، التربية، ص٢٦٧.

# الفصل الرابع تعليم الهرأة

## أولاً : الموقف العام من تعليم الإناث:

يبدو أن المرأة في الاسلام، اخذت فرصتها في التعليم، فقد فرض طلب العلم على المرأة، كما فرض على الرجل في الاسلام. قال رسول الله على الرجل في الاسلام. قال رسول الله على الذكور من المسلمين فقط، بل على كل مسلم (1). ومدلول كلمة مسلم هنا لا يقتصر على الذكور من المسلمين فقط، بل شمل الإناث ايضاً. وقال رسول الله على الله على الربان، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد على العبد المملوك، اذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فاحسن تأديبها، وعلمها فاحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله اجران (1).

وقد كان الرسول على ومنذ بداية الدعوة الاسلامية يهتم بتعليم النساء أمور دينهن الحنيف، فقد اغتنم فرصة مبايعة النساء له، كي يعظهن ويفقهن في الدين، فقد كانت أسماء بنت يزيد الأنصارية تسأله عن بعض الأمور الدينية الخاصة بالنساء مالهن وما عليهن (٢). وتشهد عائشة (رضي الله عنها)، لنساء الأنصار في هذا الأمر إذ تقول: "نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (١). ولم تكتف النساء بمبادرات الرسول في تعليمهن أمور دينهن، بل أنهن سعين عند النبي على يجعل لهن يوماً من نفسه، ليعظهن ويفقهن في الدين. فعن أبي سعيد الخدري قال: "قال النساء للنبي عليه علم عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهُن فيه فوعظهن وأمرهن (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، سنن، ج۱، ص۸۱.

<sup>(</sup>٢) البخاري، صحيح، ج٢، ص٨٧ ـ ٨٩؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٩٣ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر، تهذيب، ج٧، ص٤٤؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ٦ج، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٣م، ج٢، ص٥٨١، سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني، تهذيب).

<sup>(</sup>٤) البخاري، صحيح، ج٢، ص١٥٨؛ ابن عبدالبر، جامع، ج١، ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري، صحيح، ج١، ص٩٩.

وحدث شعبة عن أيوب قال: قال عطاء بن أبي رباح عن ابن العباس "أن رسول الله وسحر ومعه بلال، فظن أنه لم يُسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تُلقي القرط والحاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه" (١). لذلك تهافت النساء كتهافت الرجال على طلب العلم والتثقف بثقافة الاسلام (١). وقد كان على نساء النبي والتي بنص القرآن أن يتلقين العلم عن رسول الله ليعلمنه للناس من بعده (١). قال تعالى: ﴿واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴿ وقد كن رضي الله عنهن، يحفظن من احاديه الكثير، فكن خير مبلغ (٥). فكانت أم المؤمنين عائشة مثلاً مصدراً هاماً في الفقه للرجال والنساء. قال عطاء بن أبي رباح: «كانت عائشة أم المؤمنين افقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة (١). وكانت تحسن الفرائض فقد كان الاكابر من أصحاب رسول الله يرسلون اليها فيسألونها عن السنن (١).

ومنح الاسلام المرأة المتعلمة فرصة تعليم نساء المسلمين وبناتهم. فقد كانت الشفاء بنت عبدالله العدوية (ت ٢٠هـ/ ٢٠٤م)، كاتبة قبل الاسلام، وعندما اسلمت أمرها، الرسول على أن تُعلم أم المؤمنين حفصة (ت ٤٥هـ/ ٢٦٥م)، فقد روي عنه على اله قال للشفاء بنت العدوية: «الا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة»(٨).

<sup>(</sup>١) البخاري، صحيح، ج١، ص٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد حسين، الاسلام والمرأة، دار الشرق الاوسط للنشر، القاهرة، د.ت، ص٢٥، سيشار له تالياً (أحمد حسين، الاسلام).

<sup>(</sup>٣) القابسي، الرسالة، ص٢٩٠؛ اقلانية، النظم، ص١٤٢ ـ ١٤٣؛ أحمد حسين، الاسلام، ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب: آية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) اقلانية، النظم، ص١٤٢ ـ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابو الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الاصابة في تمييز الصحابة، ٨ج، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج٨، ص١٤٠، سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني، الاصابة).

<sup>(</sup>٧) ابن سعد، الطبقات، ج٨، ص٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٨) البلاذري، فتوح، ص٤٥٨؛ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٤، ص١٨٦٩؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج٢، ص٢٠١؛ اسعد طلس، التربية، ص٩٢.

وبالاضافة إلى حث الآباء لبناتهم على التعليم، كانوا ايضاً يعلموهن بانفسهم، فقد علم سعد بن أبي وقاص ابنته عائشة (ت ١١٧هـ/ ٧٣٥م)، وقد قالت: «علمني أبي الكتاب»(١).

واستمر الاهتمام بتعليم الاناث في العصر الأموي، فنبغ الكثير منهن في التفسير والحديث والفقه، مثال ذلك خيرة ام الحسن البصري (۲)، وسبيعة بنت حبيب البصرية (۳)، وأم الدرداء الاوصابية ( 1.0 هـ/ 0.0)، وفقيهة مولاه أبي امامة (1.0 هـ/ 0.0)، ومعاذة بنت عبدالله العدوية (1.0 هـ/ 0.0)، وعائشة بنت طلحة (1.0 هـ/ 0.0)، وسكينة بنت الحسين (1.0 هـ/ 0.0)،

اما في العصر العباسي حيث ازدهرت العلوم والثقافات المختلفة، فقد تمكنت المرأة من بلوغ اقصى درجات العلم والثقافة، ومما يبدو في هذا العصر أن الجواري كن أكثر نشاطاً في المجال الأدبي والفني من الحرائر، وقد يكون السبب في ذلك النظام الاجتماعي السائد في

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح، ص٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، الطبقات، ج۸، ص۳٤۸؛ محمد بن خلف بن حیان وکیع، اخبار القضاة، ۳ج، عالم الکتب، بیروت، د.ت، ج۲، ص٥، سیشار له تالیاً (وکیع، اخبار).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العسقلاني، الاصابة، ج٨، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر، تاريخ (تراجم النساء)، ص٢٢٢؛ الذهبي، تذكرة، ج١، ص٥٤؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص١٩٥؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج٦، ص٦٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابو نعيم الاصبهاني، حلية، ج١٠، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج٦، ص٦١٥.

<sup>(</sup>۷) الاصفهاني، الاغماني، ج۱۱، ص۱۷۹؛ ابن عساكر، تاريخ (تراجم النساء)، ص۲۰۷؛ وداد سكاكيني، «مجالس الادب عند نساء العرب»، مجلة المقتطف، م۱۰۲، ج۱، ۱۹۶۳م، ص۳۵۵، سيشار له تالياً (وداد سكاكيني، «مجالس»).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد، الطبقات، ج٨، ص٣٤٦\_ ٣٤٧؛ وداد سكاكيني، «مجالس»، ص٤٥٤؛ باسمه كيالي، تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عنز الدين للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م، ص٨٨، سيشار له تالياً (باسمه كيالي، تطور المرأة).

المجتمع، حيث تحجب الحرة، فقد كان الناس يغارون على الحرائر اكثر مما يغارون على الجواري، ويحجبون الحرة ويشددون في تحجبها، وقـد جرت العادة ألا يرى الرجل من يريد التزوج بها رؤية كاملة، اذا كانت من الحرائر إلا في حدود ما يسمح به الشرع الاسلامي لمريد الخطبة، بخلاف الأمة فقد كان يستطيع أن يـراها ويتعرف طباعهـا واخلاقها بحكم مخـالطتها قبل أن يقدم على الاقتران بها. اما الجارية فهي سافرة إلى حد بعيد بحكم انها في كل وقت عرضة لان تباع وتشتري. وكان الميل إلى تعليمهن الآداب والفنون واضحاً، دعاهم إلى ذلك - فيما يبدو ـ الناحية التجارية، فقد كان علم الجارية وأدبها يُقوَّم في سوق الرقيق بأكثر مما يُقوَّم بدنها، وإن الجارية إذا قُوِّمت بمائتي دينار قُوِّمت باضعاف ذلك مغنية أو اديبة (١). وقد سُئل أحمد بن حنبل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: «لا تباع على أنها مغنية، فقيل له: انها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها اذا بيعت ساذجة تساوي، عشرين ديناراً»(٢). لذلك كان تدريب الجواري على الاداب السلطانية وتعليمهن مختلف الصناعات والفنون، كالرقص والغناء والضرب على الأوتار، اضافة إلى حفظ الاشعار والنوادر، وكل ما يمكن أن يجعل من الجارية محدثة لبقة، ونديمة متندرة، وقينة مطربة (٣)، وراقصة مثيرة (١). فلا غرابة أن نجد بعض الجواري وقد ابدعت في اكثر من مجال، خصوصاً المجال الأدبي والفني. فقد كانت حُسنية جارية من السبي، اسلمت في زمن الرشيد، وكانت عالمة فاضلة، وبصيرة بالأخبار والآثار(٥). وطلب الرشيد من الأصمعي أن

<sup>(</sup>۱) أحمد امين، ضحى، ج١، ص٩٩ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، تلبيس، ص۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) القينة: جمعها قيان، وهي الجارية المغنية. النووي، تهذيب، ج٣، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) سليم التنيـر، الشاعرات من النساء (أعلام وطوائف)، ط١، دار الكتاب العربي، دمشق، ١٩٨٨م، ص٤٥، سيشار له تالياً (التنير، الشاعرات).

<sup>(</sup>٥) عمر رضا كحالة، اعلام النساء، ٥ج، ط٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤، ج١، ص٢٦٤، سيشار له تالياً (كحالة، اعلام).

لا يكشف من العلم ما عند جاريتين أهديتا اليه. فسأل احداهن، فوجد عندها من العلم ما شمل القرآن والاخبار والأشعار والنحو والعروض (۱۱). وكانت جنان، جارية عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي محدث البصرة (ت ١٩٤هم/ ١٩٠٩م)، «جارية حسناء اديبة عاقلة، تعرف الاخبار وتروي الاشعار (۱٬۰۰۰ وكانت دنانير (ت ١٠٠٥هم/ ١٨٠٨م)، جارية يحيى بن خالل البرمكي، «من احسن الناس وجهاً، واظرفهم واكملهم، واحسنهم ادباً واكثرهم رواية للغناء والشعر (۲٬۰۰۰ ونشأت متيم الهشامية ( ت٤٢٢هم/ ١٨٨٨م)، في البصرة وبها تأدبت وغنت، وكانت من احسن الناس وجهاً وغناء وادباً، وكانت تقول الشعر (١٠٠٠ وكانت عنان (ت ٢٢٦هم/ ١٩٨٠م)، جارية الناطفي، شاعرة ظريفة من مولدات اليمامة، وبها نشأت وتأدبت، وكانت «مليحة الادب والشعر، سريعة البديهة (١٠٠٠ وكانت سكن (ت ٢٥٠هم/ ١٩٤٩م)، جارية محمود بن حسين الوراق (ت ٢٥٠هم/ ١٩٣٩م)، فيما وصفت لعبدالله بن المعتز بن جارية محمود بن حسين الوراق (ت ٢٥٠هم/ ١٩٣٩م)، فيما وصفت لعبدالله بن المعتز بن المتوكل (ت ٢٩٦هم/ ١٩٠٩م)، «من احسن خلق الله وجهاً، واكثرهم ادباً، واطيبهم غناء (۱۰ ونشأت محبوبة (ت ٢٤٢هم/ ١٩٦٨م)، جارية المتوكل في الطائف، فبرعت في الادب، واجادت قول الشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠ وكانت فضل (ت ٢٥٧هم/ ١٩٨٩م)، جارية المتوكل أن المعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠ وكانت فضل (ت ٢٥٧هم/ ١٩٨٩م)، جارية المتوكل أن واحد والشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠ وكانت فضل (ت ١٩٥٥مم)، جارية المتوكل أن واحد والسعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠ وكانت فضل (١٥٠٥مم)، جارية المتورية المتورية العناء (١٠٠٠مم)، جارية المتورية وكانت قول الشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠م)، جارية المتورية وكانت قول الشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠م)، حارية المتورية وكانت قول الشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠م)، جارية المتورية وكانت قول الشعر، وحذاقة الغناء (١٠٠٠م) وكانت فضل (١٥٠٥مهم)، جارية المتورية (١٥٠٥مهم)، جارية المتورية وكانت فضل (١٥٠٥مهم وحذائة الغناء (١٠٠٠م)، حارية المتورية وكانت فول الشعر، وحذاقة العناء (١٥٠٥مهم) وكانت فضر وكانت فيما وصفري وكانت وكانت

<sup>(</sup>١) ابن الانباري، نزهة، ص٩٤؛ الشريشي، شرح، ج٢، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أبي عمران، المرقصات، ص٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج١٨، ص١٤؛ السيوطي، المستظرف، ص٢٨؛ كحالة، اعلام، ج١، ص٤١٧.

<sup>(</sup>٤) السيوطي، المستظرف، ص٦٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٣٨.

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن المعتز بن المتوكل، طبقات الشعراء، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، ط٤، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٦م، ص٢٦٦، سيشار له تالياً (ابن المعتز، طبقات)؛ الشكعة، الشعر، ص٤٨٠.

<sup>(</sup>۷) المسعودي، مروج، ج٤، ص١٤٣؛ الاصفهاني، الاماء، ص١١٧؛ الشريشي، شرح، ج٢، ص٣٢٥؛ ابن خلكان، وفيات، ج١، ص٣٥٦؛ محمد بن أبي بكر بن قيم بن الجوزية، اخبار النساء، شرحه وقدم له عبدمهنا، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م، ص٥٢، سيشار له تالياً (ابن قيم الجوزية، اخبار)؛ الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص١٨٨.

المتوكل - وقد نشأت في البصرة - "سمراء اديبة، فصيحة سريعة الهاجس، مطبوعة في الشعر، المتوكل - وقد نشأت في محاورة» (١). وكانت احسن خلق الله خطأ، وافصحه كلاماً، وابلغه في مخاطبة، واثبته في محاورة» (١). وكانت عريب المأمونية (ت ٢٧٧هـ/ ٨٩٠م)، محسنة وشاعرة صالحة الشعر، وكانت مليحة الخط والمذهب في الكلام، وجودة الضرب، والمعرفة بالنظم والاوتار، والرواية للشعر والادب (١). قال حماد بن اسحاق قال أبي: «ما رأيت امرأة قط احسن وجها، وأدباً وغناء، وضرباً وشعرا، ولعباً بالشطرنج من عَريب، وما تشاء أن تجد خصلة حسنة ظريفة، بارعة في امرأة الا وجدتها فيها» (١).

واهتم الخلفاء والأمراء والاعيان بالجواري المبدعات، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع اثمانهن اضعافاً مضاعفة، وقد اقبل الخلفاء والأمراء على شراء الجواري اللواتي اظهرن ابداعاً في مجالات العلم والادب والفن<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) السيوطي، المستظرف، ص٥٠ \_ ٥١.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، القيان، ص١١١؛ أبو الحسن علي بن محمد بن جميل المعافري، الحدائق الغناء في اخبار النساء، تحقيق عائدة الطيبي، الدار العربية للكتاب، تونس ١٩٧٨م، ص٩٨، سيشار له تالياً (المعافري، الحدائق).

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاماء، ص١٠٦؛ ابن عساكر، تاريخ (تراجم النساء)، ص٢٢٩؛ السيوطي، المستظرف، ص٣٧..

<sup>(</sup>٤) انظر: الاصفهاني، الاغاني، ج١٧، ص٣٦؛ الاصفهاني، القيان، ص١٩٢١؛ أبو منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي، لطائف اللطف، تحقيق عمر الاسعد، ط٢، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٧م، ص١٩٠٠م، سيشار له تالياً (الثعالبي، لطائف)؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٨٨٤ ابن عبدالبر، بهجة، ج٣، ص٣٥٨ أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني، الانساب، تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي، ٥ج، ط١، دار الجنان، بيروت، ١٩٨٨م، ج٥، ص٨٥، سيشار له تالياً (السمعاني، الانساب)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، احكام النساء، مكتبة التراث الاسلامي، القاهرة د.ت، ص١٤٢، سيشار له تالياً (ابن الجوزي، احكام)؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج١، ص٢٠١؛ السيوطي، تاريخ، ص٣٢٣؛ السيوطي، تاريخ، ص٣٢٣؛ السيوطي، المستظرف، ص٥٥.

#### يظهر مما سبق:

- أن الاسلام أكد على اهمية تعليم المرأة ورفع منزلتها بتعليمها وتشقيفها وانقاذها من الجهل ومنحها الفرصة المتكافئة مع الرجل، لأن تحصيل العلم أمر ضروري وفضيلة انسانية، وهو وسيلة للتغير الاجتماعي المطلوب احداثه على ايدي النساء والرجال.

- حث الآباء لبناتهم على التعليم ، بل أن بعضهم كان يعلمهن بنفسه أو يدعو من يعلمهن، وقد كان لذلك الأثر الكبير في نبوغ الكثير منهن في مجالات العلم المختلفة.

- لم يكن عمل المرأة مقصور على الأعمال المنزلية، بل كانت تتعاطى العلم والتعليم منذ العهود الاولى، حيث تصدرت مجالس العلم والأدب مشاركة فاعلة، وبروز الجواري في مجالات العلم والادب والفن، حيث تُدرَّب الجارية على الآداب، والفنون، بما يجعلها محدثة لبقة، ونديمة متندرة، وقينة مطربة، وراقصة مثيرة، وعلاقة ذلك باقبال الخلفاء وكبار رجال الدولة، من الأمراء والأغنياء على الجواري المبدعات، وأثر ذلك على ارتفاع أثمانهن.

## ثانياً : المواد التعليمية

### ١ = القراءة والكتابة:

يبدو أن اهتمام الاسلام بتعليم المرأة كان له الأثر الكبير على إقبال المرأة في العصر العباسي الأول لتعليم القراءة والكتابة. فقد كانت عُلية بنت المهدي (ت ٢١٠هـ/ ٢١٥م)، تقبل على قراءة القرآن وقراءة الكتب(١). وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت ٢١٦هـ/ ٢٨٥م)، مبلغاً عظيماً من الثقافة، وقد كانت تبعث في رسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد(١). وكان لها "توقيعات في حواشي الكتب واسافلها... أجود اختصاراً واجمع للمعاني"(١). وذكر أن عاملاً لزبيدة كتب اليها كتاباً فوقعت في ظهره أن "أصلح كتابك وإلا صرفناك عن عملك، فتأمله فلم يظهر له فيه شيء، فعرضه على بعض إخوانه، فرأى فيه في الدعاء لها. وادام كرافيك، فقال: انها تخيلت انك دعوت عليها، فإن كرافة فرأى فيه في الدعاء لها. وادام كرافيك، فقال: انها تخيلت انك دعوت عليها، فإن كرافة النساء دفنهن، فغير وأعاد الكتاب اليها فقبلته"(١). وقد كان لها مائة جارية يقرأن القرآن(٥).

<sup>(</sup>۱) الاصفهاني، الاغماني، ج۱۰، ص۱۷۲؛ ابن الجوزي، احكام، ص۱۶۲؛ العاملي، الكشكول، ص٦٦٣؛ التنير، الشاعرات، ص١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) على ابراهيم حسن، نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨١م،
 ص٧٤، سيشار له تالياً (على ابراهيم، نساء).

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح، ج١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٩٧.

<sup>(</sup>ه) ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٢٦١؛ ياسين بن خير الله العمري، مهـ ذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء، تحقيق رجاء محمود السامرائي، دار الجمهورية، بغداد ١٩٦٦م، ص٢١٨، سيشار له تالياً (خيرالله العمري، مهذب).

<sup>(</sup>٦) ابن الجملوزي، المنتظم، ج١١، ص١٢٦؛ ابن تغسري بردي، النجسوم، ج٢، ص١٣٠٥ واجمدة مسجيد الاطرقجري، «المرأة»، حضارة العراق، ١٣ج، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٨٥م، ج٥، ص١٣٥، سيشار له تالياً (واجدة الاطرقجي، «المرأة»).

ومنظومة (١). وكانت تلبس قميصاً موشحاً بالذهب، مكتوباً في رشامة:

واقضي على قلبي له بالذي يقضي (٢)

واني لاهواه مسيئاً ومحسناً

وغنت جارية للواثق من وراء ستارة:

اظليم إن مصابكم رجلاً اهدى السلام تحية ظلم

فقالت الجارية: علمني أعلم الناس بالعربية، المازني (ت ٢٤٨هـ/ ٢٨٦).

ومما يجدر ذكره أن بعضهن كن يتولين الكتابة للخلفاء والأمراء وفي دواوين الدولة، فقد كان للخيزران (ت ١٧٣هـ/ ٧٨٩م)، كاتبة تسمى خالصة (أن)، ولزبيدة (ت ٢١٦هـ/ ٨٣٥م)، جاريتان تكتبان لديها، وهما سُكّر وتركيَّة، ثم كتبت سكر للمأمون من بعدها (٥٠). وكان للأمير ابراهيم بن المهدي (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)، كاتبة تسمى ميمونة (١٠).

ويبدو أن البعض كره تعليم النساء الكتابة والخط، وقد اعتبروا تعليم الكتابة والخط من العلوم الواجب على المرأة تجنبها لما فيها من خطر وشر (٧). فقد جاء في النهي عن ابن عباس (رضي الله عنه)، انه قال: «لا تسكنوا النساء العلالي ولا تعلموهن الكتابة»(٨). وقال عمر

<sup>(</sup>۱) الاصفهاني، الاماء، ص۱۰۷؛ المعافري، الحدائق، ص۱۰۱؛ السيوطي، المستظرف، ص٣٨؛ كحاله، اعلام، ج٣، ص٢٦٢؛ عبـدالامير مهنا، معجم النساء الشاعـرات في الجاهلية والاسلام، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م، ص١٧٢، سيشار له تالياً (عبد مهنا، معجم النساء).

<sup>(</sup>۲) أحمد امين، ضحى، ج١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) النحاس، صناعة، ص٣٩؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعيّة، ج٢، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، رسائل، ج٢، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص١٨٣.

<sup>(</sup>۷) الابراشي، تاريخ علماء، ص١٢٦؛ Goldziher, "Education", vol. 5. p.204؛

<sup>(</sup>۸) الصولي، ادب الكتاب، ص٥٠.

ابن الخطاب: "لا تسكنوا نساءكم الغُرف، ولا تعلموهن الكتابة، واستعينوا عليهن بالعُرى" (۱). وقال الجاحظ: "وكان يقال: لا تعلموا بناتكم الكتاب، ولا تروهن الشعر، وعلموهن القرآن، ومن القرآن سورة النور" (۱). وقيل: "ان المرأة التي تتعلم الكتابة كالافعى تحتسي سُماً (۱). وأكد القابسي (ت ٤٠٠هـ/ ١٠١٢م)، على ذلك بقوله: "انحا تُعلَم ما يرجى لها صلاحه، ويؤمن عليها من فتنته وسلامتها من تعلم الخط انجى لها (۱). وقال المغراوي (ت ٩٢٠هـ/ ١٥١٤م): "وترك تعليمها الخط أصوب، لما عسى أن تستعين به فساداً، فان الكتابة لا تحتاج مع كتبها إلى رسول لمن تهوى (٥٠٠٠). ومن الوصايا التي اوردتها بعض المصادر والخاصة بتعليم المرأة، أن لا يعلم الخط لأمرأة ولا لجارية، لأن ذلك مما يزيدها شراً (۱). ولعل الخشية على الاناث من فساد اخلاقهن، ومن معلمي السوء، هي التي جعلت كثير من الفقهاء منذ زمن بعيد يحرمون عليها تعلم الكتابة، ويبيحون لها تعلم القراءة، وقراءة القرآن فحسب، ويوصونها بتعلم سورة النور خاصة، لما فيها من الوعظ والتاديب والتعليم (۷).

#### ٢ ـ العلوم الدينية:

اهتم الاسلام بالعلوم الدينية، وحث النساء المسلمات على دراستها وتعلمها، وانعكس ذلك على نساء العصر العباسي، فظهرت بينهن من كانت تقرأ القرآن وتعلمه، فقد سأل الأصمعي إحدى جواري الرشيد اللواتي أهدين اليه بحروف من القرآن فأجابته «وكانها تقرأ

<sup>(</sup>١) ابن عبدالبر، بهجة، ج٣، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، البيان، ج٢، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٤؛ ابن الاخوة القرشي، معالم، ص٢٦١.

<sup>(</sup>٤) القابسي، الرسالة، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) المغراوي، جامع، ص٣٥.

<sup>(</sup>٦) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٠٤؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ش١٦٢.

<sup>(</sup>V) اسعد طلس، التربية، ص٩٢.

الجواب من كتاب (۱) وكانت علية بنت المهدي (ت٢١٠هـ/ ٢١٥م)، ثقبل على الصلاة وقراءة القرآن (۲) وبالاضافة إلى اهتمام زبيدة بنت المنصور وزوجة الرشيد (ت٢١٦هـ/ ٢٨٢م)، في القرآن، فقد كان لها مائة جارية يحفظن القرآن، «فكان يُسمع في قصرها دوي كدوي النحل من القراءة (۳) وكانت فاطمة النيسابورية الزاهدة (ت ٢٢٣هـ/ ٢٨٣م)، تتكلم في معاني القرآن (٤). وقال سهل بن المرزبان: «كنت احضر أحياناً ببغداد مجلس عنان المسمعة، وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق، وكانت تبتدىء بالقرآن (٥). وقالت ميمونة بنت شاقولة الواعظة: «آذانا جار لنا فصليت ركعتين، وقرأت من فاتحة كل سورة آية ميمونة بنت القرآن، وقلت: اللهم اكفنا أمرة، ثم نمت ففتحت عيني فرأيت النجوم مصطفة فقرأت: ﴿فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (۱)، فلما كان السحر قام ذلك الانسان لينزل فزلقت قدمه فوقع فمات (٧).

واقبلت نساء هذا العصر على رواية الحديث عن الرسول ﷺ، أو عن الشقات من الصحابة، ومن رواة عنهن من النساء والرجال، فكانت بُنانة بنت يزيد العبشمية (ت ١٤٢هـ/ ٢٥٥م)، راوية من راويات الحديث، وقد روت عن عائشة رضي الله عنها (٨). واشتهرت

<sup>(</sup>١) الشريشي، شرح، ج٢، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج١٠، ص١٧٢؛ ابن الجوزي، احكام، ص١٤٢؛ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، نزهة الجلساء في اشعار النساء، تحقيق عبداللطيف عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة د.ت، ص٧٢، سيشار له تالياً (السيوطي، نزهة)؛ العاملي، الكشكول، ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٢٦١؛ خير الله العمري، مهذب، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٥) الثعالبي، الكناية، ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، احكام، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٨) ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج٦، ص٥٨٤؛ كحالة، اعلام، ج١، ص١٤٩.

نفیسة بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علي (ت ۲۰۸هـ/ ۲۸۳م)، بروایة الحدیث (۱۰ وروت حمیضة بنت یاسر الحدیث عن جدتها یسیره، وروی عنها ابنها هانیء بن عثمان وعنه عبدالله بن داود الخریجي (ت ۲۱۳هـ/ ۸۲۸م)، وروی لها أبو داود والترمذي (۲۰ و کانت خدیجة ام محمد محدثة، روی عنها عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰هـ/ ۲۰۰م)، وکانت تغشی مجلس الامام أحمد بن حنبل وتسمع منه ویحدثها (۳).

ولم يقتصر دور النساء على رواية الحديث فقط، بل تعداه إلى الفقه، فقد أخذت الخيران (ت ١٧٣هـ/ ١٨٩م)، الفقه عن الامام الأوزاعي (ئ). وكان الامام مالك يُقرأ عليه الموطأ، فإن لحن القارىء في حرف، أو زاد، أو نقص، تدق ابنته الباب، فيقول ابوها للقارىء: ارجع، فالغلط معك، فيرجع القارىء، فيجد الغلط (٥). وكانت عُلية بنت المهدي (ت ٢١٠هـ/ ٢٥٥م)، مثقفة ثقافة دينية وفقهية، فقد كانت تستعمل المصطلحات الفقهية في شعر الغزل برشاقة (١٠). وروت حُسن، جارية الامام أحمد بن حنبل عنه مسائل كثيرة (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان، وفیات، ج۵، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني، تهذيب، ج٦، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٤٣٥؛ كحالة، اعلام، ج١، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) عبدالاميـر مهنا، اخبار النساء في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني، ط١، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٨٨م، ص١١٢، سيشـار له تالياً (عبد الأمـير مهنا، اخبار النسـاء)؛ عبد مهنا، مـعجم النساء، ص١٩٨٨خير الدين الزركلي، الاعلام، ٨ج، ط٦، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤م، ج٢، ص٣٢٨، سيشار له تالياً (الزركلي، الاعلام).

<sup>(</sup>ه) اقلانیه، النظم، ص۱۹۳، Goldziher, "Education", vol.5.p.205؛ ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>٦) الشكعة، الشعر، ص٤٥٨؛ عبدمهنا، اخبار النساء، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) السيوطي، المستظرف، ص٢١.

## ٣ ـ الفصاحة والبلاغة:

وتظهر فصاحة المرأة وبلاغتها في القول الأمر الذي يدل على المستوى الأدبي واللغوي والتعليمي الذي وصلته المرأة في هذا العصر، فقد كانت دنانير (ت ٢٠٥هـ/ ٢٠٨م)، جارية يحيى بن خالد البرمكي، اديبة فصيحة (١٠). وكانت زبيدة بنت أبي جعفر المنصور (ت ٢١٦هـ/ ٢٩٢م)، من ذوات العقل والرأي والفصاحة والبلاغة (١٠). وقد قالت للمامون عند دخوله بغداد: «اهنئك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك قبل أن أراك، ولئن كنت قد فقدت ابناً خليفة لقد عوضت ابناً خليفة لم ألده، وما خسر من اعتاض مثلك، ولا ثكلت أم ملأت يدها منك، وأنا اسأل الله اجراً على ما آخذ وامتاعاً بما عوض، فقال المأمون: ما تلد النساء مثل هذه، وماذا ابقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال» (١٠). وتميزت زينب بنت سليمان بن علي (ت ٢١٨هـ/ ٣٣٨م)، بالعقل والرأي والفصاحة والبلاغة (١٠)، وكانت فضل (ت٢٥٧هـ/ ٢٨٨م)، جارية المتوكل، اديبة فصيحة، سريعة البديهة (١٠). ووُصفت الجارية سكن لعبدالله بن المعتز (ت ٢٩٦هـ/ ٢٠٨م)، فقيل: «من أحسن خلق الله وجهاً، واكثرهم ادباً، واطيبهم غناءً، فتاتي بالمعاني الجياد، والألفاظ الحسان» (١٠). وكانت عريب (ت ٢٩٧هـ/ ٢٩٨م)، خارية المأمون، «من أفصح النساء لساناً، وابلغنهن بياناً» (وأكر أن بلاغتها في كتبها (١٠).

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاماء، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) كحالة، اعلام، ج٢، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، احكام، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) كحالة، اعلام، ج٢، ص٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٦؛ الاصفهاني، الاغاني، ج٢٥، ص٢٥٧ ـ ٢٥٨؛ الاصفهاني، الإماء، ص٥٠؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الشكعة، الشعر، ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٧) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٥ ـ ٤٢٦؛ الاصفهاني، القيان، ص١١١؛ التنير، الشاعرات، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٨) كحالة، اعلام، ج٣، ص٢٦٢.

#### ٤ = الشعر:

تبدو مساهمة المرأة في الشعر واضحة، فقد حفلت كتب الأدب العربي وكتب التراجم بالحديث عن كثير من الحالات نظيرات للحال المعاصرين لهن، وربحا كان لهن التفوق عليهم (۱). فقد كانت الخيزران (ت ١٧٣هـ/ ١٨٥م)، أديبة شاعرة، إضافة إلى نفوذها السياسي (٢). وكانت رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ/ ١٨٨م)، شاعرة اديبة متصفوة، تستعمل في مناجاتها لله اسلوباً مملوءاً بالرقة والعذوبة والصفاء (٣). وقد عاصرتها ريحانة الشاعرة الصوفية وقد اكثرت في شعرها من التحدث عن ايثارها الحياة الأخرى على الحياة الدنيا (١٠٠٠). وقد عاصرتها ريحانة الشاعرة الصوفية وقد اكثرت في شعرها من التحدث عن أيثارها الحياة الأخرى على الحياة الدنيا (١٠٠٠). وشجع أبو جعفر المنصور ابنته زبيدة (ت٢١٦هـ/ ١٩٨٥م)، على حفظ الشعر، فنشأت مولعة بالشعر، محبة للأدب، حتى كانت تُزين حيطان حجرتها بالستائر الموشاة بالأبيات الجميلة من الشعر البديع (١٠٠٠). وقد كانت في شعرها رقيقة مجيدة، وكثيراً ما كانت تبعث برسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد، وقد رثت مجيدة، وكثيراً ما كانت تبعث برسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد، وقد رثت ولدها الأمين بقصائد رائعة تدل على علو منزلتها في الشعر». وعرف عن علية بنت المهدي ولدها الأمين بقصائد رائعة تدل على علو منزلتها في الشعر». والمانى الرقيقة والعبارة الجزلة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) كحالة، اعلام، ج١، ص٤٠٠؛ عبدمهنا، معجم النساء، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان، وفیات، ج۲، ص۲۸۰.

<sup>(</sup>٤) الشريشي، شرح، ج٤، ص٣٤٥؛ التنير، الشاعرات، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٥) التنير، الشاعرات، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) الابراشي، تاريخ، ص١٢٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) أحمد شلبي، التربية، ص٣٩٩؛ حسن ابراهيم، تاريخ، ج٢، ص٢٩١؛ علي ابراهيم، نساء، ص٧٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي، احكام، ص١٤٢؛ كحالة، اعلام، ج٣، ص٣٣٤؛ التنير، الشاعرات، ص١٠٥\_.١٠٦.

وكان الرشيد يبالغ في اكرامها واحترامها، ولها ديوان شعر<sup>(۱)</sup>. وقد استعملت الكثير من المصطلحات الفقهية في شعر الغزل برشاقة<sup>(۱)</sup>، "وكانت تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه"<sup>(۱)</sup>، وكانت تقول الشعر في خادم لها يقال له رشأ<sup>(1)</sup>. ومن الشاعرات المدعات ايضاً خديجة بنت الرشيد<sup>(۱)</sup>. وحسناء جارية يحيى بن خالد البرمكي<sup>(۱)</sup>. وعما روى عن أبي نواس انه حضر يوماً عند زهير بن المسيب، صاحب شرطة الرشيد، فاخرج له جارية من جواريه شاعرة يقال لها مجيبة، وقد سأله أن يمتحنها<sup>(۱)</sup>، وبلغت دنانير جارية يحيى بن خالد البرمكي، مكانة مرموقة في قول الشعر وروايته، وقد كان الشعراء يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر<sup>(۱)</sup>. وسأل الأصمعي جارية للرشيد أهديت اليه عن الاشعار والعروض، وقال: "فصا قصرت في جوابي في كل فن اخذت فيه، فقلت لها: فانشدينا بيتاً فانشدت"<sup>(۱)</sup>. وكانت لبابة بنت علي بن المهدي، شاعرة، وقد تزوجها الأمين، ورثته في قصيدة بعد مقتله<sup>(۱)</sup>. وكانت رقية بنت أبي العتاهية حافظة لشعر ابيها<sup>(۱۱)</sup>. وكانت عنانُ جارية قصيدة بعد مقتله<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن الكازروني، مختصر، ص۱۲۰؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٢٣؛ ابن الغزي، ديوان، ج٣، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) الشكعة، الشعر، ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج١٠، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الصولي، اخبار، ج٣، ص٦١.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، نزهة، ص٤٩.

<sup>(</sup>٦) الزجاجي، الامالي، ص٦٢.

<sup>(</sup>٧) السيوطي، تحفة، ص٢٧٣؛ عبدمهنا، معجم النساء، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٨) الاصفهاني، الاغاني، ج١٢، ص٣٣٨، ج١٨، ص١١؟ السيوطي، المستظرف، ص٢٨.

<sup>(</sup>٩) ابن الانباري، نزهة، ص٩٤.

<sup>(</sup>١٠) المسعودي، مروج، ج٣، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج١، ص٤٥٦.

الناطفي شاعرة اديبة فصيحة (۱)، ولها مساجلات شعرية مع عدد كبير من الشعراء (۲)، منهم أبو نواس (۳). وعن أحمد بن معاوية، قال: قال لي رجل: «تصفحت كتباً فوجدت فيها بيتاً جهدت جهدي أن اجد من يجيزه، فلم أجده، فقال لي صديق: عليك بعنان جارية الناطفي، فاتيتها، فانشدتها:

وما زال يشكو الحب حتى حسبته تنفيس من احشائه أو تكلما فما لبثت أن قالت:

ويبكــي فابكــي رحمــة لبكــائه إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما(١٤)

وفي هذا دلالة واضحة على فصاحة عنان وسرعة جوابها وتمكنها من الشعر. ولقبت خديجة بنت المأمون بالعطارة لاستخدامها العطر، وقد كانت شاعرة امتاز غزلها بالظرف والرقة (٥). وكانت عريب جارية المأمون من الشاعرات الفصيحات البليغات (٢)، وقد كان لها مكاتبات منظومة (٧). وقد وردت لها اشعار كثيرة (٨). وكانت عائشة بنت الخليفة

<sup>(</sup>۱) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢١؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٣٠١؛ السيوطي، المستظرف، ص٣٨.

<sup>(</sup>۲) الاصفهـاني، الاغاني، ج۲۲، ص۲۱، ابن تغـري بردي، النجوم، ج۲، ص۳۰۱؛ السيـوطي، المستظرف، ص۳۸.

<sup>(</sup>٣) الوشاء، الظرف، ص٣٣٠؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٢، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، القيان، ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاغاني، ج١٥، ص٢٢٩؛ التنير، الشاعرات، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٥ ـ ٤٢٦؛ الاصفهاني، الاماء، ص٩٩؛ الاصفهاني، القيان، ص١١١؛ ابن عساكر، تاريخ (تراجم النساء)، ص٢٢٩؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٢١٦؛ المعافري، الحدائق، ص٩٨؛ السيوطي، المستظرف، ص١٣، ٣٧.

<sup>(</sup>۷) الاصفهاني، الاماء، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن عساكر، تاريخ (تراجم النساء)، ص٢٢٩ \_ ٢٣٩.

اديبة شاعرة، وقد كان يرتاد مجلسها أهل الأدب والشعر<sup>(1)</sup>. وجمعت فيضل جارية المتوكل الجمال والفصاحة والبداهة الشعرية، وجودة الشعر<sup>(1)</sup>، وكانت تتبع آثار الشعراء فتخرج منها مواضع خطئهم وغلطهم<sup>(1)</sup>، كما كانت تهاجي الشعراء وتساجلهم<sup>(1)</sup>. واهدى عبدالله بن طاهر بن الحسين (ت 778هـ/ 38م)، إلى المتوكل جارية يقال لها محبوبة، وقد برعت في قبول الشعر وقد الزم المتوكل محبوبة مجلسه، فكانت لا تفارقه<sup>(6)</sup>. وكانت سكن، جارية محمود الوراق الشاعر (ت 778هـ/ 778م) تقول الشعر فتأتي بالمعاني الجياد والالفاظ الحسان»<sup>(1)</sup>.

وترد الاشارة عن كثير من الشاعرات كعتبة جارية المهدي (۱) وطيف البغدادية (۱) والحجناء بنت نصيب الاصفر الحبشي التي امتدحت المهدي وابنته علية (۱۹) ومجيبة جارية هارون الرشيد (۱۰) وتيماء جارية خزيمة بن خاز التميمي، أحد كبار قادة الرشيد والمامون (ت ۱۰۳هـ/ ۸۱۸م) (۱۱) وفنون جارية يحيى بن معاذ، أحد قواد الرشيد (ت۲۰۲هـ/

<sup>(</sup>١) السيوطي، نزهة، ص٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٦؛ الاصفهاني، الإماء، ص٤٩ ــ ٥٠؛ السيوطي، المستظرف، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتز، طبقات، ص٤٦١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٢٦٦؛ الاصفهاني، الاغاني، ج١٩، ص٢٥٧ ـ ٢٥٨؛ الاصفهاني، الاماء، ص٥٠.

<sup>(</sup>٥) المسعودي، مروج، ج٤، ص١٤٣؛ الشريشي، شرح، ج٢، ص٣٢٥؛ ابن خلكان، وفيات، ج١، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) ابن المعتز، طبقات، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) النحاس، صناعة، ص١٧١.

<sup>(</sup>۸) السيوطي، نزهة، ص٦٠.

<sup>(</sup>٩) التنير، الشاعرات، ص١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) السيوطي، تحفة، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۱۱) الاصفهاني، الاماء، ص٧٣.

١٣٨م)(١١)، وجنان جارية آل عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، وكانت تروي الأشعار، وقد كان يهواها أبو نواس (١٦)، وذلفاء جارية ابن طرخان (١٦)، وتزيف التي حظيت عند المامون حتى انزلها منزلة عريب (١٤)، ومراد جارية علي بن هشام - احد قادة المامون (ت ٢١٧هـ/ ٢٨٨م) - وقد كانت تقول الشعر في فتوحاته وأفعاله (٥). ومُتيم الهشامية، جارية علي بن هشام (١٦)، وسمراء وهيلانه، وهما شاعرتان كانتا لرجلين من نخاسي بغداد (٧)، وزهراء الكلابية، وقد كانت تحدث اسحاق الموصلي وتناشده (٨)، وبنان جارية المتوكل (١٩)، وخنساء جارية هشام الكفوف، وقد كانت فضل الشاعرة تهاجيها (١١)، وكان لكل واحدة منهما عصبة من الشعراء يتعصبون لها (١١). وغير هؤلاء كثير مما حفلت به كتب الأدب والتراجم، مما يؤكد على الدور الذي اضطلعت به المرأة العباسية في قول الشعر وحفظه وروايته، ومدى مساهمتها في الحياة الادبية والثقافية، وفي ذلك ما يؤكد على المستوى الثقافي الرفيع الذي وصلت اليه مما يظهر مستواها العلمي والتعليمي، اذا ما علمنا أن أشعار الكثير منهن تميزت بالبلاغة والفصاحة والمعاني الرقيقة والعبارات الجزلة، فكان ذلك سبباً في أن يقصد الشعراء والادباء بعض الشاعرات للمساجلة والمذاكرة.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) أبي عمران، المرقصات، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، القيان، ص٨٧؛ السيوطي، المستظرف، ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) السيوطي، المستظرف، ص١٧.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاماء، ص٨٧.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، القيان، ص١٠٣؛ السيوطي، المستظرف، ص٦٢.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، الاماء، ص٩٥.

<sup>(</sup>٨) كحالة، اعلام، ج٤، ص٢٠؛ التنير، الشاعرات، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) الاصفهاني، الاماء، ص١٢١؛ السيوطي، المستظرف، ص١٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٥؛ الاصفهاني، القيان، ص١١٦.

<sup>(</sup>١١) الاصفهاني، القيان، ص١١٦.

## ه=الفناء والموسيقى:

يبدو الاتجاه نحو تعليم الغناء والموسيقى واضحاً لدى الناس في العصر العباسي الاول، وبالذات الجواري منهن، ويبدو أن الاثمان الباهظة التي تُدفع في شراء القيان المغنيات، بالاضافة إلى شغف الناس بالغناء والموسيقى كان دافعاً إلى العناية بتعليمهن مثل هذه الفنون، فاخذ نوابغ المغنين يعلمون جواريهم الحانهم واصواتهم، وطريقة غنائهم (۱). فقد اشترى عبدالرحمن بن عمرو المغني والملقب بدحمان (ت ١٦٥هـ/ ٢٨١م)، جارية بماتتي دينار، فعلمها الغناء وباعها بعشرة آلاف دينار (۱۱). وعرضت جارية بشلائمائة دينار، فلما علمها ابراهيم بن المهدي المغني (ت ٢٦٤هـ/ ٢٨٨م)، الغناء، عرض في ثمنها ثلاثة آلاف دينار (۱۱). وكان كل من ابراهيم بن المهدي، وابراهيم بن ماهان الموصلي المغني (ت ١٨٨هـ/ ٢٠٨م)، يدرب الجواري على الغناء، ثم يبيعوهن بأثمان عالية (۱۱). وكانت أمان مغنية من مغنيات العصر العباسي، وكان يهواها أبو عيينه بن محمد بن أبي عيينه المهلي، فجعل يرددها إلى ابراهيم الموصلي واسحاق بن ابراهيم الموصلي المغني (ت ٢٣٥هـ/ ١٩٤٩م)، فتاخذ عهما، فكلما زادت في الغناء زاد في سومه (٥).

وقد اوردت المصادر الكثير من الاشارات المتعلقة بتعليم الاناث فن الغناء والموسيقى، فقد كان خليل المعلم يلقب خليلان، وكان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والخط ويعلم الجواري الغناء (١)، وكان ابراهيم الموصلي، من اكثر الناس نشاطاً في تعليم الجواري وتثقيفهن، ومن

<sup>(</sup>١) أحمد امين، ضحى، ج١، ص١٨؛ التنير، الشاعرات، ص٤٦؛ باسمه كيالي، تطور المرأة، ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاصفهاني، الاغاني، ج٦، ص٢٦ ـ ٢٧؛ أحمد امين، ضحى، ج١، ص٩١٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد امين، ضحى، ج١، ص٩١.

<sup>(</sup>٤) بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاغاني، ج٥، ص١٥٦؛ كحالة، اعلام، ج١، ص٧٩؛ حسن ابراهيم، تاريخ، ج٢، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، الاغاني، ج٢١، ص٢١٩؛ طوطح، التربية، ص٦٩.

اسبقهم في التوجه إلى ذلك، فقد روي عن ابنه اسحاق قوله: "وأول من علم الجواري المثنات أبي، فانه بلغ بالقيان كل مبلغ، ورفع من اقدارهن" (۱). وقد اقام ابراهيم الموصلي (ت ١٨٨هـ/ ٣٠٨م)، ويزيد بن حوراء المغني شركة لتعليم القيان أصول الغناء، على أن تقسم الأرباح بينهما مناصفة (۱). ومن أشهر تلاميذ ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق متيم الهشامية (ت ٤٢٢هـ/ ٨٣٨م)، جارية علي بن هشام البصرية، التي وُصفت بانها مولدة صفراء، نشأت وتأدبت في البصرة وغنت بها (۱). وكذلك أخذت قلم الصالحية، جارية صالح بن عبدالوهاب، الغناء عن ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق (۱). واخذت خمار، جارية هارون بن عبدالله بن الربيع، الغناء عن ابراهيم الموصلي ( $^{(1)}$ ). وحدّث اسحاق بن ابراهيم الموصلي، عن عبدالله بن الربيع، الغناء عن ابراهيم الموصلي  $^{(2)}$ . وحدّث اسحاق بن ابراهيم الموصلي، وأخذت اليه، قال في زلزل (ت ١٧٤هـ/ ٩٠٩م): "عندي جارية قد علمتها الغناء" (۱). وأخذت الجارية بذل، الغناء عن دحمان وفليح وابن جامع وابراهيم الموصلي وغيرهم (۱)، ويقال انها الجارية بذل، الغناء عن دحمان وفليح وابن جامع وابراهيم الموصلي وغيرهم (۱). وكانت لميس،

<sup>(</sup>۱) الاصفهاني، الاغاني، ج٥، ص١٥٦؛ الاصفهاني، القيان، ص٩٢؛ القلقشندي، صبح، ج١، ص٤٩٤؛ السيوطي، الوسائل، ص١٤٧؛ سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرون، دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية، ط٢، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٦م، ص٤٢١، سيشار له تالياً (سعيد عاشور، دراسات).

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاماء، ص٩١؛ الاصفهاني، القيان، ص١٠٣؛ السيوطي، المستظرف، ص٦٢.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج١٣، ص٣٤٨؛ الاصفهاني، القيان، ص١٢٦؛ السيوطي، المستظرف، ص٥٩.

<sup>(</sup>٥) كحالة، اعلام، ج١، ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٥.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، الاغاني، ج١٧، ص٣٢؛ الاصفهاني، القيان، ص١١٩. وفليح هو فليح بن أبي العوراء، وهو احد مغني الدولة العباسية وله فضل كبير في الغناء والموسيقي. الاصفهاني، الاغاني، ج٤، ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٨) الاصفهاني، الاغاني، ج١٧، ص٢٣؛ الاصفهاني، القيان، ص١١٩.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٦، ص٢٢.

جارية عبدالله بن طاهر، مغنية مجيدة، وقد صنع اسحاق الموصلي لها لحناً وطلب منها أن تلقيه على كل جارية تعلمها(١).

وأخذت دنانير، جارية يحيى بن خالد البرمكي، الغناء عن فليح وابراهيم بن المهدي وابن جامع واسحاق الموصلي وغيره (٢). واخذت دمن، جارية اسحاق الموصلي الغناء عن اسحاق الموصلي ومخارق وغيرهما (٢)، وكانت شارية، مولدة من مولدات البصرة، اشتراها ابراهيم بن المهدي، فأخذت غناءه كله أو اكثره عنه (٤)، وعلمها اساليه المستحدثة في الغناء (٥). وكانت عريب جارية لعبدالله بن اسماعيل، صاحب مراكب الرشيد، فرباها وادبها وعلمها الغناء (١). ونشات فريدة الكبرى بالحجاز، ثم وقعت إلى الربيع بن يونس حاجب الرشيد، فتعلمت الغناء، ثم صارت إلى البرامكة (٧). واقام ابراهيم بن المهدي بتعليم الجارية هدية الغناء، وبعث معها عود معمولاً من العود الهندي مكللاً بالجوهر، والبسها حلة منسوجة بالذهب، وارسل بها هدية إلى الأمين (٨). وكانت سكن، جارية طاهر بن الحسين، جارية مولدة بيضاء، حسنة الغناء، وقد اخذت الغناء عن اسحاق الموصلي وطبقته (٩).

ونجد أسماء لمغنيات قمن بتعليم الغناء والموسيقي، فقد جاء اسحاق الموصلي إلى عاتكة

<sup>(</sup>١) كحالة، اعلام، ج٤، ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج١٨، ص١٤؛ السيوطي، المستظرف، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) كحالة، اعلام، ج١، ص٤١٤.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج١٥، ص٣٢١.

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور، دراسات، ص٤٣١؛ كحالة، اعلام، ج٢، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) كحالة، اعلام، ج٣، ص٢٦١ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، القيان، ص٩٨؛ السيوطي، المستظرف، ص٤٩.

<sup>(</sup>٨) الاصفهاني، القيان، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٩) الاصفهاني، الاماء، ص٧٥.

بنت شهدة \_ جارية من مولدات المدينة \_ فاخذ منها صوتاً أو صوتين (۱) . وكان مخارق (ت ٢٣١هـ/ ٨٤٥م)، مملوكاً لعاتكة وقد علمته الغناء (۲) . وكانت الجواري تختلف إلى سلامة الزرقاء صاحبة ابن رامين النخاس، فيتعلمن منها الغناء (۲) . وقال حماد بن اسحق الموصلي (ت ٢٣١هـ/ ٨٥٠م): «كان أبي يستحسن غناء جواري الحارث بن بسخنر، ويعتمد على تعليمهن لجواريه، وكان اذا اضطرب على واحدة منهن أو على غيرهن صوت، أو وقع فيه اختلاف اعتمد على الرجوع فيه اليهن» (١) .

وتبرز اسماء لبعض الحرائر اللواتي اشتهرن بالغناء وقمن بتعليمه، فقد كانت عُلية بنت المهدي، تقول الشعر الجيد، وتصوغ فيه الالحان الحسنة (٥). وكان ابراهيم بن المهدي، ياخذ الغناء عن اخته عُليه (١). ويقول عبدالله بن العباس ابن الفضل بن الربيع: «انه ما اجتمع في الاسلام قط اخ واخت احسن غناء من ابراهيم بن المهدي واخته عليه، وكانت تقدم علية (٧). ويحكى عن عرب انها قالت: «أحسن يوم رأيته واطيبه يوم اجتمعت مع ابراهيم بن المهدي، عند اخته عُلية، وعندهم اخوهم يعقوب وكان احذق الناس بالزمر (٨). واشترت امرأة من بني هاشم، مولدة من مولدات البصرة، واسمها شارية، فقامت بتعليمها الغناء (٩). ويبرز اسم خديجة بنت الخليفة المامون كشاعرة ومغنية، فقد غنت احدى المغنيات يوماً بين يدي المتوكل خديجة بنت الخليفة المامون كشاعرة ومغنية، فقد غنت احدى المغنيات يوماً بين يدي المتوكل

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج٥، ص٢٤٥؛ الاصفهاني، القيان، ص٧٨؛ الشريشي، شرح، ج٢، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٦، ص٢٤٧؛ الاصفهاني، القيان، ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) كحالة، اعلام، ج٢، ص٣١.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج٢٣، ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٠، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٦) الصولي، اخبار، ج٣، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكتبي، فوات، ج٣، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٣، ص١٢؛ أحمد شلبي، التربية، ص٣٤٧ ـ ٣٤٥؛ باسمه كيالي، تطور المرأة، ص٩٩.

<sup>(</sup>٩) كحالة، اعلام، ج٢، ص٠٢٨.

مقطوعة عذبة، فطرب المتوكل، وقال: لمن هذا الغناء؟ فقيل: «الشعر والغناء جميعاً لخديجة بنت المأمون»(١).

وابدعت بعض الجواري لدرجة أن تقوم بتأليف الكتب في الغناء. فقد كان لدنانير، جارية يحيى بن خالد البرمكي "كتاب مجرد في الاغاني مشهور" (۱). وكان لغناء عريب، جارية المأمون "ديوان مفرد من شعرها" (۱). وقيل أن لبذل "كتاب في الاغاني منسوب الاصوات غير مُجنَّس، يشمل على اثنى عشر الف صوت (١٠).

وفي مجال الموسيقى، برعت كثير من النساء، فقد كانت علية بنت المهدي ماهرة في صناعة الموسيقى والألحان واصبحت الجارية هدية، مبدعة في استخدام العود بعد أن علمها ابراهيم بن المهدي (١٦). وكانت قلم الصالحية تتقن الضرب على العود (٧). وبرعت عاتكة بنت شهدة بالضرب على العود، لدرجة انها اصبحت معلمة حاذقة في هذا المجال. فقد أخبر حماد بن اسحق عن ابيه انه ذكر عاتكة بنت شهدة يوماً، فقال: «كانت اضرب من رأيت بالعود، وقد مكثت سبع سنين اختلف اليها في كل يوم فتضاربني ضرباً أو ضربين، ووصل بالعود، ومن أبي اكثر من ثلاثين الف درهم بسببي دراهم وهدايا» (٨). وكان مخارق المغني اليها مني ومن أبي اكثر من ثلاثين الف درهم بسببي دراهم وهدايا» (٨).

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج١٥، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٨، ص١٤؛ الاصفهاني، القيان، ص٨٦؛ السيوطي، المستظرف، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، القيان، ص١١١؛ السيوطي، المستظرف، ص٣٧؛ واجدة الاطرقجي، «المرأة»، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج١٧، ص٣٢؛ الاصفهاني، القيان، ص١١٩.

<sup>(</sup>٥) العاملي، الكشكول، ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، القيان، ص١٠١.

<sup>(</sup>٧) الاصفهاني، الاغاني، ج١٣، ص٣٤٨؛ الاصفهاني، القيان، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٨) الاصفهاني، الاغاني، ج٦، ص٢٤٧؛ الاصفهاني، القيان، ص٧٨.

<sup>(</sup>٩) الاصفهاني، الاغاني، ج٦، ص٢٤٧؛ الاصفهاني، القيان، ص٨٨.

واشتهرت عريب، جارية المأمون بالضرب على العود<sup>(۱)</sup>، وقد وضعت الف صوت<sup>(۱)</sup>. وكذلك اشتهرت مؤنسة، جارية المأمون، بالضرب على العود<sup>(۱)</sup>. وعرفت سكن، جارية محمود الوراق بايقاعها الحسن. (٤)

## ٢-رواية الاخبار:

يبدو أن بعض النساء كان لديهن معرفة برواية الاخبار والسير فقد عني أبو جعفر المنصور بتربية ابنته زبيدة وشجعها على حفظ الاخبار والسير (٥). وكانت عُلية ابنة المهدي تقول بعض الروايات (١). وامتحن الأصمعي احدى جواري الرشيد، فكان عندها علم برواية الاخبار (٧). وكان حسنية من الجواري اللواتي اسلمن في زمن الرشيد، وكانت عالمة فاضلة، بصيرة بالاخبار والآثار (٨). وكانت جنان، جارية عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي، عالمة بالاخبار والآثار (٩). وربيت الجارية بذل في البصرة، وقد عرفت بكثرة الرواية (١٠).

## ٧=الطب والرباضيات:

ويظهر دور المرأة في مجال الطب فيما روي عن الجارية تودد وقد اشتراها الرشيد بمائة

<sup>(</sup>١) السيوطي، المستظرف، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، المستظرف، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) التنير، الشاعرات، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الابراشي، تاريخ، ص١٢٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور، دراسات، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) ابن الانباري، نزهة، ص٩٤؛ الشريشي، شرح، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) كحالة، اعلام، ج١، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) أبي عمران، المرقصات، ص٩٦ \_ ٩٧.

<sup>(</sup>١٠) الاصفهاني، الأغاني، ج١٧، ص٣٢.

الف دينار بعد أن فازت في امتحان صعب وضعه لها العلماء في الطب وفي علوم اخرى (۱). ويبدو أن بعض النساء كان لهن بعض الاهتمام بعلم الرياضيات، فقد قال العتبي ذات يوم لابن الجهم: «الا تتعجب من فلان، نظر في كتاب لاقليدس مع جارية سلمويه في يوم واحد، وساعة واحدة، فقد فرغت الجارية من الكتاب، وهو بعد لم يُحكم مقالة واحدة، على انه حر مُخير، وتلك أمة مقصورة، وهو احرص على قراءة الكتاب من سلمويه على تعليم الجارية» (۱).

### يظهر مما سبق:

- اتساع دائرة التعليم لتشمل الإناث إضافة إلى الذكور، نتيجة إلزام الاسلام للمرأة في الإقبال على التعليم.

- بلغت المرأة مبلغاً عظيماً من الناحية الثقافية والعلمية، فاشتركت المرأة في الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والادارية للمجتمع الاسلامي، ووصلت إلى درجة كبيرة في النهضة العقلية وفي الثقافة والعلم. فكانت تنظم الشعر وتصوغ الالحان وتجالس العلماء والادباء والشعراء والرواة وتناظرهم.

- لم يقتصر تعليم المرأة على معرفة القراءة والكتابة وبعض الامور الدينية، بل شمل العلوم الدينية، ورواية الاخبار، والسير والادب، والموسيقى والغناء والطب والرياضيات، إلى جانب بعض العلوم الاخرى المتفرقة، مما يؤكد تنوع ثقافة المرأة وتصدرها لموضوعات ثقافية متعددة.

- لم تقتصر نهضة المرأة التعليمية على الجواري دون الحرائر أو العكس، بل شملت

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٣٥١؛ التنير، الشاعرات، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥٤.

الحرائر والجواري على حد سواء مع بروز دور الجواري في الشعر والغناء والموسيقي.

- ارتفاع شهرة بعض الجواري الراجع إلى نبوغهن في مجالات العلم المختلفة، اضافة إلى اتقانها الكبير للغناء والرقص والموسيقى، وقد تدربن على ايدي كبار المغنين الذين حفل بهم المجتمع الاسلامي.

- مغالاة الخلفاء وكبار الاعيان من رجال الدولة والاغنياء باثمان الجواري الأمر الذي ادى إلى ارتفاع اثمانهن الذي اغرى الكثير من المغنين ودفعهم إلى احتراف تجارة القيان، فكانوا يشترون الجارية، ويدربونها على الغناء والعزف واداب الحديث والمعاشرة، ويبعونها بعد ذلك بربح كبير.

# ثالثاً : اماكن تعليم المرأة:

### ١ - الكتاتيب:

يبدو أن تعليم الاناث في الكتاتيب يعود إلى العصر الجاهلي، اذ ترد الاشارة إلى التحاق البنات بالكتّاب قبل الاسلام. فقد كانت ظلمة صبيّة في الكتّاب (۱). وذكر أحمد بن الفضل الكاتب: «ان غلاماً وجارية كانا في كُتّاب، فهويها الغلام، فلم يزل يتلطف بمعلمه حتى صيره قريباً منها، فلما كان في بعض ايامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية» (۱). وروى الجاحظ أن الوليد بن عبدالملك (۸٦ ـ ٩٦هـ/ ٧٠٥ ـ ٧١٤م) مر بمعلم صبيان، فرأى عنده جارية، فقال: اعلمها القرآن» (۱). ويذكر أن خليلاً المعلم جارية، فقال: «ويلك ما لهذه الجارية، فقال: اعلمها القرآن» (۱). وقد كان الملقب بخليلان «كان يؤدب الصبيان، ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد» (١٤). وقد كان يوماً يردد على صبي يقرأ بين يديه قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم (١٥)، ثم يلتفت إلى صبية يردد عليها:

اعتاد هذا القلب بَلباله ان قُرِّبت للبين أجماله (٢)

ويروى أن علي بن اديم ـ وهو من تجار الكوفة ـ كان يهوى جارية يقال لها منهلة، وقد

<sup>(</sup>۱) ابن قتیبة، عیون، ج٤، ص١٠١؛

Hamidullah, "Education System in the Time of The Prophet", Islamic Culture, vol.13. No. 1. 1939, p.50, سیشار له تالیاً (Hamidullah, Education System).

<sup>(</sup>٢) الديوه جي، التربية، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان، ج٢، ص٢٠٢؛ اسعد طلس، التربية، ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاغاني، ج٢١، ص٢١٩؛ طوطح، التربية، ص٦٩؛ سامي مكي العاني، معجم القاب الشعراء، ط١، مكتبة الفلاح، دبي، ١٩٨٢م، ص٨٠، سيشار له تالياً (سامي العاني، معجم القاب).

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان: آية ٦.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، الاغاني، ج٢١، ص٢١٩.

شاهدها تختلف إلى الكُتَّاب(١).

من خلال ذلك يبدو أن تعليم الاناث في الكتّاب إلى جانب الصبيان كان امراً مالوفاً منذ الجاهلية، وتوسع في القرنين الأول والثاني الهجريين، الا أن البعض في فترة تالية قد أنكر ذلك. فقال ابن سيحنون (ت ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م): «اكره للمعلم أن يعلم الجواري، ولا يخلطهن مع الغلمان، لان ذلك فساد لهم»(٢). وقد يكون في هذا النص اشارة إلى أن تعليم الاناث في الكتاتيب في العصر العباسي الاول، كان خاصاً بالجواري دون الحرائر. خاصة اذا علمنا أن تعليم الجواري كان لرفع المانهن عند بيعهن، وقد اكد القابسي ضرورة التفريق بين الذكور والاناث في الكتّاب، عما يؤكد تعليم الاناث في الكتّاب، حيث قال: «ومن صلاحهم ومن حسن النظر اليهم الا يخلط بين الذكران والاناث»(٢). وإذا علمنا أن القابسي توفي في ومن حسن النظر اليهم الا يخلط بين الذكران والاناث» بعليم الاناث، استمرت إلى فترة ما بعد العصر العباسي الأول.

يبدو مما سبق أن الكتاتيب الخاصة بتعليم الاناث، انقسمت إلى كتاتيب اختلط فيها الذكور والاناث، وكتاتيب كانت مقتصرة على الاناث فقط. ومع أن هناك كتاتيب خاصة بتعليم الاناث في العصر العباسي الاول \_ وهذا ما اشار اليه ابن سحنون \_ الا أن انتشارها كنان اقل بكثير من انتشارها في فترة صدر الاسلام، مما يؤكد حرص المسلمين في هذه الفترة على حجب الحرائر، واقتصار تعليمهن على المنازل أو يجلب لها معلم خاص يقوم بتعليمها.

(١) الاصفهاني، الاغاني، ج١٥، ص٢٠٩؛ الاصفهاني، القيان، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن سحنون، اداب، ص١١٧؛ القابسي، الرسالة، ص٣١١.

<sup>(</sup>٣) القابسي، الرسالة، ص٣١١؛ الاهواني، التربية، ص١٠٥؛ اسعد طلس، التربية، ص٩٢.

## ٢=المساجد:

يبدو إنه ونتيجة لاهتمام الاسلام بتعليم المرأة، أن ظهر بين النساء من كانت تتعلم وتعلم في المساجد. فقد كانت النساء تحضر مجالس القصاص في مسجد البصرة، على الرغم من انكار الحسن البصري (ت ١١٠هـ/ ٧٢٨م)، لاجتماع النساء والرجال في هذه المجالس، خوفاً من الفساد والفتنة<sup>(۱)</sup>. وكانت لمسعر بن كدام الكِوفي المحدث (ت ١٥٢هـ/ ٧٦٩م)، ام عابدة: «فكان يحمل لها لبدأ ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبد، فتقوم فتصلي ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعـد ويجتمع اليـه من يريد فيـحدثهم، ثم ينصرف اليها فيحمل لبدها وينصرف معها»(٢). ويروى أن عبدالملك بن جريح (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، روى عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام (٢). وجاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، وكان يطلب الكلام، فسألته عن مسألة (٤). وارادت ام أبيي حنيفة أن تستفتي في شيء فافتاها أبو حنيفة، فلم تقبل، فدخلت إلى القياص أبي زرعة في مسجد الحضرميين لتستفتيه في الامر. فقال أبو زرعة: «القول كما قال أبو حنيفة فرضيت وانصرفت"(٥). وكان للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، دروس خاصة بالنساء يلقيها في المسجد مساءً (٦). وقد كانت خديجة أم محمد، محدثة، روى عنها عبدالله بن أحـمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ/ ٩٠٢م)، وكانت خديجة تغشى سنة ٢٢٦هـ/ ٨٤٠م، الامام

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، القصاص، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٣٤٥؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٣، ص١٢٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٠، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) أبو عبدالله حسين بن علي الصيمري، اخبار أبي حنيفة واصحابه، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥م، ص٢٠، سيشار له تالياً (الصيمري، اخبار).

<sup>(</sup>٥) الموفق المكي، مناقب، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) منير الدين أحمد، تاريخ التعليم، ص٨١.

أحمد بن حنبل وتسمع منه ويحدثها(١).

من خلال ما سبق تبدو اهمية المسجد في تعليم المرأة، وتثقيفها، وقد كان بوسع المرأة الذهاب إلى المسجد وحضور حلقات العلم فيها والاستماع إلى ما يدور فيها من مذاكرات ومناظرات، وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك دروس خاصة بهن يلقيها بعض العلماء.

### ٣-البيوت:

يبدو أن البيوت ومنذ بداية الاسلام، كانت المعهد الاول الذي تتلقى فيه المرأة علمها وتعليمها، والذي ما لبث أن اصبح مسرحاً لعقد الندوات والمناقشات والمناظرات، التي شملت جوانب مختلفة من العلم والثقافة، دعت اليها المرأة أو شاركت فيها. فقد روى الاصمعي أن ابنة أبي عمرو بن العلاء التميمي (ت ١٥٤هـ/ ٢٧٠م)، كانت تحضر مجلس ابيها وقد حجم الثدي على نحرها(٢). وانتقلت رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ/ ٢٠٨م)، إلى البصرة حيث جمعت حولها كثيراً من المريدين والاصحاب الذين وفدوا عليها لحضور مجلسها وذكرها لله والاستماع إلى اقوالها(٣). واستاذن عليها ناس منهم سفيان الثوري، فتذاكروا عندها ساعة، وذكروا شيئاً من الدنيا(١). ودخل عليها سلام بن أبي مطبع، وقد اخذ بذكر الدنيا، فقالت: «انحا يذكر شيء هو شيء اما شيء ليس شيء فلا»(٥). ودخل سفيان الثوري يوماً عليها فقال: «واحزناه!، فقالت: قل: واقلة حزناه، لو كنت محزوناً ما هناك العيش، إنما انت ايام، فاذ! ذهب يوم مضى بعضك»(١). وحدث سهل ابن المرزبان قال: «كنت احضر

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) الزبيدي، طبقات، ص٣٧.

<sup>.</sup>E.I1 "Rabia AL- Adawiya" (٣)

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٨، ص٢٤١ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، احكام، ص١٤٥؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٠٦.

احياناً ببغداد مجلس عنان المسمعة وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق، وكانت تبتدىء بالقرآن استفتاحاً ببركته فتجيده جداً ثم تأخذ في شانها»(۱). وكانت علية بنت حسان، زوجة اسماعيل بن ابراهيم (ت ١٩٣هـ/ ٨٠٨م)، تعقد مجالس العلم في دارها بالبصرة، وتشترك مع الحاضرين في المحادثة والمسائلة (١٠٠٠ وكانت عنان جارية الناطفي (ت ٢٢٦هـ/ ٥٨م)، قد اشتهرت بقول الشعر في الدولة العباسية، ولم يزل فحول الشعراء في عصرها يلقونها في منزل مولاها فيقارضونها الشعر وتنتصف منهم (١٠٠). وتصفح أحدهم كتاباً فوجد فيه بيتاً من الشعر وقد جهد أن يجد من يجيزه، فلم يجده، فقال له صديق: عليك بعنان جارية الناطفي، فاتيتها، فانشدتها (١٠) وكان الشعراء يفدون إلى اصواتهما، ويقيمون عندهما ويجتمع شاعرتان لرجلين من نخاسي بغداد ـ ويستمعون إلى اصواتهما، ويقيمون عندهما ويجتمع لذلك اهل الادب والكتاب (٥٠). وكانت عمرة الجمحية، شاعرة يجتمع اليها الشعراء للانشاد والمحادثة، وكان أبو دهبل الجمحي الشاعر يهواها، فكان لا يفارق مجلسها مع كل من يجتمع اليها الم

وفي الوقت الذي كانت فيه النساء تستقبلن العلماء والادباء والشعراء في بيوتهن، كان البعض الآخر يرتاد مجالس العلماء والأدباء والشعراء التي يعقدونها في بيوتهم أو مجالسهم الخاصة. فقد كان لبشار بن برد مجلس يجلس فيه، ويقال له البردان، وكان النساء يحضرنه

<sup>(</sup>١) الثعالبي، الكناية، ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني، الاغاني، ج٢٢، ص٥٢١؛ الاصفهاني، الإماء، ص٢٤؛ السيوطي، المستظرف، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) الاصفهاني، الاماء، ص٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٩٥.

<sup>(</sup>٦) كحالة، اعلام، ج٣، ص٣٤٦.

فيه (۱). وكانت خشابة فارسية تغشى مجلس بشار بن برد، وكان اليها مائلاً (۲). وكانت نساء من اعراب قيس عيلان في ظاهر البصرة يحضرن مجلس بشار، حيث كان يأتيهن وينشدهن اشعاره التي يمدح بها قيسا (۱۳). وكانت خديجة ام محمد، تغشى مجلس أحمد بن حنبل وتسمع منه (۱۶).

وهكذا تظهر اهمية البيت في تعليم المرأة وتثقيفها، الذي لم يقتصر دور المرأة فيه على حضور الندوات والمناقشات والمناظرات والاستماع اليها، بل تعداه إلى أن تكون فيه المرأة مشاركة فاعلة. وقد دعت الكثير منهن العلماء والادباء والشعراء لعقد الندوات في بيوتهن. التي شملت جوانب العلم المختلفة، مما يشعر بالمستوى، التعليمي والثقافي الذي وصلته المرأة في هذا العصر.

# ٤ ـ قصور الخلفاء ورجال الدولة:

يبدو أن نساء القصر من زوجات وبنات وجواري قد اخذن فرصتهن في التعلم والثقافة، وقد برز منهن الكثير في مجالات العلم والادب والفن، فكان البعض منهن تحضر مجالس العلم أو تدعو اليها لتشمل جوانب العبادة والعلم والادب والفن، التي يحضرها العلماء والشعراء واهل الفنون، وتدور بينهم المناظرات والمناقشات فيحضرنها مشاركات وفاعلات. فقد احضر المهدي مزنة امرأة مروان بن محمد (١٢٧ ـ ١٣٢هم/ ٧٤٤ ـ ٧٤٩م)، فتباحثوا في اخبار الناس وأيامهم والدول وتنقلها، "فما تركت لأحد في المجلس كلاماً"...

<sup>(</sup>١) الاصِفهاني، الاغاني، ج٣، ص٢٣٢؛ عبدمهنا، اخبار النساء، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني، الاغاني، ج٣، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) المسعودي، مروج، ج٣، ص٣٥٨.

ودخل المهدي ايام خلافته على جماعة من جواريه، وهن مجتمعات في حجرة بعضهن، فجلس عندهن فقلن له: «لو اذنت لبـشار في الدخول علينا لنسامره ونحادثه فأمـر به فأحضر، واجتمعن عليه فحدثهن، وجعل يسرد عليهن من نوادره وملحه وينشدهن عيـون شعره»(١). وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت ٢١٠هـ/ ٨٢٥م)، مبلغاً عظيماً من الثقافة، وكانت تناظر الرجال في شتى نواحي الثقافة والفن (٢). واقام الرشيد بالرّقة في فصل الصيف، واطال المكوث فيها، فقد كانت اثيرة لديه لطيب هوائها ورقة انسامها، فاشتاقت زبيدة لبغداد، وفكرت ني حيلة تقنع بها الرشيد بالعودة إليها، فجمعت الشعراء، وطلبت منهم وصف عاصمة الخلافة بغداد، فتسابق الشعراء إلى القول في فضل بغداد، مما اقنع الرشيد بالعودة (٣). وكانت الجـواري تجتـمع لدى زبيدة لقراءة القـرآن «وكان يسـمع في قصرها كـدوي النحل من قراءة القرآن»(٤). وكمانت حسناء جمارية يحميي بن خالد البرمكي مغنية شماعرة يدخل اليهما الشعراء يقارضونها الشعر، فتأتي بكل مستحسن من الجواب»(٥). وحضرت عرب، جارية المأمون مجلساً للغناء ضم ابراهيم بن المهدي واخته عُلية واخوها يعقوب(١). وكان لعائشة بنت المعتصم مجلس يرتاده اهل الادب واللغة (٧). وكانت فضل، جارية المتوكل شاعرة اديبة، يجتمع عنـدها الادباء والشعراء (٨). وكـانت تجلس في مـجلس المتـوكل على كـرسي تقــارض

<sup>(</sup>١) ابن المعتز، طبقات، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣١٥؛ علي ابراهيم، نساء، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتز، طبقات، ص٢٤٦؛ الشكعة، الشعر، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٣١٤؛ خير الله العمري، مهذب، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني، الاماء، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني، الاغاني، ج١٠، ص١٨٣؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٧) كحالة، اعلام، ج٣، ص١٩١؛ التنير، الشاعرات، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) ابن المعتز، طبقات، ص٤٢٦؛ الاصفهاني، الاغاني، ج١٩، ص٢٥٧ ـــ٢٥٨؛ الاصفهاني، الاماء، ص٥٠؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٨٥؛ السيوطي، المستظرف، ص٥١.

الشعراء الشعر بحضرته (۱). واجادت محبوبة، جارية المتوكل، قول الشعر وحذاقة الغناء، فشغف بها المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة (۲).

من خلال ما سبق يظهر الدور الذي لعبته القصور في رفع المستوى العلمي والادبي، لنسائه من حرائر وجواري، حيث نالت المرأة في القصور نصيبها من العلم والتعليم، فكانت مشاركة وفاعلة في مجالس العلم والأدب التي تعقد في القصور، بل كان البعض منهن يدعو لعقد مثل هذه المجالس التي يحضرها كبار العلماء والادباء والشعراء، مما يؤكد المستوى الثقافي الرفيع الذي وصلت اليه المرأة وحرية الفكر التي اتاحها كبار رجالات القصور لنساءهم، فبرز العديد من اسماء النساء اللواتي لعبن دوراً كبيراً في الحياة العلمية والادبية.

وهكذا كان للمرأة في المجتمع العراقي نصيب وافر من الثقافة والاطلاع، وكان لها مساهمات مختلفة تدل على علو المكانة التعليمية والثقافية للمرأة في العصر العباسي الاول، نجد ذلك من خلال كتب التاريخ والادب والاخبار التي حفلت باسماء النساء حرائر وجواري، قد حفل بهن العصر في مختلف صنوف الثقافة والمعرفة.

(١) الاصفهاني، الإماء، ص٥٧؛ السيوطي، المستظرف، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، مروج، ج٤، ص١٤٣؛ ابن قيم الجوزية، اخبار، ص٥٢؛ الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص١٨٨؛السيوطي، المستظرف، ص٦٣.

# الفصل الخاهس الوسائل المحينة علك التحلّم

# أولاً : أدوات الكتابة :

# 1- القلم:

يبدو أن القلم استخدم كأداة معينة في التعليم، منذ العصر الجاهلي، إذ كان الصبيان يستخدمونه في الكتابة (١)، وقد ورد ذكر القلم في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ن والقلم ومَا يَسْطُرُون﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿اقرأ ورَبُّكَ الأكرم، الذي عَلَم بالقَلم، علم الإنسانَ ما لم يعْلَم (٢).

وقد سمي القلم قلماً لأنه قلم أي قُطع وسُوِّى كما يُقلَم الظُفُر (1). وكلُّ عود يُقطع ويُحز رأسه ويُقلَم بعلامة فهو قلم. ويقال للذي يُقلمُ به مِقلم، وقِلام (6). وقد قيل لاعرابي: «ما القلم؟ ففكر ساعة، وجعل يُقلب يديه، وينظر إلى اصابعه، ثم قال: لا أدري. فقيل له: توهمه في نفسك، فقال: هو عود قُلم من جوانبه كتقليم الأظافر (1). وقد قيل انه لا يسمى قلماً حتى يُبرى، اما قبل ذلك فهو قصبة (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة، عيون، ج٤، ص١٠١؛ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، ربيع الابرار ونصوص الاخبار، تحقيق سليم النعيمي، ٢ج، مطبعة العاني، بغداد ١٩٧٦م، ج٢، ص٤٩١، سيشار له تالياً (الزمخشري، ربيع).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: آية ٣،٤،٥.

<sup>(</sup>٤) النحاس، صناعة، ص١٠٤؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد، ٣ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨١ \_ الكتاب، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد، ٣ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٠ \_ ١٩٨٣ م، ج١، ص١٦٥، سيشار له تالياً (البطليوسي، الاقتضاب)؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص١٦٦؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٩.

<sup>(</sup>٧) النحاس، صناعة، ص١٠٤؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٩.

وتظهر مكانة القلم من بين أدوات الكتابة من خلال أقوال العلماء والشعراء والكتاب، فقد قال عبدالحميد بين يحيى الكاتب (ت ١٣٢هـ/ ١٧٤٩): "القلم شجرة ثمرها الالفاظ»(١) وقال ابن المقفع (ت ١٤٢هـ/ ٢٥٧٩): "القلم بريد القلب، يخبر بالخبر وينظر بلا نظر»(١). وقال سهل بن هارون (ت ٢١٥هـ/ ٢٨٠م): "القلم انف الضمير، إذا رُعف أعلن أسراره وأبان آثاره»(١). وقال الخليفة المامون (١٩٥ـ ١٩٨هـ/ ١٨٣ـ ١٩٣٨م): "لله در القلم كيف يحوك وَشْنيَ المملكة»(١). وقال أبو دُلف القاسم بن عيسى العجلي القائد الاديب (ت ٢٢٦هـ/ ٢٨٠م): "القلم صائغ الكلام، يفرغ ما يجمعه العلم ويصوغ ما يسكبه اللب»(٥). وأنشد أبو عما الطائي (ت ٢٣١هـ/ ١٨٥٥م)، مبيناً شرف القلم وفضله:

له الرقاب وذلـــت خوفه الامم ما زال يَتْبَــعُ ما يجري به القلمُ أن السيوف لها مذ أرهِفت خدم (1)

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت فالمسوت والمسوت لا شيءٌ يغالبه كالمسدد كالمسدد أريت كالمسلم مذ بُريت

وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م): «من عرّف النعمة في بيان اللسان كان يفضل النعمة في بيان اللسان كان يفضل النعمة في بيان القلم أعرف» (٢٠ ما علي بن يحيى بن منصور (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م): «بنور القلم تضيء الحكمة» (٨). وقيل:

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٣٦؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الصولي، أدب الكتاب، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٢٨٠؛ الصولي، أدب الكتاب، ص٦٧؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) الصولي، أدب الكتاب، ص٦٧؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١١؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٧٤٠.

<sup>(</sup>٥) الصولي، أدب الكتاب، ص٦٧.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٧٧٧ \_ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٧٧.

يترجم عن ذي منطق وهو أبكم ويضحى بليغاً وهو لا يتكلم(١) وأهيف مذبوح على صدر غيره تــراه قــصيراً كلما طـال عمره

وقــال القـلقــشندي (ت ٨٢١هـ/ ١٤١٨م): «وأعلم أن القـلم اشــرف آلات الكتــابة وأعلاها رتبة، إذ هو المباشر للكتابة دون غيره، وغيره من آلات الكتابة كالاعوان»(٢).

وتتعدد اسماء الاقلام التي استخدمت والتي تنوعت بتنوع الخطوط، فلكل نوع من الخطوط نوع من الاقلام (۲)، فكان قلم القلثين (٤)، ثم ثقيل الطومار والشامي، وقلم النصف (٥). وفي عهد المأمون اخترع قلم جديد باسم القلم الرياسي ـ نسبة إلى ذي الرياستين، الفضل بن سهل وزير المأمون (ت ٢٠٢هـ/ ٨١٧م) ـ بحيث اشتقت منه اقلام عدة (١).

وحتى يكون القلم صالحاً للكتابة لا بد من توفر صفات معينة في شكله وقصبه، فجودة القلم من جودة قصبه، فقد كتب جعفر بن يحيى البرمكي (ت ١٨٧هـ/ ٨٠٢م)، إلى محمد ابن الليث: «اما بعد فليكن قلمك بحرياً لا سميناً ولا رقيقاً، ما بين الرقة والغلظ» (٧٠). وقال العتابي الشاعر (ت ٢٢٠هـ/ ٨٣٥م): «سألني الاصمعي يوماً بدار الرشيد أي الانابيب للكتابة أصلح وعليها اصبر؟ فقلت: ما نشف بالهجير ماؤه، وستره من تلويحه غشاؤه، من التَّبَرية

<sup>(</sup>١) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن النديم، الفهرست، ص٣٣؛ البطليوسي، الاقتيضاب، ج١، ص١٧٠ ـ ١٧٣؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٢١، القلقشندي، صبح، ج٣، ص٥١ ـ ٦٤؛ السيوطي، الوسائل، ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٣٣؛ البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٧٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٦١٧.

<sup>(</sup>٥) البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم، الفهرست، ص٣٤؛ البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٧٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٢٠١؛ السيوطي، الوسائل، ص١٣١؛ طلب صبار، رسوم، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٧) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٧٧٧.

القشور، الدُّرِيَّة الظهور، الغِضينة الكُسُور»(١). وكتب عبدالله بن طاهر بن الحسين امير خراسان (ت ٢٣٠هـ/ ٨٤٤م)، إلى اسحق بن إبراهيم الخزاعي والي بغداد أن يوجـه اليـه باقلام قصبية، كتاباً نسخته: "بِنِهِ إِنْهُ الْجَزِّالْجَيْدِ، اما بعد فإنا على طول الممارسة لهذه الكتابة التي غلبت على الاسم، ولزمت لزوم الوسم، فحلَّت مجلَّ الأنساب، وجرت مجرى الالقاب، وجدنا الاقلام الصُّحَّرية اجرى في الكواغد، وأمّر في الجلود، كما أن البحرية منها اسلس في القراطيس، وألين في المعاطف، وأشد لتصرُّف الخط فيها، ونحن في بلد قليل القصب رديثه، وقد احببت أن تتقدم في اختيار اقلام صخرية. . . وتطلبها من مظانها ومنابتها، من شطوط الانهار، وارجماء الكروم، وان تتيمن باختيارك منها الشديدة الصلبة، النقية الجلود، القليلة الشحوم، الكثيرة اللحوم، الضيقة الاجواف، الرزينة المحمل، فانها ابقى على الكتابة... وأن تقصد بانتقائك الرقباق القُضبان، المقومات المتون، الملس المعاقد، الصافية القشور، الطويلة الانابيب. . . المعتدلة القوام، المستحكمة يبساً، وهي قائمة على اصولها لم تُعْجَل عن إبَّان يَنْعُهَا، ولم تؤخر إلى الاوقات المخوفة عليها من خصر الشتاء، وعفن الانداء، فاذا استجمعت عندك، أمرت بقطعها ذراعاً ذراعاً، قطعاً رقيقاً، ثم عبّات منها حزماً فيما يصونها من الاوعية، وتكتب معه بعدّتها واصنافها من غير تأخير ولا توان إن شاء الله»(٢٠). ويبدو من هذه الرواية أن العراق كان من مصادر القصب المتميز بالجودة.

وقال محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم (ت ٢٣٣هـ/ ١٨٤٧م)، في صفات الاقلام: «خير الاقلام ما استحكم نضجه، وخف بزره، قد تساعدت عليه السعود في فلك البروج حولاً كاملاً، تؤلفه بمختلف اركانها وطباعها، ومتباين انواعها وانحائها، حتى إذا بلغ اشده واستوى، وشقت بوازله ورقت شمائله، . . . وتعرى عنه ثوب المصيف، بانقضاء الخريف، وكشف عن لون البيض المكنون، . . . قطع ولم يعجل عن تمام مصلحته ولم يؤخر

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) الصولي، أدب الكتاب، ص٦٨ ـ ٧٠.

إلى الاوقات المخوفة عاهاتها عليه من خصر الشتاء، وعفن الانداء، فجاء مستوي الانابيب معتدلها، مُثقَف الكعوب مقومها (۱۱). وقال إبراهيم بن محمد الشيباني (ت ۲۹۸هـ/ ۹۱۰): «ينبغي للكاتب أن يتخير من انابيب القضيب أقله عُقداً، وأكثفه لحماً، وأصلبه قِشراً، واعتدله استواء». (۲)

ويبدو أن القلم استخدم في تدوين آيات القرآن، وسوره بعد نزولها على الرسول وكان يقوم بذلك كتبة الوحي (٢). فقد روى خارجة بين زيد عن ابيه قوله: «كنت اكتب الوحي بين يدي رسول الله وكان القاعدون من المؤمنين» (١) . . . وقلمي رطب ما جف» (٥) وكان القلم من أدوات الكتابة التي يستخدمها الصببان في الكتاتيب» (١) . ومر علي بن أبي طالب بابي حكيمة وهو يكتب المصاحف فقال له: «اجلك قلمك» (٧) . وفي زمن عمر بن عبدالعزيز استخدم ما يعرف بالقلم الجليل في الكتابة (٨) . وتوفرت الاقلام في مجالس الاحمر (ت ١٩٤هه/ ٩٠٨م)، التي كان يعقدها في قصر الرشيد لما كان مؤدباً لابنائه (٩) ، وكان عبدالرحمن بن مهدي البصري الحافظ (ت ١٩٨هه/ ١٨م)، لا يتحدث في مجلسه، ولا يقوم احد، ولا يُبرى فيه قلم . . . وان رأى من يبرىء قلماً تغير وجهه غضبا (١٠) . واستخدم

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطبري، تاريخ، ج٦، ص١٧٩، ج٣، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية ٩٥.

<sup>(</sup>٥) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٩١ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة، عيون ، ج٤، ص١٠١.

<sup>(</sup>٧) أحمد عقل، تمويل، ص٢٩.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد، الطبقات، ج٥، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٩) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) الذهبي، سير، ج٩، ص١٥٤.

سفيان بن عيينه المحدث (ت ١٩٨هـ/ ١٩٣م)، القلم في سن مبكرة، فقد قال: «لو رأيتني ولي عشر سنين... وقلمي كالموزة»(١). واستخدم الامام الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٨م) القلم وانشد:

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق(٢)

وكان يحيى بن يحيى النيسابوري (ت ٢٢٦هـ/ ٨٤٠)، يحضر مجلس مالك بن انس، فانكسر قلمه، فناوله المأمون ـ وقد كان حاضراً للمجلس ـ قلماً، فامتنع يحيى عن قبوله (٢). ودخل المأمون ذات يوم إلى الديوان فنظر إلى غلام على اذنه قلم (٤). وكان الامام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)، إذا خرج ليحدث اخرج معه قلماً (٥).

وحتى يكون القلم جيد الخط لا بد من بريه بطريقة تجعله كذلك، فقد قال عبدالحميد بن يحيى الكاتب (ت ١٣٢هـ/ ٧٤٩م)، لرغبان ـ وكان يكتب بقلم قصير البرية ـ «أتريد أن يجود خطك؟ قال: نعم، قال: فاطل جلفة قلمك واسمنها، وحرف القطعة وأيمنها، قال رغبان: ففعلت ذلك فجاد خطي»(١). وقيل أن الأحول المحرر(١) كان عجيب البراية للقلم، فكان خطه راثقاً بهجاً من غير إحكام ولا إتقان (٨).

<sup>(</sup>١) الاربلي، خلاصة، ص٨٠؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) الشافعي، ديوان، ص١٦٢؛ الغزالي، ايها الولد، ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، الصفوة، ج٤، ص١٠٥؛ ابن عربي، محاضرة، ج١، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) البيهقي، المحاسن، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الكفاية، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) ابو الحسين، استحق بن إبراهيم بن عبـدالله بن اصباح بن بشـر بن الاسود التـميمي، وكـان إبراهيم احول، وكان استحق يُعلّم المقتدر العباسي. ابن النديم، الفهرست، ص٣٥.

<sup>(</sup>٨) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٨.

وقد حدد بعضهم الطريقة التي تتم بها بري الاقلام، فقد أوصى جعفر بن يحيى البرمكي وزير الرشيد (ت ١٨٧هـ/ ١٨٠م)، محمد بن الليث، موضحاً له طريقة بري القلم: "فأبره برياً مستوياً كمنقار الحمامة، اعطف قطته، ورقق شفرته" (الله وقال العتابي (ت ٢٢٠هـ/ ٢٥٥م): "سألني الاصمعي يوماً بدار الرشيد: أي نوع من البري أصوب واكتب؟ فقلت: البحرية المستوية القطة التي عن يمين سنها برية تأمن معها المجة عند المدة والمطة، والهواء في شقها فتيق، والريح في جوفها خريق، والمداد في خرطومها رفيق" (الموسلة بن محمد الشيباني (ت ٢٩٨هـ/ ٩١٠م): "يجب يكون البري من جهة نبات القصبة، من أعلاها إذا كانت قائمة على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس" (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس" (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس" (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس" (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس" (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس (الله على أصلها، فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس (الله على أصلها في الموركة ال

ولبري الأقلام تستخدم السكين أو المدية، وقد قال ابن الاعرابي (ت ٢٣١ه/ ٥٨٥٥): "يقال للسكين مُدية، ومَدية» (ومِدية» (قال الجاحظ: "تقال بضم الميم وفتحها وكسرها، وتجمع على مُدى، وهي السكين» (وه). وقال بعض الكتاب: "وهي مسن الاقلام، تستمد بها إذا كلّت وتطلق بها إذا وقفت وتلمها إذا تشعثت» (أ). وأحسن السكاكين "ما عرض صدره، وأرهف خصره، ولم يفضل عن القبضة نصابه» (٧). وقد كان خلف الاحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ١٩٠٩م) يدفع إلى حاضري مجلسه الاقلام والسكاكين (٨). وكان أحمد

<sup>(</sup>١) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٢٥٥؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) النحاس، صناعة، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٦) الصولي، أدب الكتاب، ص١١٥؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٥؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) الصولي، أدب الكتاب، ص١١٥؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٥.

<sup>(</sup>٨) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧٢.

ابن يوسف الكاتب (ت ٢١٣هـ/ ٨٢٨م) يكتب بين يدي المأمون، فطلب المأمون منه السكين فدفعها اليه، والنصاب في يده (١٠).

وينبغي أن تكون السكين حادة جداً لبراية الاقلام، وأن لا تستعمل الا في البراية (٢)، «لئلا تكل وتفسد» (٣). قال الوزير أبو علي بن مقلة: «واستحد السكين جداً، ولتكن ماضية جداً، فانها إذا كانت كالة جاء الخط رديئاً مضطرباً» (٤). وأهدى الحسن بن وهب الكاتب (ت ٥٠هـ/ ٨٦٤م)، إلى صديق له سكيناً، وكتب اليه: «اهديت اليك سكيناً املح من الوصل، واقطع من البين» (٥).

مما سبق تظهر اهمية القلم كأداة من أدوات الكتابة التي استخدمها العلماء والمتعلمون من خلال اقوالهم وافعالهم، وقد تعددت اسماءها وتنوعت بتنوع الخطوط، وحتى يكون القلم جيداً وصالحاً للكتابة لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة في مصدر قصبه ونوعه وفي شكله وطريقة برية. وقد حُددت الطريقة التي تُبرى فيها الاقلام، كما حُددت صفات السكين (المدية) كأداة مستخدمة في بري الاقلام.

## ٧- الدواة (المحبرة):

تتكون من الجونة، وهي الظرف الذي فيه الليقة والحبر(١)، وكانت تُصنع من

<sup>(</sup>١) ابن سعد الابي، نثر الدر، ج٥، ص١٢٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٢٥٥؛ الصولي، أدب الكتاب، ص٥٥؛ الخطيب البغدادي، الجامع، ج٢، ص١٦١؛ صعباني، ادب، ص١٦١؛ السمعاني، ادب، ص١٦١؛ السمعاني، ادب، ص١٦١؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٦؛ العلموي، المعيد، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٨.

الخرف، أو الزجاج، أو النحاس<sup>(۱)</sup>، أو من اجود العيدان وارفعها ثمناً، كالابنوس والساسم والصندل<sup>(۱)</sup>. والمقصود بالليقة: ما يوضع داخل الظرف من قطن أو حرير أو صوف<sup>(۱)</sup>. واذا الصق القطن أو غيره بالدواة فهو ليقة، مشتق من قولهم: «ما يليق فلان بقلبي، أي ما يلصق به»<sup>(١)</sup>. وقد قال الجاحظ: «ولا تستحق اسم الليقة حتى تُلاق في الدواة بالمداد»<sup>(٥)</sup>. وقال بعض الكتاب: «ويتعين على الكاتب أن يتفقد الليقة ويُطيّبها بأجود ما يكون، فانها تروح على طول الزمن»<sup>(١)</sup>. اما المداد فسمي بذلك لانه عد القلم، أي يعينه وكُلُّ شيء مددت به شيئاً فهو مداد<sup>(٧)</sup>. ويقال امددت المدواة: إذا جعلت فيها المداد<sup>(٨)</sup>. كما قال الله عز وجل: «والبحر يمده من بعده سبعة البحر»<sup>(١)</sup>.

أما الحِبْر، فاصله اللون، يقال: فلان ناصح الحِبْر يراد به اللون الخالص الصافي من كل شيء (١٠٠). وسُيِّل الفراء النحوي (ت ٢٠٧هـ/ ٨٢٢م) عن المداد لم سمي حِبْراً؟ فقال: «يقال للمعلم حَبْر وحِبْر يعني بفتح الحاء وكسرها، فأرادوا مداد حبر، أي مداد عالم، فحذفوا

<sup>(</sup>١) محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) النحاس، صناعة، ص١٠٧؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) النحاس، صناعة، ص١٠٧؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٥) البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>٧) الصولي، أدب الكتاب، ص١٠٣؛ البطليوسي، الاقتضاب، ج١، ص١٦٤؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٨) النحاس، صناعة، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٩) سورة لقمان: آية ٢٧.

<sup>(</sup>۱۰) القلقشندي، صبح، ج۲، ص٥٠٠ ـ ٥٠١.

مداد، وجعلوا مكانه حِبراً" وقال الاصمعي: "يقال: على أسنانه حِبر إذا كثرت صفرتها حتى صارت تضرب إلى السواد" (1) والحِبر الأثر، يعني أثر الكتابة في القرطاس (1) وقيل: "انما سمي الحبر حبراً لانه تحبر به الاخبار (1) قال الحسن بن سهل الوزير (ت ٢٣٥هـ/ ٨٤٩م): "انما سمي الحبر حبراً، لأن البليغ إذا حبَّر الفاظه، ونمنم بيانه، احضرك من معاني الحكم آنق من جرات البزّ ومقومات الوشي (0). وقال المبرد: "وانا أحسب انه سمي بذلك الحكم آنة من جرات البزّ ومقومات الوشي أخذاً من قولهم: حَبَّرُت الشيء تحبيراً إذا احسنته (1).

وقد وردت بعض الروايات التي تؤكد شرف المداد والحبر، واختيار اللون الاسود، فقد قال عبدالله بن المبارك (ت ١٨١هـ/ ١٩٩٥م): «الحبر في الثوب خلوق العلماء»(٧). وكتب جعفر بن يحيى البرمكي (ت ١٨٧هـ/ ١٨٠م) إلى محمد بن الليث: «وليكن مدادك صافياً خفيفاً إذا استمددت منه ليله»(٨). وقيل لوراق: «أخف رداءة خطك بجودة حبرك»(٩). وقال الشافعي:

مداد الفقيه على ثوبه احب الينا من الغالية (١٠)

<sup>(</sup>۱) النحاس، صناعة، ص١٠٧؛ البطليوسي، الاقتـضاب، ج١، ص١٦٤؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعـية، ج٢، ص١٦٣؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٢) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٤؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٤) الصولي، أدب الكتاب، ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٢٨٥؛ السمعاني، أدب، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٦) الصولي، أدب الكتاب، ص١٠٤؛ القلقشندي، صبح، ص٢، ص٥٠١.

<sup>(</sup>V) السمعاني، أدب، ص١٤٩؛ الذهبي، سير ج٨، ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٨) ابن عبدربه، العقد، ج٤، ص٢٧٧ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٦.

<sup>(</sup>۱۰) المغراوي، جامع، ص٤٩.

وكان إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه (ت ٩٥هـ/ ٢١٣م) يقول: "من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد» (١). وقال علان الشعوبي الوراق (ت ٢١٨هـ/ ٢٨٣م): "عطروا دفاتركم بسواد الحبر» (٢). وسُئِل وراق عن حاله فقال: "عيشي أضيق من محبرة، . . . وفرجهي عند الناس اشد من الحبر الزاج . . . وشرابي اسود من الحبر» (٣). وتذاكر بعضهم الالوان عند الرشيد، فقال بعضهم: "احسنها البياض، وقال الآخر: احسنها الخضرة لون الجنة، وقال آخر: احسنها لون الذهب، ومحمد بن الحسن والله المنزلة» (٥). وعن عبدالله لا تتكلم؟ فقال: لو كان صبغ احسن من السواد لكُتِبت به كتب الله المنزلة» (٥). وعن عبدالله ابن أحمد بن حنيل (ت ٢٩٠هـ/ ٢٠٩م) قال: "حدثني ابي، قال: رآني الشافعي وأنا في مجلس وعلى قميصي حبر وإنا، اخفيه، فقال: لم تخفيه وتستره؟ فان الحبر على الثوب من المروءة (٢٠٠٠). وقال ابن الرومي (ت ٢٨٣هـ/ ٢٩٨م):

كأنه الـوان دهم الخيـل حبر أبي حفص لعاب الليل يسيل للاخوان أي سيل بغير ميــزان وغيـــر كيل<sup>(۷)</sup>

وأنشد أبو العباس ثعلب النحوي (ت ٢٩١هـ/ ٩٠٣م):

لا تجزعي من المداد ولطخه ان المداد خلوق ثوب الكاتب وشم المداد لكاتب في ثوبه سمةٌ تلوح له بحسن مناقب (٨)

<sup>(</sup>١) ابن سحنون، اداب، ص٨٨؛ القابسي، الرسالة، ص٢١٤؛ المغراوي، جامع، ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٨٥؛ السمعاني، أدب، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٩٠ ـ ٣٩١؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن الفقيه ابن فرقد الشيباني (ت ١٨٩هـ/ ٨٠٤م).

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٧) الصولي، أدب الكتاب، ص٩٤.

<sup>(</sup>۸) السمعاني، أدب، ص١٥٠.

وربما كتب بعضهم العلم بماء الذهب. فقد ذكر السمعاني، أن أحمد بن مهدي قال: «اردت أن اكتب كتاب الاموال لابي عبيد، فخرجت لاشتري ماء الذهب فلقيت ابا عبيد، فقلت: يا ابا عبيد، اني أريد أن اكتب كتاب الاموال بماء الذهب، فقال: اكتبه بالحبر فانه ابقى»(۱).

ويبدو أن الدواة (المحبرة)، استخدمت كأداة من ادوات الكتابة، بما فيها المداد، والحبر، منذ العصر الجاهي، فقد كانت ظلمة صبية في الكتّاب، فكانت تضرب دوئ الصبيان واقلامهم (1). واستخدمت الدواة في زمن الرسول على في أولى الضرر والمجاهدون في عنه)، قال: «لما نزلت ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله (1) قال النبي على أدع لي زيداً وليجيء باللوح والدواة (1). واستخدمت الدواة في زمن علي بن أبي طالب، فعندما قدم الكوفة بعد مرّت عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) رأى اصحابه يفقهون الناس ورأى في مسجدها اربعمائة محبرة يكتبون الفقه (٥). وقال يوما لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: «اذا كتبت فالتي دواتك واطل من قلمك، وفرّج بين السطور، وقارب بين الحروف (1). ويدو أن الدواة استخدمت في زمن محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري الفقيه المحدث (ت ١٤٤هه / ٢٤٤م)، حيث قال: «من خرج من بيته بلا محبرة فقد نوى الصدقة من نيته» (٧).

<sup>(</sup>١) السمعاني، أدب، ص١٤٨ ــ ١٤٩؛ اسعد طلس، التربية، ص١٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابن قنیبة، عیون، ج٤، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، صحيح، ج١٩، ص١٠.

<sup>(</sup>٥) الكردري، مناقب، ص٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر، بهجة، ج١، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) السمعاني، أدب، ص١٥٥.

وقد استخدمت الدواة في العصر العباسي الأول. فقد أرسل المنصور في طلب بعض وجوه بين هاشم من بيوتهم في الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده، وعندما احذوا مجالسهم عنده، أمر أن يضع بين يدي كل واحد منهم دواة وورق<sup>(۱)</sup>. واظهر سفيان الثوري (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م)، اهمية المحبرة فقال: «المحبرة رأس مال كبير»<sup>(۱)</sup>. وذكر الجاحظ انه دخل على اسحاق بن سليمان (ت ١٧٨هـ/ ١٩٧٩م)، بعد عزله - وكان أمير البصرة في عهد الرشيد - فوجد عنده من جملة ما وجد من مواد الكتابة، المحابر<sup>(۱)</sup>. وسمع الرشيد من ابن السماك الزاهد (ت ١٨٣هـ/ ١٩٧٩م)، موعظة فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبها بيده (أ). وخرج الكسائي (ت ١٨٩هـ/ ١٩٠٤م)، إلى البادية وقد انفذ خمس عشرة قنية حبر، في كتابة ما أخذه في اللغة عن العرب في بوادي الحجاز ونجد وتهامة (٥). وقال أبو يوسف: «دخلت على الكسائي في مسألة فقهية وهو في فراشه فاقرأته رقعة، فقال لي: خذ الدواة واكتب (١٠). وكانت المحابر متوفرة في مجلس الاحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ١٩٠٩م)، الذي كان يعقده في قصر الرشيد (٢) ووصل المحدث وكيع بن الجراح الكوفي (ت ١٩٩هـ/ ١٩٨٩م) انساناً بصرة قصر الرشيد لكونه كتب من محبرته (٨). ونظر سفيان بن عيبنه المحدث (ت ١٩٨هـ/ ١٨٨م) إلى دنانير لكونه كتب من محبرته (٨).

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١، ص٣٨٥؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ. الحيوان، ج١، ص٢١؛ ابن طباطبا، الفخري، ص٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الازرق، بدائع، ج١، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الانباري، نزهة، ص٥٩؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٦٦، القفطي، إنباه، ج٢، ص١٣٥، ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧، الاربلي، خلاصة، ص١٥٧؛ الذهبي، سير، ج٩، ص١٣٣؛ ابن كثير، البداية، ج١، ص٢٠٠؛ السيوطي، بغية، ج٢، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٦) السيوطي، الاشباه، ج٥، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٧) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧٢.

<sup>(</sup>٨) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٣٠٩؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٥٧.

صبي، فكأن اهل المسجد تهاونوا به لصغره فقال سفيان: «لو رأيتني ولي عشر سنين محبرتي كالجوزة»(۱). واظهر الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٢٨٩م)، أهمية المحابر في حفظ العلم وتدوينه، إذ قال: «لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر»(۲). وقال: «العلم بلا محبرة كان كمن حضر الطاحونة بلا طعام»(۲). وتقدم إلى المامون رجل غريب بيده محبرة، وقال: «يا أمير المؤمنين، رجل من أهل الحديث منقطع به»(۱). وقال المأمون لمن حضر مجلسه الذي أراد أن يفقه به: «ما رأيت لكم حلاوة، وانحا المجلس لاصحاب الخلقان والمحابر»(۱). يعني اصحاب الحديث، وغضب كاتب المأمون على غلام «فرماه بالدواة وشجه»(۱). وكان الامام أحمد بن حنبل يرى وغضب كاتب المأمون على غلام «فرماه بالدواة وشجه»(۱). ويذكر بان صالحاً بن أحمد بن حنبل قال: «رأى رجل مع أبي محبرة، فقال: يا ابا عبدالله انت قد بلغت هذا المبلغ وانت حنبل قال: «رأى رجل مع أبي محبرة، فقال: يا ابا عبدالله انت قد بلغت هذا المبلغ وانت امام المسلمين، فقال: معي المحبرة إلى المقبرة»(۱). وقال إبراهيم بن اسحاق الحربي الفقيه (ت ١٩٥هم): «لزمت أحمد بن حنبل سنتين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر»(۱). وكان عدد الطلاب يعرف باحصاء محابرهم التي يضعونها امامهم، مجلدة بجلد أحمر»(۱). وكان عدد الطلاب يعرف باحصاء محابرهم التي يضعونها امامهم، والتي كانت أهم عتاد الطالب (۱۰). فقد أملى أبو مسلم الكجي (ت ٢٩١ههم) الحوم) الحديث

<sup>(</sup>١) الاربلي، خلاصة، ص٨٠؛ الذهبي، سير، ج٨، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) السمعاني، أدب، ص١٥٣؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) السمعاني، أدب، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٤٦؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) السمعاني، أدب، ص٢٢؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد الابي، نثر الدر، ج٥، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي، تلبيس، ص٠٠٤؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص٥٥.

<sup>(</sup>٩) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٥٧.

<sup>(</sup>١٠) متز، الحضارة، ج١، ص٣٣٣\_ ٣٣٤.

في رحبة غسان «وكتب الناس عنه وقوفاً بايديهم المحابر، ثم مُسحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفاً واربعين الف محبرة»(١).

#### ٣- اللفاف:

استعان المتعلمون في تدوين ما يأخذونه من علوم وحديث وآداب باللخاف. وهي صفائح من الحجارة البيضاء الرقاق<sup>(۲)</sup>. وقد كان العرب المسلمون يكتبون القرآن حين ينزل ويقرأة عليهم الرسول عليهم اللخاف، في اللخاف، فعن زيد بن ثابت (رضي الله عنه)، انه قال: عند جمعه القرآن: «فجعلت اتتبع القرآن من... واللخاف»<sup>(۳)</sup>.

واستخدم الخزف في تدوين الأدب والحديث والعلوم. فعندما خرج الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٩م)، من الكتاب، كان يتلقط الخزف ليكتب فيه الحديث، ويضعه في جرة لأمه حتى ملأها، وكان أبو العتاهية (ت ٢١١هـ/ ٢٢٨م)، وهو جرار «يأتيه الاحداث والمتأدبون فينشدهم اشعاره فيأخذون ما تكسر من الخزف فيكتبون فيها»(٤).

ويبدو أن مادة الفحم كانت تستخدم في الكتابة على اللخاف والخزف<sup>(ه)</sup>، فقد كتب المهدي على الارض بفحمة، قول عبدالله بن مصعب والي اليمامة في عهده (ت ١٨٤هـ/

<sup>(</sup>١) السمعاني، أدب، ص٩٦.

 <sup>(</sup>۲) القلق شندي، صبح، ج۲، ص٥١٥؛ جلال الدين عبدالرخمن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ٤ج، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت ١٩٨٧م، ج١، ص١٦٨، سيشار له تالياً (السيوطى، الاتقان).

<sup>(</sup>٣) البخاري، صحيح، ج١٩، ص٧؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص١٥٥؛ محمد كردعلي، خطط الشام، ٦ج، ط٣، مكتبة النوري، دمشق، ١٩٨٣م، ج٤، ص١٦، سيشار له تالياً (كرد علي، خطط).

<sup>(</sup>٤) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) حبيب زيات، "صحف الكتابة وصناعة الورق في الاسلام"، مجلة المشرق، م١٩٥٤، ١٩٥٤م، ص١٠،٨، سيشار له تالياً ( حبيب زيات، "صحف").

# فإن يحجبوها أو عجل دون وصلها مقالة واشر أو وعيد أمير (١)

ويروى أن المأمون أشرف يوماً من قصره فرأى رَجلاً قائماً وبيده فحمة، وهو يكتب بها على حائط القصر، فقال المأمون لأحد غلمانه: «انزل إلى ذلك الرجل وامسك بيده، واقرأ ما كتب وائتني به» (۱). وكان سعدون المجنون (ت ١٩٠هـ/ ٨٠٥م) من اهل البصرة من عقلاء المجانين وحكمائهم، وقد رؤي وبيده فحمة وهو يكتب بها على قصر خراب (٣).

وكانت كَرَبُ النخلِ ـ وهي أصول السّعف الغلاظ العراض التي تيبس فـتـصيـر مـثل الكتف- (١) من الادوات التي استعان بها الشافعي في حداثته (٥).

واستعان المتعلمون بالاكتاف. وهي العظم للبعير أو الشاة، كانوا إذا جف كتبوا عليه (۱). فقد نشأ الشافعي يتيماً في حجر امه في قلة عيش وضيق حال، وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيد في العظام (۷). فقد قال: «فكنت اجالس العلماء فاحفظ الحديث والمسألة، فكنت انظر إلى العظم يلوح فاكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة عظيمة فاذا امتلأ العظم تركته في الجرة» (۸).

<sup>(</sup>١) الاصفهاني، الاغاني، ج٢٢، ص٣٨٦ ـ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، تحفة، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكتبي، فوات، ج٢، ص٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان، ج۱، ص۷۱۳.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥؛ السيوطي، الاتقان، ج١، ص١٦٨؛ كردعلي، خطط، ج٤، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٣؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٣٩٠؛ النووي، تهذيب، ج١، ص٤٤١؛ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٨.

 <sup>(</sup>٨) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٣٧؟ أبو الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٦٦؟ ياقوت الحموي، معجم
 الادباء، ج٦، ٢٣٩٥؟ النووي، تهذيب، ج١، ص٤٦؟ الاربلي، خلاصة، ص٢٠٨.

# ٤- سالالواع:

واستخدمت الواح الطين والواح الخشب، كادوات للكتابة، وكانت ألواح الخشب هي الغالبة في الاستخدام في كتاتيب الصبيان، وذلك لخفة حملها، وسهولة مسحها(۱). فقد كان المعلم في الكُتّاب يكتب عليها، ثم يحفظها ويعطيها للصبيان كي يقلدوه(۱)، وقد كان بعضها من الخشب المصقول، يكتب الصبيان فوقها باقلامهم، بعد أن يغمسوها في الحبر(۱). فقد حبس علي بن الجهم في المكتب من قبل معلمه لشيء وجد عليه، فاخذ شق لوح وكتب فيه إلى امه شاكياً(۱). وكان غلام سعيد الجوهري الذي كان قد لزم المامون في الكُتّاب، إذا احتاج المامون إلى محو لوحه بادر اليه فأخذ اللوح من يده فمحاه (۱). ومر الجاحظ بمعلم صبيان، وقد قال لاحدهم: «إقرأ لوحك». (۱)

ويبدو أن بعض الصبيان لجأوا إلى محو الواحهم بارجلهم (٧)، أو ببصاقهم (٨)، وقد يستخدم بعضهم منديلاً لمسح الواحهم (٩)، أو يلجأ إلى بَلِّ اللوح بالماء إذا ما امتلاً بالكتابة،

<sup>(</sup>۱) الاهواني، التربية، ص٢٥٦؛ هونكه، شمس، ص٣٩٣؛ أحمد عقل، تمويل، ص٢٩، محمد طه الحاجري، «الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية»، مجلة المجمع العلمي العراقي، م١٦، ١٩٦٦م، ص٧٢، سيشار له تالياً (الحاجري، «الورق، م١٣»).

<sup>.</sup>Goldziher, "Education", vol, 5.p.199 (Y)

<sup>(</sup>٣) سعيد اسماعيل، معاهد، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٤) ابن المعتز، طبقات، ص٣١٩.

<sup>(</sup>٥) رفاعي، عصر، ج١، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) الابشيهي، المستطرف، ج٢، ص٢٦١؛ عيـاش، العصا، ص٥٥؛ عبدالسلام هارون، «الجـاحظ والمعلمون»، ص٥٦٨.

<sup>(</sup>۷) ابن سحنون، اداب، ص۸٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص٨٦؟ ابن الحاج، المدخل، ج٢، ص٣١٨؛ ابن حجر الهيثمي، تحرير المقال، ص٣٣.

<sup>(</sup>٩) ابن سحنون، اداب، ص٨٨؛ القابسي، الرسالة، ص٣١٤.

ليعود كاتباً عليه من جديد(١).

ويبدو أن اقلاماً مصنوعة من التراب الابيض، استخدمها الصبيان في الكتابة على الواحهم لكثرة انتشارها، وسهولة الحصول عليها من كل مكان<sup>(۲)</sup>. ويظهر أن هذه الاقلام اصبحت تُصنع فيما يبدو، وتستورد من بلاد فارس، في فترة تالية فقد ذكر المقدسي انها كانت من جملة تجارات تبريز، إذ قال: «وطين ابيض يكتب به الصبيان الواحهم»<sup>(۲)</sup>.

واستخدمت الألواح لتدوين مختلف العلوم، فقد دعا الرسول على زيد بن ثابت لياتيه باللوح والدواة، ليكتب آية نزلت عليه (ئ). وروى عيسى بن عمر النحوي (ت ١٤٩هـ/ ٢٧٦م) أن عبدالله بن أبي اسحاق سمع موعظة، فاخرج الواحه، فكتبها (٥). وعن سفيان الثوري (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م): «انه جاء إلى يونس بن حبيب، فاخذ يسأله ويملي عليه ومعه الواح» (ت). وقال أبو عبيدة النحوي البصري (ت ٢٠٩هـ/ ٢٨٢م): «اختلفت إلى يونس بن الواح» (ت). وقال أبو عبيدة النحوي البصري (ت عفظه» (٧). ودخل الفراء النحوي، إلى بغداد، فسأل عن الكسائي فاتاه في مسجده، الذي يعقد فيه للناس، فوجد عند غلام يسأله ويكتب

<sup>(</sup>۱) اين سحنون، اداب، ص۸۷؛ القـابسي، الرسالة، ص٣١٤؛ المغـراوي، جامع، ص٤٩؛ ابن حجر الهيـشمي، تحرير المقال، ص٣٣.

<sup>(</sup>۲) حبیب زیات، "صحف"، م٤٨، ص۲۱.

 <sup>(</sup>٣) ابو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، مكتبة خياط، بيروت، د.ت،
 ص٣٤٤، سيشار له تالياً ( المقدسي، احسن التقاسيم).

<sup>(</sup>٤) البخاري، صحيح، ج١٩، ص١٠.

<sup>(</sup>٥) السيرافي، اخبار، ص٩٠.

<sup>(</sup>٦) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٧) القفطي، إنباه، ج٤، ص٧٦؛ ابن خلكان، وفيات، ج٧، ص٢٤٤ \_ ٢٤٥.

ما يمليه عليه في الواح معه (۱۱). ويروى أن بشر بن الحارث الزاهد (ت ٢٢٧هـ/ ٢٤٨م)، التقى بيحيى بن سعيد القطان البصري الحافظ (ت ١٩٨هـ/ ١٩٨٩)، في بغداد، فقال له: «معك الواح؟ قال، نعم، فقال: ناولني، وكتب له عشرة احاديث (۱۱). وخرج أبو نواس (ت ١٩٨هـ/ ٢٨٨م)، إلى بادية بني اسعد واخذ يغدو على المربد بالواحة للقاء الاعراب الفصحاء (۱۱). وعن الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٢٩٨م)، قال: «جئت إلى عمرو بن العلاء فقال لي: من اين اقبلت يا اصمعي؟ قال: جئت من المربد، قال: هات ما معك، فقرأت عليه ما كتبت في الواحي (ت ٢١٧هـ/ ٢٩٨م)، من علماء الموصل قد اتخذ لوحاً يكتب فيه كل ما يتكلم به ويحصيه في آخر النهار فيجده بضع عشرة كلمة (۱۰). ويظهر أن استخدام بعض المتعلمين للالواح كان للكتابة العاجلة، ثم ينقلون ما فيها إلى دفاترهم، فيروى أن كيسان بن المعرف النحوي (ت ٢٩٩هـ/ ٢٩٩م) كان يخرج إلى فيها إلى دفاترهم، فيكتب في الواحه غير ما ينشده، وينقل من الواحه إلى الدفاتر غير ما فيها "

### هـ الجلود:

ويبدو أن الجلود كانت من مواد الكتابة منذ الجاهلية، ويقال للمدبوغ منها الادم(٧)، قالت

<sup>(</sup>١) الزجاجي، مجالس، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٤، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، ج٦، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) قصي الحسين، من معالم، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٦.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢٢٤٦.

<sup>(</sup>۷) حبيب زيات، «الجلود والرقـوق والطروس في الاسـلام»، مجلة الكتـاب، م،، السنة الثـانية، دار المعـارف للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٤٧، ج٩، ص١٣٥٨، سيشار له تالياً (حبيب زيات، «الجلود»).

ام سلمة، زوج الرسول علي الله عنده، فلم يزل رسول الله عنده، فلم يزل رسول الله علي بن أبي طالب عنده، فلم يزل رسول الله علي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الاديم وظهره واكارعه (۱). وامر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت ليكتب القرآن في قطع الاديم (۱).

واشتملت الجلود على جلود الغنم والمعزى والحمر وسائر الدواب الاهلية والوحشية، ويظهر أن جلد الحمر الوحشية كان يسمى (الفلجان) (٢)، فقد ذكر: «ان الفرس كانت تكتب في جلود الجواميس والبقر والغنم، وان الروم تكتب أيضاً في الفلجان، وهو جلود الحمر الوحشية» (٤). وذكر ابن النديم: «ان رجلاً يقال له متحمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بَعْرة، جماعة للكتب، له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة... فاخرج قمطراً (٥) كبيراً فيه نحو ثلثمائة رطل، جلود...، وجلود أدم» (١). وقد اشتهر عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، بتجارته في الجاهلية «وكان يختلف بتجارته إلى مصر وهي الادم والعطر» (٧). ويبدو استخدام الجلود في فترة العصر العباسي الأول فيما رواه ابن خلكان في حديثه عن مسك الجفر وهو جلد الماعز « تقول الشيعة أن الامام جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ/ ٢٥٥م)، كتب لهم فيه كل ما يحتاجون اليه وكل ما يكون إلى يوم القيامة (١٠٠٠). والجفر لغة: الجلد الصغير، وأصل التسمية يحتاجون اليه وكل ما يكون إلى يوم القيامة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) الرامهرمزي، المحدث، ص٦٠١. وأكارعه: يعني أطرافه، وأكارع الأرض أي أطرافها القاصية. ابن منظور، لسان، ج٨، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، الاتقان، ج١، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥؛ حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) القماطر: مفردها قمطر وتعني الصندوق المصنوع من القصب. ابن منظور، لسان، ج٥، ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباه، ج١، ص٤٢ ـ ٤٣؛ حبيب زيات، «الجلود»، ص٩٥٩.

<sup>(</sup>٧) ابو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، تهذيب وتصحيح رفن كست، دار الكتاب الاسلامي، القاهرة د.ت، ص٦ ـ ٧، سيشار له تالياً (الكندي، الولاه).

<sup>(</sup>٨) حبيب زيات، (صحف)، م٤٨، ص١٣.

"ان هارون بن سعد العجلي كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، فيه علم ما سيقع لاهل البيت عموماً، ولبعض منهم خصوصاً، كان مكتوباً عنده في جلد ثور صغير مما يقع له ولنظرائه من رجالاتهم كشفاً وكرامة، فكتبه هارون وسماه "الجفر" باسم الجلد الذي كتب فيه"(۱). وكانت الجلود البيض تفضل للكتابة لظهور سواد الحبر عليها، ويقال لها القضم، فيه" وفي حديث الزهري: "قبض رسول الله وسلم والقرآن في القُضُم". (۱)

ويبدو أن الكتابة على الجلود قبل الدباغة كانت تصعب جداً، والارجح انها كانت تصقل ليهون مرّ القلم عليها، ويسرع الخط فيها<sup>(۲)</sup>. فقد كانت الجلود المصقولة متوفرة في قصر الرشيد لتعليم ابنائه بما في ذلك كتابة النحو عن خلف الاحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ١٨٩م)، حين كان مؤدباً لابناء الرشيد<sup>(١)</sup>.

اما الرَق، بفتح الراء، فهي الجلود الرقاق التي هُذُبت وعوجت بالصناعة، حتى تصلح لما يراد له من الكتابة (٥). وهو كما يقول المبرد، فيما يحكيه القلقشندي عنه «ما يرقق من الجلود ليكتب فيه» (١). وقال ابن خلدون: «وكانت السجلات اولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد» (٧). ووردت كلمة الرق في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿والطور، وكتابٍ مسطورٍ، في رَقٍّ

<sup>(</sup>۱) ابن الازرق، بدائع، ج۱، ص۱٤۹.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، لسان، ج۱، ص۹۹، اعتماد القصيري، فن التجليد، ص۱۱؛ حبيب زيات، الجلود،، ص۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٩؛ حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) محمد طه الحاجري، «الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية»، مجلة المجمع العلمي العراقي، م١٢، ١٩٦٥، ص١٢٣، سيشار له تالياً (الحاجري، «الورق»، م١٢).

<sup>(</sup>٦) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٤؛ الحاجري، «الورق»، م١٢، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون، المقدمة، ص٥٣٢.

منشور  $(1)^{(1)}$ . وقيل لوراق ما تشتهي قال: "قلماً مشاقاً وحبراً براقاً وجلوداً رقاقاً". واجمع الصحابة على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لانه الموجود عندهم حينئذ، وقد بقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخلافة  $(1)^{(1)}$ . وكان الشافعي يطلب الحديث في حداثته، ويكتب في الرقوق  $(1)^{(1)}$ . وذكر الجاحظ عن اسحاق بن سليمان (ت ١٧٨هـ/ ١٩٤٤م) – وكان امير البصرة في عهد الرشيد – انه دخل عليه بعد عزله من الامارة "واذا هو في بيت كتبه، وحواليه الرقوق  $(1)^{(1)}$ .

ويبدو أن الرقوق كانت تصنع في الكوفة، وقد أتيح لها أن تجود في صناعتها، ففي خبر اورده الجاحظ ما يدل على أن الرقوق الكوفية كانت رقوقاً مرموقة معروفة بالجودة، فقد قال في سياق كلامه عن الكتب والعناية بها والحرص عليها: "وقيل لابن داحة وقد اخرج اليه كتاب أبي الشَّمَقْمَقُ الشاعر (ت ٢٠٠هـ/ ٨١٥م)، وهو في جلود كوفية، ودفتين طائفتين بخط عجيب" والى جانب الكوفة كانت هناك واسط والبصرة. وكما كانت الرقوق الكوفية اجود انواع الرقوق، كانت الرقوق البصرية أرداها، فاما الواسطية فهي متوسطة بين هذه وتلك، كما يستخلص ذلك من كلام الجاحظ في الموازنة بين الكاغد والرق انه "احمل للغش، يغش الكوفي بالواسطي، والواسطي بالبصري» (٧٠).

<sup>(</sup>١) سورة الطور: آية ١ ـ٣.

<sup>(</sup>۲) محمد بن حسين الوراق، ديوان، جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي، وزارة الـتربية والتعليم، بغداد ١٩٦٩م، ص١٣٠، سيشار له تالياً (محمود الوراق، ديوان)؛ الصولي، أدب الكتاب، ص٩٥؛ الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٩٧؛ الراغب الاصبهاني، أمحاضرات، ج١، ص١٠٦؛ السمعاني، أدب، ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء،ج ٦، ص٢٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٦١؛ ابن طباطبا، الفخري، ص٦.

<sup>(</sup>٦) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٦١؛ الحاجري، «الورق»، م١٣، ص٧٧.

<sup>(</sup>٧) الحاجري، «الورق»، م١٣، ص٧٧، ٨٣.

#### ٦- القراطيس:

والى جانب الرقوق المصنوعة من الجلد، كان هناك القراطيس (ورق البَرْدِي)(۱). وقد ورد القرطاس في القرآن الكريم مفرداً ومجموعاً(۱). قال تعالى: ﴿ولو نُزَلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سِحر مبين (۱۱)، وقال تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً (١٤).

ويبدو أن المصدر الأول للقراطيس كان مصر حيث ينبت نبات البَرْدِيّ أن يقول الجاحظ: "ويجلب من مصر الحمر الهماليج، والثياب الرقاق، والقراطيس أن ويؤكد هذا أيضاً ما اورده الجهشياري في أن المنصور وقف على كثرة القراطيس في خزائنه فقال لصالح صاحب المصلى: "اني امرت بإخراج حاصل القراطيس في خزائننا، فوجدته شيئاً كثيراً جداً، فتول بيعه، وان لم تُعط بكل طومار (٧) الا دانِقاً (سدس الدرهم)، فان تحصيل ثمنه اصلح منه فقال صالح: وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم، فانصرفت من حضرته على هذا، فلما كان الغد دعاني فدخلت عليه، فقال لي: فكرت في كتبنا، وانها قد جرت في القراطيس،

<sup>(</sup>۱) الحاجري، «الورق»، م١٢، ص١٢٠؛ أحمد الشامي، «اوراق البردى العربي مصدراً أصيل للتاريخ الاسلامي»، مجلة المؤرخ العربي، ع٩، الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ١٩٧٨م، ص١٢١، سيشار له تالياً (أحمد الشامي، «اوراق البردي»).

<sup>(</sup>۲) الحاجري، «الورق»، م۱۲، ص۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام: آية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام: آية ٩١.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي، صبح، ج٢، ص١٥٥؛ شوقي ضيف، العبصر العباسي، ص١٠٣؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٧٩؛ الحاجري، «الورق»، م١٢، ص١٢٨؛ حبيب زياتٍ، «الجلود»، ص١٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) الحاجري، «الورق»، م١٣، ص٧٢.

<sup>(</sup>٧) الطومار، الورقة الكاملة. القلقشندي، صبح، ج٦، ص١٨٠.

وليس يُؤمن من حادث بمصر، فتنقطع القراطيس عنا بسببه، فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم تعوده عُمالنا، فدع القراطيس استظهاراً على حالها»(۱) وفي هذا ما يشير إلى أن القراطيس كانت قد أصبحت أداة من أدوات الديوان الضرورية، وفي بيعه لها ما يشير إلى أن القراطيس تجازوت الديوان، وخرجت إلى الحياة العامة، ولم تعد مقصورة على كتب الخلفاء أو الاعمال الديوانية ( $^{(7)}$ ). فقد تمثل سليمان بن مهران الاعمش ( $^{(7)}$ ) بهذا البيت:

نستودع العلم قرطاساً نضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس<sup>(۳)</sup> وانشد يونس بن حبيب النحوي (ت ۱۸۲هـ/ ۷۹۸م):

استودع العلم قرطاساً فضيَّعه فبنس مستودع العلم القراطيس(١٤)

وسمع الرشيد من ابن السماك (ت ١٨٣هـ/ ٢٩٩م)، موعظة فدعا الرشيد بدواة وسمع الرشيد من ابن السماك (ت ١٨٦هـ/ ١٨٦م)، وقرطاس وكتبها بيده (م وخل احدهم على سلم الخاسر الشاعر (ت ١٨٦هـ/ ١٨٦م)، فإذا بين يديه قراطيس، فيها اشعار يرثي ببعضها ام جعفر (أ). وكتب جعفر بن يحيى البرمكي (ت ١٨٧هـ/ ٢٠٨م)، إلى محمد بن الليث، يستوصفه الخط، فكتب اليه: «.... وليكن قرطاسك رقيقاً مستوي النسج» (٧). واعرب أبو نواس (ت ١٩٨هـ/ ١٨٣م)، عن حاجته إلى قطعة قرطاس فقال:

<sup>(</sup>١) الجهشياري، الوزراء، ص١٣٨.

<sup>(</sup>۲) الحاجري، «الورق»، م۱۳، ص۷۱.

<sup>(</sup>٣) الرامهرمزي، المحدث، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٦١.

<sup>(</sup>٥) ابن الازرق، بدائع، ج١، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٦) رفاعی، عصر، ج۲، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) ابن عبدربه، العقد، ص٢٧٨.

اريد قطعة قرطاس فتعجزني وجُل صحبي اصحاب القراطيس الله من وُدِّ ومعرفة إن المياسير منهم كالمفاليس (١)

ويبدو أن القراطيس، استخدمت في كتاتيب الصبيان، إلى جانب الالواح، فقد اشار أبو نواس إلى ذلك بقوله:

واحتازها لون جرى في جلدها يقف كقرطاس الوليد هجان(٢)

واستعمل الشافعي في حداثته القراطيس في تدوين الحديث، فكان يذهب إلى الدواوين يستوهب الطوامير ليكتب فيها<sup>(۱۲)</sup>. وقال الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٢٩٨م): «دخلت على الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلما ابصرني قال: أرأيت ما كان مني؟ قلت: نعم يا امير المؤمنين، فقال: اما إنه لو كأن لأمر الدنيا ما كان هذا ثم رمى اليّ بالقرطاس فاذا فيه شعر أبي العتاهيه... (1). وكتب بشر بن الحارث الزاهد (ت ٢٢٧هـ/ ١٩٨م): الحديث في حلقة عيسى بن يونس في قرطاس (٥). واخذ علي بن الجهم الشاعر (ت ١٩٤٩هـ/ ١٩٤٩م) الدواة والقرطاس وكتب ابياتاً من الشعر (١١). وقال المبرد النحوي (ت ١٩٤٩هـ/ ١٩٨م): «رأيت الجاحظ يكتب شيئاً، فتبسم، فقلت: ما يضحك؟ فقال: لم يكن القرطاس صافياً، والحبر نامياً، والقلم مواتياً، والقلب خالياً، فلا عليك أن تكون عانياً» (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابو نواس، دیوان، ص۲۰۶.

<sup>(</sup>۲) الحاجري، «الورق»، م۱۳، ص۷۷.

<sup>(</sup>٣) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٩، ص٧٧؛ ابن الجوزي، المتظم، ج١٠، ص١٣٥؛ الاربلي، خـلاصـة، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) الماوردي، أدب، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تذكرة، ج١، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن قيم الجوزية، اخبار، ص٥٢.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٩٧؛ السمعاني، أدب، ص١٦٣.

ومن احسن ما مدح به كاتب قول عبدالله بن المعتز (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨):

إذا اخذ القرطاس خِلت يمينه تُفتَّح نوراً أو تنظم جوهراً (١)

ولاتساع استخدام القرطاس، وعدم اقتصار القرطاس على الاعمال الديوانية، فظهرت الحاجة اليه ماسة، حتى بدا كأن مصر لم تعد تكفي هذه الحاجة، وإن الضرورة تدعو إلى أن تكون صناعة القراطيس صناعة عراقية، فتنشأ لها المصانع في العراق، ويحمل اليها الصناع من مصر يتولونها ويضعون اسس العمل فيها(٢)، وقد حاول المعتصم هذه المحاولة، وإن لم تنجح، كما ذكر ابن الفقيه إذ يقول: «وقد حمل المعتصم بالله صناع القراطيس إلى سر من رأى، مع تربتها ومانها، وأمرهم باتخاذه هناك فلم يخرج منه الا الخشن الذي ينكسر»(٣).

## ٧ الورق (الكاغد):

يبدو أن صناعة ورق الكاغد انتقلت إلى بغداد في زمن الرشيد<sup>(٤)</sup>، إذ أمر الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي (ت ١٩٢هـ/ ٨٠٧م) بتأسيس أول معمل لصناعة ورق الكاغد في حدود سنة ١٧٨هـ/ ٧٩٤م<sup>(٥)</sup>. وعندما كثر الورق وانتشر بين الناس امر الا يكتب الا في

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح، ج١، ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحاجري، «الورق»، م١٣، ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، م١٣، ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥؛ سعيد عاشور، دراسات، ص٢٧٤؛ فاروق عمر، الخليفة المجاهد، ص٩٤.

الكاغد، "لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة، فتقبل التزوير بخلاف الورق فانه متى محي منه فسد، وإن كُشط ظهر كشطه"(۱). والظاهر من سياق هذا الخبر أن تحريم الكتابة في غير الكاغد انما كان مقصوداً به الصكوك والعقود والعهود والمواثيق، وما إلى ذلك عما يتقيد الناس به، وترتبط معاملاتهم بنصه (۱). وعلل ابن خلدون هذا الاتجاه في استخدام ورق الكاغد بقوله: "ثم طما بحر التآليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه، وضاف الروق عن ذلك، فاشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد، وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان، وصكوكه، واتخذه الناس من بعده صحفاً لمكتوباتهم السلطانية، والعلمية، وبلغت الاجادة في صناعة ما شاءت» (۱).

ويبدو أن صناعة ورق الكاغد كانت في بلاد الصين وانتقلت إلى سمرقند (ئ)، وعندما احتل العرب هذه المدينة على يد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٩٤هـ/ ٢١٢م، عملوا على تطوير هذه الصناعة وتنقيتها من الشوائب بحيث صارت سمرقند اكبر مركز لصناعة ورق الكاغد، ومنها انتقل إلى بغداد، ثم انتشر في جميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهولة استعماله، بينما اخذ الرق الجلدي والبردى المصري في الاختفاء (٥). وقد عرف هذا الورق عند ابن النديم بالورق الخراساني الذي يُصنع من الكتان إذ يقول: "فان الورق الخراساني فيعمل من الكتان، ويقال انه حدث في ايام بني امية، وقيل: في الدولة العباسية وقيل أنه قديم العمل، وقيل أنه حديث، وقيل أن صناعاً من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق العمل الورق

<sup>(</sup>١) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٦؛ اعتماد القصيري، فن التجليد، ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) الحاجري، «الورق»، م۱۳، ص۷۸.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون المقدمة، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور، دراسات، ص٣٤٧.

الصيني (۱). وأورد القفطي ما يثبت أن هذه التسمية كانت متداولة، فقد قال إبراهيم بن اسحق الحربي (۲۸۵هـ/ ۸۹۸م): «جلست على باب الدار، واذا رجل معه حملان محملان، وكان الحاج الحربي، فقلت له: أنا إبراهيم، فقال: قد قدم، وهو يسأل عن بيت إبراهيم الحربي، فقلت له: أنا إبراهيم، فقال: قد سير اليك رجل من خُراسان هذين الحملين، وهما ورق خراساني، فقلت: من هو؟ فقال:قد احلفني الا أذكر لك اسمه، فاخدتهما منه، ودعوت الله لمرسلهما ولحاملها»(۱).

وشاع استخدام الكاغد بصورة عامة بين العلماء والمتعلمين، فقد أمر المنصور أن يضع بين يدي كل واحد من جلسائه دواة وورق (٢). وكان ورق الكاغد من محتويات مجالس خلف الاحمر النحوي (ت ١٩٤هـ/ ١٩٠٩م) في قصر الرشيد (١٠٠٠). ويقول الامام الشافعي (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٨م):

وألذ من نقر الفتاة لدِفها نقري لألقي الرمل عن اوراقي (٥)

وكانت مكتبة محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة تحتوي على ورق صيني، وورق تهامي، وورق خراساني<sup>(۱)</sup>. ودخل محمد بن مناذر النحوي (ت ۱۸۱هـ/ ۷۹۷م)، المسجد الجامع بالبصرة فوقعت عينه على غلام مستند، فخرج والتمس غلاماً ورقعة ودواة، فكتب اليه ابياتاً مدحه بها وسأل الغلام الذي التمسه أن يوصل الرقعة إلى الفتى المستند إلى السارية فذهب بها الغلام، فلما قرأها كتب اليه على ظهرها يقول:

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٤٨؛ الحاجري، «الورق»، م١٢، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) القفطي، إنباه، ج١، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٠٥ ـ ١٠٦؛ طلب صبار، رسوم، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج٢، ص٣١٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) الشافعي، ديوان، ص١٦٣؛ الغزالي، ايها الولد، ص٦٨.

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباه، ج١، ص٤٣؛ حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٥٩.

مثل امتداحك لي بلا ورق مثل الجدار يبنى على خص وألذُّ عندي من مديحك لي سود البغال ولين القمص فاذا عزمت فهيء لي ورقاً فاذا فعلت فلست استعصي (١)

وقيل:

لمحبرة تجالسني نهاري أحب الي من انس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب الي من عدل الرقيق (٢)

وحمل سند بن علي المنجم اوراقاً تحمل ما استخرجه من قريحته وما سمعه من غيره (٣). وحدث أبو مسحل عبدالوهاب (٤)، قال: «كان اسماعيل بن صبيح الكاتب قد اقدم ابا عبيدة من البصرة في ايام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأثرم، وهو يومثذ وراق، وجعله في دار من دوره، واغلق عليه الباب، ودفع اليه كتب أبي عبيدة وامره بنسخها، فكنت انا وجماعة من اصحابنا نصير إلى الأثرم، فيدفع الينا الكتاب من تحت الباب، ويدفع الينا ورقاً ابيض من عنده ويسألنا نسخه وتعجيله (٥). وكتب الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م) إلى ملك البرغر(١) كتاباً يحتوي على اكثر من مائة ورقة (٧). ويذكر بان صبيان قد جاءوا إلى محمد بن غالب بن

<sup>(</sup>١) أبي عمران، المرقصات، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٣، ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الداية، المكافأة، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٤) اعرابي يكنى بابي محمد واسمه عبدالوهاب بن حريش، حضر بغداد وافداً عملى الحسن بن سهل الوزير. ابن النديم، الفهرست، ص٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الانباري، نزهة، ص١٢٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص١٩٧١.

<sup>(</sup>٦) ارض تقع على ساحل بحر مالطس (الاسود). وسكانها من الاتراك، وقد تميزوا بشدة الباس، وقد قاموا بهاجمة القسطنطينية، ولم تمتنع منهم الا باسوارها. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٣٨٥.

<sup>(</sup>V) ابن النديم، الفهرست، ص٣٤٧.

تمتام البصري الحافظ (ت ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م) فقالوا: «يا أبا جعفر أخرج القماطر، فنحن بنادرة الحديث، فقال: اكتبوا ـ لاخيركم الله ـ فأخرجوا كاغداً رثاً، فقال لهم التمتام: يا بني الكاغد رخيص ببغداد، فلو كتبتموه في كاغد أجود من هذا»(١).

## الرفاع:

وعما يرد ذكره في مجال المواد المعينة على التعليم، الرقاع. فقد تكون من اكتاف أو جلد أو رق أو كاغد<sup>(۲)</sup>. فقد أمر أبو بكر الصذيق زيد بن ثابت بجمع القرآن، وكان بعض ما جمعه مكتوباً في الرقاع<sup>(۲)</sup>. ودخل أبو يوسف على الكسائي ليقرأه رقعة كانت بيده<sup>(۱)</sup>، وخرج الرشيد يوماً إلى مجلسه، وفي يده رقعتان على نسخة واحدة من شعر أبي العتاهية<sup>(۵)</sup>. ودخل ابن مناذر النحوي (ت ١٨١هـ/ ٧٩٧م)، المسجد الجامع بالبصرة فالتمس رقعة ودواة فكتب فيها أبياتاً من الشعر<sup>(۱)</sup>. وحكى الجاحظ أن ابا الهذيل العلاف المتكلم (ت ٢٣٥هـ/ ١٩٨٩م)، سأله رقعة يكتب بها إلى الحسن بن سهل الوزير (ت ٢٣٥هـ/ ١٩٤٩م)، يستعينه على ضائقة سأله رقعة يكتب بها إلى الحسن بن سهل الوزير (ت ٢٣٥هـ/ ١٩٤٩م)، يستعينه على ضائقة حقته أبياتاً من ميمونة بنت شاقولة الواعظة من ابنها رقعة ودواة لتكتب شيئاً وضعته في جوف حائط<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٣، ص١٤٦.

<sup>(</sup>۲) السيوطي، الاتقان، ج١، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) کردعلي، خطط، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٤) السيوطي، الاشباه، ج٥، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني الاغاني، ج٤، ص٩٩.

<sup>(</sup>٦) أبي عمران، المرقصات، ص١٦٢.

<sup>(</sup>۷) ابن نباته، سرح، ص۲٤٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي، احكام، ص١٥١.

#### ٩ - الصحيفة:

اما الصحيفة، فيتغير مفهومها بتغير السياق واختلاف الملابسات، وقد جاءت في القرآن في صيغة الجسم، في اكثر من موضع (۱۱). قال تعالى: ﴿وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، اولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى (۱۱) وقال تعالى: ﴿اولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى (۱۱). وقوله تعالى: ﴿إنَّ هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى (۱۱)، وقوله تعالى: ﴿رسول وقوله تعالى: ﴿بل يريد كل امريء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة (۱۰). وقوله تعالى: ﴿رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة (۱۱). وقيل أن المصحف سمي مصحفاً لجمعة الصحف سمي مصحفاً لجمعة الصحف سمي مصحفاً بمعة الصحف (۱۱).

ويبدو أن كلمة الصحيفة كانت تطلق بمعنى اللوح، والجلود، والرقوق، والاكتاف، والعسب، والقراطيس، والكاغد<sup>(۸)</sup>. فقد كان أبو بكر الصديق اول من جمع القرآن في الصحف<sup>(۹)</sup>. وقال سعيد بن جبير: «كنت اكتب عند ابن عباس، فاذا امتلأت الصحيفة اخذت نعلي، فكتبت فيها حتى تمتليء» (۱۰)، ولما ولي المنصور «أمر وزيره ابا ايوب المورياني أن يكتب

<sup>(</sup>١) الحاجري، االورق، م١٢، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: آية ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الاعلى: آية ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر: آية ٥٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البينة: آية ٣،٢.

<sup>(</sup>٧) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٢؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٨) ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، اساس البلاغة، تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت ١٩٨٢م، ص٢٤٩م، سيشار له تالياً (الزمخشري، اساس البلاغة).

<sup>(</sup>٩) السيوطي، الاتقان، ج١، ص١٦٩.

<sup>(</sup>۱۰) الرامهرمزي، المحدث، ص٣٧١.

بحمل الأموال في صحف، وان تصفر الصحف، فجرى الامر على ذلك "(١).

### ١٠ـ الدفاتر:

ويرد ذكر الدفاتر في كثير من الروايات، فقد ظلت الكتب تثبت في صحف وتحفظ في الدواوين حتى كانت خلافة أبي العباس السفاح (١٣٢ ـ ١٣٦هـ/ ١٧٤٩ ـ ١٧٥٣م)، فجعلها خالد بن برمك في دفاتر، واتخذ الدفاتر من الجلود (٢). وقيل: "من لم يكن له دفتر في كمه لم يُثب الحكمة في قلبه، وينبغي أن يكون في الدفتر بياض (٢). وكان عبدالله بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز (ت ١٨٤هـ/ ٢٠٠٩م)، لا يجالس الناس وينزل المقبرة "ولا يكاد يُرى الا وفي يده دفتر فسئل عن ذلك، فقال: لم ار قط اوعظ من قبر ولا امتع من دفتر ولا اسلم من وحدة (١٠). وغدا الندماء وابناء الوزراء إلى المنصور بالمحابر والدفاتر (٥). وكان المستنير بن عمر بن النخعي يضرب اللبن في الكوفة ويبيعه ليشتري دفاتر ليكتب فيها العلم والحديث (١٠). وقال أبو عمر بن العلاء المقريء (ت ١٥٤هـ/ ٢٧٧م): "ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ اليد الا اعتقدت انه اعقل منه وافضل (٢٠). ودخل الجاحظ على محمد بن اسحق امير بغداد وهو معزول وكانت الدفاتر من محتويات خزانة كته (٨).

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح، ص٤٥١.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، الوسائل، ص١٣٨؛ محمد البطاينة، تاريخ، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الزرنوجي، تعليم، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، تاريخ، ص٢٦٦ \_ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٣٠.

<sup>(</sup>۷) رفاعي، عصر، ج۲، ص١١٤.

<sup>(</sup>٨) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٢١؛ ابن طباطبا، الفخري، ص٦؛ رفاعي، عصر، ج٣، ص١١٤.

#### ١١= الكراسة:

أما الكراسة، فتعني الكتب المضمومة بعضها إلى بعض، والورق الذي الصق بعضه إلى بعض، مشتق من قولهم: «رسم مكرس إذا ألصقت الريح التراب به»(۱). وقال الخليل الفراهيدي: «الكراسة مأخوذة من كراس الغنم، وهو أن يبول في الموضع شيئاً بعد شيء فيتلبد»(۱).

## ١٢= الطروس:

أما الطروس في الكتاب الذي مُحي ثم كُتب، والجسمع اطراس وطروس ("). وفي اللسان، الطرس الصحيفة، ويقال هي التي محيت ثم كتبت (ألا ويبدو أن الطروس كانت من الجلود أو الرقوق، فقد «اقام الناس ببغداد سنين لا يكتبون الا في الطروس، لان الدواوين نهبت في ايام محمد بن زبيدة، وكانت في جلود، فكانت تمحى ويكتب فيها ". وكان المستنير بن عمر النخعي يشتري الطروس ليكتب فيها العلم والجديث (٥). ووردت اشارات إلى من قام بغسل كتبه، اما تورعاً قبل موته، واما في حياته لغرض من الاغراض، فقد قام سفيان الثوري بغسل كتبه كلها. فقد قال أبو العلاء: «والخوف الزم سفيان أن يغرق كتبه» (١).

## ١٢= المساطر:

وكانت المساطر من الوسائل المعينة على التعليم، فقد كانت المساطر من محتويات مكتبة

<sup>(</sup>١) النحاس، صناعة، ص١٠٨؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، الحنبلي، الاداب، الشرعية، ج٢، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان، ج٦، ص١٢١.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٣٠.

<sup>(</sup>٦) حبيب زيات، االجلود،، ص١٣٦٦.

امير البصرة، اسحاق بن سليمان العباسي (ت ١٧٨هـ/ ٢٩٤م)(١). ويبدو انها كانت من الادوات التي استخدمها الوراقون، فقد قال احدهم: إلجسمي ادق من مسطرة». (٢)

يظهر مما سبق أن وسائل الكتابة التي استعان بها العلماء والمتعلمون اشتملت على العديد من الادوات التي تعددت وتنوعت وتطورت بتطور الزمن واختلاق الضرورات. ومما يلاحظ أن دور السلطة العباسية كان واضحاً جداً في توفير مثل هذه الادوات وادخال ما استحدث منها لاستخدامها في الجوانب الرسمية من جهة، ولتوفير ما يلزم العلماء والمتعلمين من ادوات تخفف عليهم عناء الكتابة، وتسهل عليهم كلفة التعليم من جهة أخرى. وكان لادخال ورق الكاغد إلى الدولة وصناعته فيها الأثر الكبير في استخدامه من قبل العلماء والمتعلمين، وقد كان اكثر وفرة وارخص ثمناً. ولا شك في أن انتشاره كان حدثاً حضارياً بارزاً كان اثره واضحاً جداً في اتساع حركة التأليف واتساع نطاق العلم والتعليم.

<sup>(</sup>١) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٢٦؛ ابن طباطبا، الفخري، ص٦.

<sup>(</sup>٢) الصولي، أدب الكتاب، ص٩٧؛ الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٣٩٠ ـ ٣٩١؛ الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١٠٦.

# ثانيا ً: الوراتون:

استدعى ظهور ورق الكاغد وانتشار استعماله، ظهور طائفة من الناس يشتغلون بالورق والكتابة وقد جاءت التسمية من «الورق، بفتح الراء اسم جنس يقع على القليل والكثير، وواحدة ورقة وجمعها أورق، وجمع الورقة ورقات، وبه سمي الرجل الذي يكتب وراقاً» (۲).

ويبدو أن الوراقين كانوا يقومون بنسخ الكتب وتجليدها وتصحيحها وتزويقها وتذهيبها وعرضها للاتجار بها، فضلاً عن بيع الورق وأدوات الكتابة (٢). قال ابن خلدون: "وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية (١٠). وكان معروف الوراق يورق كتاب اقليدس والمجسطي ويبيعه بعد تكامل خطه واشكاله وتجليده (٥). وقد بلغ من عناية الوراقين بعملهم أن موّه بعضهم خطوطه بالذهب (١).

ولم تكن مهنة الوراقة تقف عند حد الاتجار بالكتب والورق وادوات الكتابة، وانما تعدى ذلك إلى مهام ثقافية بالغة الاهمية فكانت مغدى ومراحاً للطلاب والعلماء يتذاكرون فيها ويتناقشون (٧).

<sup>(</sup>۱) مـحمد ماهر حـماده، المكتبـات في الاسلام (نشاتها وتطورها ومـصائرها)، ط۲، مؤسسة الرسـالة، بيروت ١٩٧٨م، ص٧٥، سيشار له تالياً (حماده، المكتبات).

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان، ج١٠، ص٣٧٥؛ القلقشندي، صبح، ج٢، ص٥١٦ه.

<sup>(</sup>٣) اعتماد القصيري، فن التجليد، ص٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، المقدمة، ص٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الداية، المكافأة، ص١٤٠ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) شوقي ضيف، العصر العباسي، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الفصل الثالث، (حوانيت الوراقين).

ويبدو أن الوراقة كانت من الصنائع التي وفرت الكثير من المتاعب للعلماء وحفظت علمهم من النسيان باستنساخه ورواجه بين الناس. فيصفها السبكي بقوله: "وهي من أجود الصنائع فيها من الاعانة على كتابة المصاحف وكتب العلم ووثائق الناس وعهدهم" (١). وبين ابن خلدون فضل الوراقة بقوله: "وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الانسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب ومخلدة نتائج الافكار والعلوم في الصحف ورافعة رتب الوجود للمعاني" (١).

ويبدو أن انتشار الورق وازدياد الطلب عليه وعلى أدوات الكتابة، كان سبباً في انتشار حوانيت الوراقين في بغداد وغيرها من مدن العراق. فقد مرّ أبو نواس (ت ١٩٨هـ/ ١٩٨م) على احد الوراقين الذين يكتبون في حانوت أبي داود وساله سؤالاً<sup>(٢)</sup>. وذكر ابن أبي شقيقة الوراق أن الشعراء كانوا يجتمعون في دكان والده ومنهم أبو العتاهية<sup>(٤)</sup>. وكان الجاحظ "يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر»<sup>(٥)</sup>. وحدث أحمد بن وليد: "ودعت اسحاق بن نصير العبادي في بعض خرجاتي الى بغداد، فأخرج إليّ ثلاثة آلاف دينار وقال: إذا دخلت بغداد، فادفع الف دينار إلى ثعلب، والف دينار إلى المبرد وصر إلى قصر وضاح فانظر إلى الوراقين، فانك تجد صاحبها إن كان حياً لم يمت قد شاخ، فاجلس اليه وقل له:

<sup>(</sup>١) السبكي، معيد النعم، ص١٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، مقدمة، ص٥٠٨ ـ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدربه، العقد، ج٧، ص١٧٩؛ ابن الجوزي، اخبار، ص١٩١؛ أحمد شلبي، التربية، ص٦٤؛ رفاعي، عصر، ج١، ص٢٤؛ ناجي معروف، اصالة الحضارة العربية، ط٣، دار الثقافة، بيروت ١٩٧٥م، ص٢٦٤، سيشار له تالياً (ناجي معروف، اصالة).

<sup>(</sup>٤) ابن المعتز، طبقات، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٠ ـ ٢١٠١؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٢٤.

اسحاق بن نصير يقرأ عليك السلام»(۱). وفي هذه الرواية ما يشير إلى كثرة دكاكين الوراقين وانتشارها وقد اصبح لها اسواق خاصة عرفت باسواق الوراقين. فكان في ايام المامون بسوق الوراقين رجل يعرف بمعروف يورق الكتب ويبيعها(۱). وكان أحمد بن أبي طاهر المرزوي الأصل (ت ٢٨٠هـ/ ٢٨٩م)، مؤدب كتاب، ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين في الجانب الشرقي من بغداد كان مكاناً الجانب الشرقي من بغداد كان مكاناً الجانب الشرقي من بغداد كان مكاناً لبيع الكتب فقد ذكر ابن النديم: «ان المرزوي جعفر بن أحمد توفي بالاهواز، وحملت كتبه إلى بغداد وبيعت في طاق الحراني سنة ٢٧٤هـ،(١). وفي جملة كلام اليعقوبي عن ارباض بغداد "ثم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين، المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح، واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت الوراقين المحاب الكتب فان به اكثر من مائة حانوت للوراقين، ووصف ابن الجوزي سوق الوراقين ببغداد فقال: «انها سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعراء»(۱).

وفي عهد الرشيد نشطت جهود الوراقين وعمت فيه منفعة الورق في استنساخ الكتب على ما يبدو فقد اقدم اسماعيل بن صبيح الكاتب (ت ٢١٧هـ/ ٢٨٣م) ابا عبيدة من البصرة في ايام الرشيد إلى بغداد، واحضر الاثرم الوراق (ت ٢٣٢هـ/ ٢٨٦م) وجعله في دار من دوره لينسخ له كتب أبي عبيدة (٢). وأمر المأمون الفرّاء (ت ٢٠٧هـ/ ٢٨٢م)، «ان يؤلف ما

<sup>(</sup>١) ابن الداية، المكافأة، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن طيفور، بغداد، ص١٦؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٧٨؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج١، ص٢٨٣؛ حماده، المكتبات، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٢٨٦؛ حماده، المكتبات، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي، البلدان، ص١٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص٢٦.

<sup>(</sup>٧) ابن الانباري، نزهة، ص١٢٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص١٩٧١.

جمع به اصول النحو وما سمع من العرب، وأمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار واوكل به جواري وصير له الوراقين فكان يملي والوراقون يكتبون وكان ورّاقاه سلمة بن عاصم وأبا نصر بن الجهم»(١).

ولما تتيحة الوارقة من فرص للقراءة والاطلاع، فقد اشتغل بها علماء أجلاء أمثال علان الشعوبي الوراق (ت 118هـ/ 108م)، الذي امتهن الوراقة وفتح له دكاناً في سوق الوراقين بيغداد (٢). وكان أبو العباس الاحول محمد بن الحسن بن دينار العالم باللغة والشعر، يورق بالاجرة وقد جمع دواوين مائة وعشرين شاعراً (٣). وورق لحنين بن اسحق في منقولاته علوم الاوائل (١٤). ووصف أبو موسى سليمان بن محمد الحامضي \_ وهو من اصحاب ثعلب \_ بصحة الخط وحسن المذهب في الضبط، وكان يورق لابى العباس ثعلب (٥).

وتشير المصادر إلى اسماء الكثير عمن امتهنوا الوراقة، كان من بينهم العلماء ورواة الحديث والمتصوفون والكتاب والشعراء. نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر: «ابو عبدالله بن اصبغ بن زيد الوراق الجهني (ت ١٥٩هـ/ ٧٦٧م) وعمرو بن عبدالملك العنزي الوراق (ت ٢٠٠هـ/ ٨٦٥)، وقد كان (ت ٢٠٠هـ/ ٨٦٥)، وقد كان

<sup>(</sup>۱) ابن الانباري، نزهة، ص۱۸؟ ابن الجوزي، المنتظم، ج۱۰، ص۱۷۸؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص۱٦؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٨١٤؛ ابن خـلكان، وفيات، ج٦، ص١٧٨؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجهشياري، الوزراء، ص١٣١؛ السمعاني، أدب، ص١٤٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، بغية، ج١، ص٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٦) السمعاني، الانساب، ج٥، ص٥٨٤.

<sup>(</sup>٧) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٤٤٦، ٥٥٩، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٩، ٥٠٠. ٥٠٠.

شاعراً<sup>(۱)</sup>، ولقب بالوراق لانه امتهن الوراقة<sup>(۲)</sup>. ومنهم أيضاً أبو جعفر أحمد بن محمد بن ايوب الوراق (ت  $^{(1)}$  مردم ) وقد كان وراقاً يكتب للفضل بن يحيى بن جعفر البرمكي<sup>(۳)</sup>. وكان عمر بن كركره أبو مالك الاعرابي يعلم في البادية ويورق في الحضر<sup>(1)</sup>. ومن تلامذة الكندي ووراقيه، حسنويه ونفظويه وسلمويه<sup>(0)</sup>. وكان زكريا بن يحيى، ويكنى ابا يحيى وراقاً للجاحظ<sup>(1)</sup>، ومن وراقي المبرد النحوي، ابن الزجاجي، واسمه اسماعيل بن أحمد، والشاشي واسمه إبراهيم بن محمد<sup>(۷)</sup>. ومنهم أيضاً اسماعيل بن اياد الوراق<sup>(۸)</sup>. وابو اسحاق إبراهيم بن مكتوم السلمي الوراق<sup>(۱)</sup>.

ويبدو أن بعض من امتهنوا الوراقة شكوا مُرَّ العيش، وقلة الجاه، وسوء الحال، قال أبو هفان عبدالله بن أحمد الشاعر: «سألت وراقاً عن حالة، فقال لي: عيشي اضيق من محبرة، وجسمي ادق من مسطرة، وجاهي أرق من الزجاج، ووجهي عند الناس اشد سواداً من الحبر بالزاج، وحظي اخفى من شق القلم، ويداي اضعف من قصبة، وطعامي امر من العفص، وشرابي اسود من الحبر، وسوء الحال ألزم لي من الصمغ، فقلت له: عبرت عن

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١٢، ص٨٦؛ السمعاني، الانساب، ج٥، ص٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) محمود الوراق، ديوان، ص١٥ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، الطبقات، ج٧، ص٢٥٢؛ السمعاني، الانساب، ج٥، ص٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٩٣؛ السيوطي، بغية، ج٢،ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) القفطي، اخبار، ص٢٤٦؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم، الفهرست، ص٣٤٧؛ القالي، الامالي، ج١، ص٢٤٨؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن النديم، الفهرست، ص١٢١.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد، الطبقات، ج٦، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٩) الجهشياري، الوزراء، ص١٤١.

<sup>(</sup>١٠) السمعاني، الانساب، ج٥، ص٥٨٤.

بلاء ببلاء »(١). وفي هذه الرواية اشارة واضحة إلى الادوات المستخدمة في الوراقة وإلى ما يمكن أن تحويه دكاكين الوراقين من ادوات ووسائل.

وهناك من طابت نفسه لمهنة الـوراقة، وفضلها على سواها، حتى اشـتهى وتمنى موادها، قيل لوراق «ما تشتهي؟ فـقال: قلماً مـشاقاً، وحبـراً براقاً، وجلوداً رقاقاً، وكل امرىء... على ما يطابق غريزته، ويوافق نخيرته»(٢). وقيل لوراق: «ما الـسرور؟ قال: جلود واوراق، وحبر براق، وقلم مشاق»(٣).

نلاحظ مما سبق أن انتشار صناعة الورق كانت ذات أثر فعال في ازدهار العلوم وازدياد الطلب على الورق والكتب وأدوات الكتابة، فانتشرت لذلك حوانيت الوراقين واسواقهم في بغداد ومدن العراق الاخرى، والتي لم يقتصر دورها على نسخ وبيع وتوفير الكتب وأدوات الكتابة بل تعدتها لتقوم بمهمة المكتبة العامة التي يفد اليها الطلاب والناس للاطلاع. في الوقت الذي كان فيه الوراق عالماً مشاركاً لا ينشد الربح المادي فقط. فكان معظم الوراقين من العلماء الذين امتهنوا الوراقة لما توفره له من القراءة والاطلاع، فساهم هؤلاء بحوانيتهم في توفير مستلزمات التعليم وتوفير الكتب ونشرها. فكان اثرهم فاعلاً في حفظ التراث ودفع عجلة التقدم العلمي. وكانت حوانيتهم واسواقهم صورة بارزة من صور الحياة وعنصراً خطير الاثر في الحياة العلمية والادبية.

<sup>(</sup>۱) محمود الوراق، ديوان، ص۱۲ (مقدمة المحقق)؛ الصولي، أدب الكتاب، ص۹۷؛ الخطيب البغدادي، الجامع، ج۱، ص٩٦، وانظر: أبو منصور الجامع، ج۱، ص٩٠، وانظر: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي، اللطف واللطائف، تحقيق محمود عبدالله الجادر، ط۱، مكتب دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ١٩٨٤م، ص٥٥، سيشار له تالياً (الثعالبي، اللطف).

<sup>(</sup>٢) محمود الوراق، ديوان، ص١٣ (مقدمة المحقق)؛ الصولي، أدب الكتاب، ص٩٥، الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١٠٦؛ السمعاني، أدب، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) محمود الوراق، ديوان ، ص١٤ (مقدمة المحقق).

# ثالثاً : الكتب والمكتبات:

### ١ ـ القيمة الادبية للكتاب:

يبدو اهتمام علماء وأدباء العصر العباسي الأول بالكتاب واضحاً من خلال اقوالهم وافعالهم، فقد شملوه بكل رعاية، ووضعوه موضع التقدير والاجلال، فكثيراً ما نجد احدهم يتحدث عن الكتاب «وكأنه يتحدث عن صديق نما ودّه وزاد اخلاصه، أو حبيب طال بعده وكثر الشوق اليه، أو رائد يقود المتكلم للطريق المستقيم، وياخذ بيده إلى الغاية الرشيدة» (۱). حدث أحمد بن عمران قال: «كنت عند أبي ايوب أحمد بن محمد بن شجاع وقد تخلف في منزله، فبعث غلاماً من غلمانه إلى أبي عبدالله بن الاعرابي صاحب الغريب يسئله المجيء اليه فعاد اليه الغلام فقال: سألته ذلك فقال لي: عندي قوم من الاعراب فاذا قضيت أربي معهم اتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده احداً الا أن بين يديه كتباً ينظر فيها، فينظر في هذا مرة، وفي هذا مرة. ثم ما شعرنا حتى جاء فقال لي الغلام انه ما رأى عندك سبحان الله العظيم تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك، ولقد قال لي الغلام انه ما رأى عندك احداً، وقلت انت مع قوم من الاعراب فاذا قضيت اربي معهم اتيت. فقال ابن الاعرابي (ت

لنا جلساء ما نمل حديثهم اذا ما خلونا كان خير حديثهم يفيدوننا من علمهم علم ما مضى فلا ريبة تخشى ولا سوء عشرة فان قلت: اموات فلست بكاذب

امينون مامونون غيباً ومسشهداً معيناً على نفي الهموم مؤيدا وعقلاً وتأديبا ورأيا وسؤددا ولا نتقي منهم لساناً ولا يدا وإن قلت احياءً فلست مفندا(٢)

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠٢؛ ابن عبدالبر، بهجة، ج١، ص٥١٥.

وقيل لابن المبارك: «يا ابا عبدالرحمن لو خرجت فجلست مع اصحابك، قال: اني إذا كنت في المنزل جالست اصحاب محمد ركا أنه عني النظر في الكتب»(١). وقيل له: «اذا صليت معنا، لِمَ لا تجلس معنا؟ قال: اذهب فاجلس مع التابعين والصحابة. قال: قلنا فاين التابعين والصحابة؟ قال: اذهب انظر في علمي، فادرك اثارهم واعمالهم»(١).

واسهب الجاحظ في الحديث عن اهمية الكتاب وقيمته، فقال: "والكتاب صامت ما اسكته، وبليغ ما استنطقته، ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك، ويدعوك في اوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه، ومن لك بزائر أن شئت جعل زيارته غِبًّا ووروده خُمِساً، وإن شنت لزمك لزوم ظلك، وكان منك مكان بعضك... والكتـاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والمستميح الذي لا يسترشيك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي أن نظرت فيه اطال امتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجوّد بنانك، وفخم الفاظك، وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، وعرفت به شهر، ما لا تعرفه من افواه الرجال في دهر، مع السلامة من الغُرم، ومن كد الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم، ومن الجلوس بين يدي من انت افضل منه خلقاً واكرم منه عرقاً، . . . . والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، ولا يقبل بنوم ولا يعتريه كُلال السهر.... وهو المعلم الذي أن افتقرت لم يحقرك، وان قطعت المادة لم يقطع عنك الفائدة، وان عُزلت لم يدع طاعتك، وان هبت ريح اعدائك، لم ينقلب عليك «(٣). وقال

<sup>(</sup>۱) ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تقييد العلم، تحقيق يوسف العش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٤٩م، ص١٢٦، سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي، تقييد).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥٠ ـ ٥٠؛ الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٢١ ـ ١٢٢.

المأمون: «لا شيء اثر للنفس ولا اشرح للصدر، ولا اوفر للعرض، ولا اذكر للقلب، ولا ابسط للسان، ولا اشد للجنان، ولا اكثر وفاقاً ولا اقل خلافاً ولا ابلغ اشارة ولا اكثر عبارة من كتاب تكثر فائدته وتقل مؤونته وتسقط غائلته وتحمد عاقبته، وهو محدث لا يُمل وصاحب لا يخل وجليس لا يتحفظ ومترجم عن العقول الماضية والحكم الخالية والامم السالفة يحيي ما اماته الحفظ ويجدد ما اخلفه الدهر ويبرز ما حجبته الغباوة، ويصل إذا قطع الثقة، ويدوم إذا خان الملوك"(۱). وقال أبو الطيب المتنبي (ت ٢٥٤هـ/ ٩٦٥):

أعز مكان في الدنا سرجُ سابح وخيرُ جليس في الزمان كتاب(٢)

واتخذ بعضهم الكتاب واعظاً وانيساً في الوحشة. فكان عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله ابن عمر بن الخطاب (ت ١٨٤هـ/ ٢٠٠٠م)، يلزم المقابر كثيراً «فكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه، فقيل له في ذلك، فقال: انه ليس شيء اوعظ من قبر ولا أسلم من وحدة ولا آنس من كتاب»(۳). وراى المأمون بعض ولده وبيده كتاب فقال: «ما هذا يا بني؟ فقال: بعض ما يشحذ الفطنة، ويؤنس في الوحدة. فقال المأمون: الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعض عقله اكثر مما يرى بعين جسمه»(٤). وقال الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م): «والكتاب. . . . نعم الانيس ساعة الوحدة»(٥) . وقال ابن المعتز (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م):

جعلت كتبي انيسي من دون كل انيس لانني لست ارضى إلا بكـل نفيس<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا، الفخري، ص٦.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان ج١، ص٦٢؛ الحطيب البغدادي، تقييد، ص١٤٢؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٥) البيهقي، المحاسن، ص٦؛ الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٢١.

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٤٣.

وودع رجل صديقاً له فقال: «استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب، فانها السن ناطقة وعيون رامقة»(١). ومما قيل:

نعم المؤانس والجليس كتاب تخلو به أن ملك الاصحاب لا مغـــشياً ولا متكــــبراً ونفاد منه حكمة وصواب(٢)

وكانت الكتب، ولا سيما إذا كانت نادرة، جيدة الخط فنية التجليد من انفس الهدايا واجملها وقعاً في النفس، إذا كان المهدى له شخصاً ذا ثقافة عالية. فقد اهدى الجاحظ، كتاب سيبويه إلى محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم، وتسلم ابن الزيات الهدية قائلاً للجاحظ: «والله ما اهديت لي شيئاً احب إلي منه»(٣).

ويبدو أن هذا النوع من الهدايا كانت تقابله أموال من المهدى اليهم تقديراً لجهود المؤلفين من العلماء والأدباء. فقد روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م) انه ألف كتاباً في «غريب المصنف» اهداه إلى عبدالله بن طاهر فأمر له بالف دينار(1). واهدى الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، كتاب الحيوان إلى محمد بن عبدالملك بن الزيات وزير المعتصم فاعطاه خمسة آلاف دينار، واهدى كتاب البيان والتبين إلى أحمد بن أبي داود المعتزلي فاعطاه كذلك، واهدى كتاب الزرع والثمار والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاه مثلها(٥).

ويظهر الحرص على الكتب واقتنائها من خلال ممارسات البعض التي تُظهر مدى الاهتمام بالكتاب وقيمته العلمية والأدبية. فكان عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله (ت

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) القفطي، إنباه، ج٢، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٩٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٥، ص٢١١٧ ـ ٢١١٨؛ الذهبي، سير، ج١١، ص٥٢٩.

١٨٤هـ/ ٨٠٠م) ينزل المقبرة، ولا يكاد يُرى الا وفيّ يده كتاب يقرؤه(١). وكان المأمون، ينام والكتب حول فراشه، ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام(٢). وعن أبي العباس المبرد النحوي (ت ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م)، قال: «ما رأيت احرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بـيده كتاب قرأه من أوَّله إلى آخره، أي كتاب كان. واما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفة، فاذا قام من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصل، اخرج الكتاب، فنظر فيه وهـ و يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه، واما اسماعيل بن اسحاق فاني ما دخلت عليه قط الا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه»<sup>(٣)</sup>. ودخل الجاحظ على محمد بن اسحاق أمير بغداد بعد عزله عن الولاية وحوله الكتب فـقال الجاحظ: «فما رأيته اهيب منه في تلك الحال»(٤). ومما يروى أن الجاحظ والذي احب الكتب وابرز قيمتها وأعلى قدرها انها كانت سبباً في موته وذلك بوقوع مجلدات عليه، وكان من عادته أن يصفها قائمة كالحائط محيطة به وهو جالس وكـان عليلاً فسـقطت عليه فقـتلته<sup>(ه)</sup>. وكان لأبي داود السجستاني المحدث (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)، كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك، فقال: «الواسع للكتب والآخر لا احتاج اليه»(١) وقال على بن الجهم الشاعر (ت٢٤٩هـ/ ٨٦٣م): «اذا غشيني النعاس في غير وقت النوم تناولت كـتاباً فأجد اهتزازي فيه

<sup>(</sup>١) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٦٢؛ الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٤٢؛ ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٠؛ ص٢٣٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٠. الكتبي، فوات، ج٣، ص١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا، الفخري، ص٦؟ أحمد شلبي، التربية، ص١٤٣؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٣٨٩\_ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٤٧؛ أحمد شلبي، التربية، ص١٤٣؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٦٧؛ حماده، المكتبات، ص٨١.

<sup>(</sup>٦) السمعاني، أدب، ص١١٧؛ ابن خلكان، وفيات، ج٢، ص٤٠٥؛ متز، الحضارة، ج١، ص٣٢٤.

من الفوائد والاريحية التي تعتادني وتعتريني من سرور الاستنباه وعز التين أشد ايقاظاً من نهيق الحمار وهَدَة الهدم، وإنبي إذا استحسنت كتاباً واستجدته رجوت فيه فائدة فلو تراني ساعة بعد ساعة انظر كم بقي من ورقة مخافة استنفاده، وانقطاع المادة من قبله، وإن كان الكتاب عظيم الحجم وكان الورق كبير القدر»(۱). وروى الحسن بن زياد اللؤلوي الفقيه (ت ٤٠٢هـ/ ٨١٩م)، انه قال: «لقد غبرت لي اربعون عاماً ما قمت ولا نمت الا والكتاب على صدري»(١). وباع سند بن علي المنجم دابة والده بسرجها ولجامها باقل من ثلاثين ديناراً واشترى بها كتاب المجسطي(١). وتوفي العباس ثعلب النحوي سنة ٢٩١هـ/ ٣٠٩م وكان واشترى بها كتاب المجسطي(١). وتوفي العباس ثعلب النحوي سنة ٢٩١هـ/ ٣٠٩م وكان مسب وفاته «انه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع الا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فقصدته فرس فالقته في هوة، فاخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوّه من رأسه فمات ثاني يوم»(١).

وابلغ بعضهم في وصف الكتاب، فقال عبدالله بن المقفع (ت ١٤٢هـ/ ٢٥٩م): «كل مصحوب ذو هفوات والكتاب مأمون الغدرات» (ه). وقال أبو حفص حرملة بن يحيى الحافظ (ت ٢٤٣هـ/ ٢٥٥م): «يزاد للعالم عشرة اشياء.... والدوام على النظر في الكتب....» (ه). وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ/ ٢٨٦م): «اجعل كتبك رأس مالي، وما في حفظ ما في كتبك» (ه). وقال بعضهم: «الكتب بساتين العلماء» (ه). وقال

<sup>(</sup>١) البيهقي، المحاسن، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الداية، المكافأة، ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) ابن خلکان، وفیات، ج۱، ص۱۰٤.

<sup>(</sup>٥) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٧.

<sup>(</sup>٦) السمرقندي، تنبيه، ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) المبرد، الكامل، ج١، ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) البيهقي، المحاسن، ص٦.

الجماحظ: "وخير الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك في حسنه، واوقفك على حدّة"(١). وسئل عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري "ت ٢٥٦هـ/ ٢٥٦م)، عن دواء للحفظ، فقال: إدمان النظر في الكتب"(٢). وقال ابن حزم (ت ٤٥٦هـ/ ٢٠١٣م): "ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به، فاذ لا سبيل إلى ذلك، فالكتب نعم الخازن له إذا طلب، ولولا الكتب لفساعت العلوم ولم توجد.... فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والجاهل...."(٣).

### ٢ ـ المكتبات وانواعها:

# أء المكتبات العامة:

#### -بيت الحكمة:

يبدو أن المؤرخين اختلفوا في تسمية بيت الجكمة، فاحياناً يطلق عليه اسم خزانة الحكمة (٤)، واحياناً اخرى بيت الحكمة (٥). والخزانة اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء (١).

<sup>(</sup>١) الجاحظ، رسائل، ج٣، ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالبر، جامع، ج٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، رسائل، ج٤، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٦، ٢٥٥؛ القفطي، اخبار، ص١٦٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص٩٤، ابن خلكان، وفيات، ج١، ص٨٤؛ ابن نباته، سرح، ص٢٤٢؛ القلقشندي، صبح، ج١، ص٣٧،

<sup>(</sup>٥) ابن عبدربه، العقد، ج٢، ص١٧ أبو داود، سليمان بن حسان بن جلجل، طبقات الاطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥م، ص٥٦، سيشار له تالياً (ابن جلجل، طبقات)؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٠٩، ٢٣٧، ٥٤١؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٤، ص١٦٣١؛ حاجي خليقة، كشف، ج١، ص٦٨١.

<sup>(</sup>٦) ابو بكر محمد بن الحسن الازدي، جمهرة اللغة، ٣ج، ط١، دار صادر، بيروت، د.ت، ج٢، ص٢١٨، سيشار له تالياً (الازدي، جمهرة اللغة)؛ ابن منظور، لسان، ج١٣، ص١٣٩.

فاستعملت للدلالة على المكان الذي حفظت فيه الكتب<sup>(1)</sup>. اما البيت فقد اطلق على المكان الذي يحفظ فيه مال الدولة، فلا يبعد أن يكونوا قد اطلقوا كذلك "بيت الحكمة» على المكان الذي حفظت فيه الكتب. اما كلمة الحكمة، فقد استعملت بمعنى فلسفة، فالظاهر انهم اطلقوا خزانة الحكمة، وبيت الحكمة على المكان الذي جُمعت فيه كتب الفلسفة التي نقلت عن الامم الاخرى<sup>(1)</sup>. فالحزانة والبيت يراد بهما هنا المكان أو المحل الذي تجمع فيها الكتب بنظام معلوم ليُطالع فيها ويستفاد من علومها<sup>(1)</sup>.

ويبدو أن النواة الأولى لتأسيس بيت الحكمة كان في خلافة أبي جعفر المنصور (١٣٦ ـ ١٥٨هـ/ ١٥٣ ـ ٢٥٣م)، بدليل انه قد جُمعت له كتب في الطب والنجوم والهندسة والاداب، وقد جمع المنصور هذه الكتب في خزانة كانت النواة الأولى لبيت الحكمة (أ). فقد كان الخليفة المنصور «أول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم، وأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والاعجمية، بالعربية (أ). فقد امر بترجمة كتاب السند هند إلى العربية «وان يؤلف فيه كتاب تجده العرب اصلاً في حركات الكواكب» (أ). وقام جورجيوس بن جبرائيل الطبيب المترجم (ت ١٥٦هه/ ٢٩٦٩م)، بنقل كتباً كثيرة للمنصور من كتب اليونانين إلى العربية (ت ١٥١هه/ ٢٩٦٩م) تأليف كتاب في السيرة وقد وضعه في خزانته. (٨)

<sup>(</sup>١) الازدي، جمهرة اللغة، ج٢، ص٢، ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٦٤؛ حماده، المكتبات، ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) كوركيس عواد، «خزائن»، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٢٣؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) السيوطي، تاريخ، ص٢٦٩؛ حماده، المكتبات، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) صاعد الاندلسي، طبقات، ص١٣٢ \_ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص٣٧.

<sup>(</sup>٨) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١، ص٢٢١.

ويبدو انه من المرجح أن تأسيس بيت الحكمة كان في عهد الرشيد (١٧٠ ـ ١٩٣هـ/ ١٨٦ ـ ٨٠٨م)، فقد روي «ان الرشيد ولى يوحنا بن ماسويه الطبيب المترجم (ت ٢٤٣هـ/ ١٨٥٥م)، ترجمة الكتب الطبية القديمة التي وجدها بانقرة وعمورية، وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيها» (١). واوضح من هذا ما ذكره ابن النديم في ترجمة أبي سهل الفضل بن نوبخت الفارسي الاصل «انه كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد» (١). وفي موضع آخر «كان علان الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمامون والبرامكة» (١).

وقد بلغ بيت الحكمة ذروة ازدهاره في عبصر المامون (١٩٨ ـ ٢١٨هـ/ ٨٦٣ ـ ٨٣٣م)، إذ اولاه اهتماماً كبيراً فيما عرف عن حبه للعلم والعلماء، واخذ من مختلف العلوم بقسط، فقد اهتم بشقافات عديدة وسلك الكثير من الاساليب لتزويد هذه المكتبة بمختلف الكتب، فقد ارسل بعثات مختلفة إلى سائر البلاد للحصول على الكتب(٤). فقد ذكر «ان المامون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المامون، فكتب إلى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم. فاجاب إلى ذلك بعد امتناع، فاخرج المأمون لذلك جماعة. . . . فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه اليه امرهم بنقله فاخرج المأمون لذلك جماعة . . . . فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه اليه امرهم بنقله

<sup>(</sup>١) صاعد الاندلسي، طبقات، ص١٠١؛ القفطي، اخبار، ص٢٤٩؛ ابن ابي اصيبعة، عيون، ج٢، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٥٥٢؛ القفطي، اخبار، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص٢٠٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٣١.

<sup>(</sup>٤) صاعد الاندلس، طبقات، ص١٩٨١؛ ابن العبري، مختصر، ص١٩٦١؛ المقريزي، الخطط، ج٢، ص١٩٥٧ حيدر أحمد الشهابي، تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان)، علق على حواشيه مارون رعد، اشراف نظير عبود، ٤ج، دار الجيل، بيروت ١٩٩٣م، ج١، ص٢٣٠، سيشار له تالياً (الشهابي، تاريخ)؛ أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية، ١٠ج، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨٥م، ج٣، ص٢٤٥، سيشار له تالياً (احمد شلبي، موسوعة)؛ عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤م، ص١٩٨١، سيشار له تالياً (عمر فروخ، تاريخ العلوم).

فنقل"(۱). وقال حنين بن اسحاق الطبيب المترجم (ت ٢٦٠هـ/ ٨٧٣): «انه سافر إلى بلاد كثيرة، ووصل إلى اقصى بلاد الروم لطلب الكتب التي قصد نقلها»(٢). وقال ابن نباته المصري في ترجمة سهل بن هارون (ت ٢١٥هـ/ ٨٣٠م): «ان المأمون جعله كاتباً على خزانة الحكمة، وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرس، ذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان، وكانت مجموعة عندهم في بيت لا يظهر عليه احد ابداً، فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي الرأي واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون، فكلهم اشاروا بعدم الموافقة، الا مطراناً واحداً، فانه قال: الرأي أن تعجل بانفاذها اليه، فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية الا افسدتها واوقعت بين علمائها. فارسلها اليه واغتبط بها المأمون، وجعل سهل بن هارون خازناً لها»(٣). وارسل علمائها. فارسلها اليه واغتبط بها المأمون، وجعل سهل بن هارون خازناً لها»(٣). وارسل المأمون يوحنا بن ماسويه للبحث عن كتب الاوائل واحضارها لتنقل إلى العربية ومنها كتاب السياسة في تدبير الرياسة، وهو كتاب ارسطوطاليس المعروف «بسر الاسرار»(١).

وبالاضافة إلى الكتب العلمية وكتب السياسة، ققد احتوت مكتبة بيت الحكمة على كتب النحو، فقد اهتم الخليفة المامون بعلم النحو فطلب من الفراء أن يؤلف له كتاباً يجمع فيه اصول النحو وما سمع من العرب، فصنف الفراء كتاب «الحدود» فأمر المامون به ليوضع في الخزائن (٥). ومما احتوت عليه مكتبة بيت الحكمة كتاب بخط عبدالمطلب بن هاشم في جلد من أهل أدم. «فيه ذكر حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعاء، عليه ألف درهم فعنه كيلاً بالحديدة، ومتى دعاه بها اجابه، شهد الله

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص٥٠٥؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣؛ حاجي خليفة، كشف، ج١، ص٦٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن نباته، سرح، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جلجل، طبقات، ص٦٧؛ حماده، المكتبات، ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) ابن الانباري، نزهة، ص٨٦؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٦؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٢٧٣ \_ ٢٧٣.

والملكان»(۱). وكانت تحتوي أيضاً على المصورات والخرائط الجغرافية والفلكية، فقذ ذكر المسعودي نموذج من هذه المصورات، فقال: «وفي الصورة المامونية التي عملت للمامون اجتمع على صنعها عدة من حكماء أهل عصره صور فيها العالم بافلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الامم والمدن وغير ذلك»(۱). وعن كثرة محتويات بيت الحكمة من الكتب والمؤلفات والاسفار، يقول القلقشندي: «فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسه»(۱).

ويبدو أن خزانة بيت الحكمة استمرت في العمل وتأدية رسالتها بعد المأمون، فمن اخبار بيت الحكمة التي يرد فيها ذكر الأمين والمتوكل «ان يوحنا بن ماسويه ظل اميناً على الترجمة في زمن الرشيد والأمين والمأمون واستمر إلى ايام المتوكل»(3). واختار المتوكل حنين بن اسحق للترجمة وائتمن عليها «ووضع له كتاباً نحارير(٥) عالمين بالترجمة»(٦).

ويظهر أن بيت الحكمة اهمل بعد المتوكل، حيث فقدت الشيء الكثير من اهميتها مع توالي الزمن (٧)، ولكنها بقيت ـ فيما يبدو ـ حتى استولى المغول على بغداد عام

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، التنبيه والاشراف، لجنة تحقيق التراث، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت ١٩٨١م، ص٤٦، سيشار له تالياً (المسعودي، التنبيه).

<sup>(</sup>٣) القلقشندي، صبح، ج١، ص٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جلجل، طبقات، ص٦٥؛ صاعد الاندلسي، طبقات، ص١٠١؛ القفطي، الاخبار، ص٢٤٩؛ ابن ابي أصيبعة، عبون، ج٢، ص١٢٤؛ ابن العبري، المختصر، ص١٣١.

<sup>(</sup>٥) النحرير، الحاذق الماهر، العاقل، المجرب، وقيل الفطن المتقن في كُل شيء وجمعه النحارير. ابن منظور، لسان، ج٥، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٦) ابن جلجل، طبقات، ص٦٩؛ القفطي، اخبار، ص١١٩.

<sup>(</sup>٧) ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٤؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٢٨؛ حماده، المكتبات، ص٦٩.

٦٥٦هـ/١٢٥٨م (١)، فقد ذكر القلقشندي: «ان هذه الخزانة ظلت حتى دهم التتر بغداد، وقتل ملكهم هولاكو، المستعصم آخر خلفاء العباسيين، فذهبت خزانة الكتب مما ذهب، وذهبت معالمها، وأعفت آثارها»(١).

ولم تشر المصادر إلى موقع بيت الحكمة إن كان جزءاً من قصر الخليفة، أو كان بناية مستقلة، غير أنه ومن المرجح انه الحق بقصر الخليفة بفناء خاص منفرد<sup>(۱)</sup>، ففي نص أشار إلى أن داراً تتكون من عدد من الحجر والخزائن وفيها عدد من الوراقين الذين كانوا يملون على ناس لا يمكن ضبط عددهم لكثرتهم مما يدل على أن هذه الدار كانت مكتبة عامة<sup>(1)</sup>.

ويبدو أن بيت الحكمة كان مجموعة خزائن ، لكل مجموعة من الكتب خزانة (٥) ، ويؤكد على هذا ما قاله ابن نباته عند الكلام عن سهل بن هارون: أن المأمون جعله كاتباً على خزانة الحكمة وهي كتب الفلاسفة التي نُقلت للمأمون من جزيرة قبرص (١) . ويغلب الظن كذلك على أن كتب الرشيد قد أفردت في خزانة ، وكتب المأمون قد افردت في اخرى، فنجد استعمال خزانة الرشيد مرة وخزانة المأمون مرة اخرى (٧) .

فقد ذكر ابن النديم «ان ابا سهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الحكمة لهارون

<sup>(</sup>۱) حسن إبراهيم، تاريخ، ج٢، ص٣٤٨؛ أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٦٦؛ محمد منير، تاريخ التربية، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي، صبح، ج١، ص٥٣٧؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٩؛ أحمد شلبي، التربية، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) احمد امين، ضحى، ج٢، ص٦٤؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤١؛ سعيد اسماعيل، معاهد، ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الانباري، نزهة، ص٨١؛ القفطي، إنباه، ج٤، ص١٦.

<sup>(</sup>٥) فاروق عمر، الخليفة المجاهد، ص٩٤.

<sup>(</sup>٦) ابن نباته، سرح، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>۷) ناجی معروف، اصالة، ص٤٤١.

الرشيد» (1) . وكان محمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات (ت بعد ٢٣٢هـ/ ٨٤٦م) «منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون» (1) . وكان في خزانة المأمون كتاب بخط يد عبدالمطلب بن هاشم (٦) .

وقد ظهر أن خزانة بيت الحكمة ضمت كتباً بلغات اليونان، والفرس، والهند، واللغة القبطية، والآرامية، وقد صُنفت بحسب موضوعاتها، واختير لها المترجمون ممن اتقنوا هذه اللغات، فقد كان بيت الحكمة يضم غرفاً خاصة للترجمة والنسخ والمطالعة وحلقات الدراسة<sup>(1)</sup>.

ويبدو أن الاهتمام بفهرسة الكتب وتنظيمها كان معروفاً في بيت الحكمة، بحيث يسهل تناولها واستعمالها، فقد قال الحسن بن سهل الوزير (ت ٢٣٥هـ/ ٨٤٩م): أن المامون قال له يوماً: «اي كتب العجم اشرف؟ فذكرت كثيراً منها، ثم قلت خاويذان خرد (يتيمة السلطان) يا امير المؤمنين، فدعا المامون بفهرست كتبه وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكراً. فقال: كيف يسقط ذكر هذا الكتاب من الفهرست»(٥). وقد تؤكد لنا هذه الرواية أن الكتب كانت توضع على رفوف مثبتة بجوار الجدران لتوضع فيها الكتب الواحد فوق الآخر، بحيث تكون المجلدات ذات الحجم الكبير في الاسفل وذات الحجم الاصغر في الاعلى(١).

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) القفطي، اخبار، ص١٨٧؛ اسعد طلس، التربية، ص٩٨؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد امين، ضحى، ج٢، ص٦٢؛ عطية القوصي، الحضارة الاسلامية، دار الثقافة العربية، القاهرة ١٩٨٥م، ص ١٤٩٠، سيشار له تالياً (القوصي، الحضارة)؛ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٣٤؛ محمد الحسيني عبدالعزيز، الحياة العلمية في الدولة الاسلامية، وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٨٥م، ص٥٩، سيشار له تالياً (محمد الحسيني، الحياة).

<sup>(</sup>٥) أحمد شلبي، التربية، ص١٥٣؛ حماده، المكتبات، ص١٥٤؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٩.

<sup>(</sup>٦) حماده، المكتبات، ص١٥٧؛ الحسيني، الحياة، ص٥٩؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٩.

ومن خلال النصوص المختلفة التي اشارت اليها المصادر يبدو لنا أن ادارة وتنظيم بيت الحكمة كانت تتم من خلال مـدراء وموظـفين مخـتصـين، يقومـون بالاشـراف عليـه وتدبيـر اموره. فكان المدير أو ما يسمى بصاحب بيت الحكمة والذي يقــوم بادراته والى جــانبــه الامناء على الترجمة أو ما أطلق عليهم اسم الخزنة الذين يقومون بالاشراف على خزائن الكتب واعمال الترجمة في كل خزانة كل حسب معرفته باللغة المنقول عنها، ويساعدهم عدد من الكتاب(١). وممن تولى ادارة بيت الحكمة أبو سهل الفضل بن نوبخت، فقد عهد اليه الرشيد للقيام بشوون خزانة كتب الحكمة (٢) وكان الفضل يتقن اللغة الفارسية فولاه الرشيد نقل ما يجده من كتب الحكمة الفارسية إلى اللغة العربية (٣). ومنهم أيضاً سهل بن هارون (ت ٢١٥هـ/ ٨٣٠م) الذي يُذكر عنه «انه كـان متحـقـقاً بـخـدمـة المأمون وصـاحب خزانة الحكمة له»(٤). ويرد اسم سعيد بن هارون الكاتب كشريك لسهل بن هارون في بيت الحكمة ويصفه ابن النديم بقوله: «انه كان بليغاً مترسلاً»(٥). ويذكر ابن النديم شخصاً آخر هو سَلَمْ على اعتبار انه «صاحب بيت الحكمة مع سهل بن هارون وأن له نقولاً من الفارسي إلى العربي»(١). وكان سَلَمُ احد الذين اخرجهم المامون لجلب الكتب المخزونـة ببلاد الروم بعـد المراسلات مع ملكهم (٧). ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الطبيب (ت ٢٤٣هـ/ ٨٥٧م) الذي جعله الخليفة المأمون رئيساً لبيت الحكمة سنة ٢١٥هـ/ ٨٣٠م(٨). ويورد ابن عبد ربه في العقد

<sup>(</sup>١) القفطي، اخبار، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٦٩؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٦؛ حماده، المكتبات، ص٦٦.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٨) ابن جلجل، طبقات، ص٦٥.

الفريد اسم سليمان كصاحب لبيت الحكمة فقد «دخل جعفر بن يحيى في زي العامة وكتمان النباهة على سليمان صاحب بيت الحكمة ومعه ثمامة بن أشرس، فقال ثمامة: هذا أبو الفضل، فنهض اليه سليمان فقبّل يده وقال له: بأبي انت، ما دعاك إلى أن تحمل عبدك هذه المنة التي لا اقوم بشكرها، ولا اقدر أن أكافيء عليها»(۱). ويبدو أن سليمان هذا كان صاحباً لبيت الحكمة في ايام الرشيد إذا ما علمنا أن وفاة جعفر بن يحيى كانت في ١٨٧ه.

أما الامناء على الترجمة فكان منهم سهل بن هارون (ت ٢١٥هـ/ ٢٨٠م)، فبالاضافة إلى كونه صاحباً لبيت الحكمة فقد كان اميناً على ترجمة الكتب التي جلبها الخليفة المامون من قبرص وقد جعله خازناً لها<sup>(٢)</sup>. ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الذي قلده الرشيد ترجمة الكتب الطبية التي وجدها بانقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون، ووضعه اميناً على ترجمة هذه الكتب، وقد «ظل اميناً على الترجمة في زمن الرشيد والأمين والمامون واستمر إلى ايام المتوكل (٣)، إلى جانب رئاسته لبيت الحكمة في عهد المامون وما يليه. واحضر المامون حنين بن اسحق (ت ٢٦٠هـ/ ٢٧٣م)، وكان فتي السن وامره بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكمة اليوناني إلى العربي واصلاح ما ينقله غيره (٤). وقد كان النقل يتم سابقاً عليه من كتب الحكمة اليوناني إلى العربي واصلاح ما ينقله غيره (٤).

<sup>(</sup>١) ابن عبدربه، العقد، ج٢، ص٧.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الـفهـرست، ص٢٣٦؛ ياقـوت الحـموي، مـعـجم الادباء، ج٣، ص١٤٠٩؛ ابن نـباته، سـرح، ص٢٤٢؛ ابن وادران، تاريخ العباسيين، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جلجل، طبقات، ص٦٥؛ صاعد الاندلسي، طبقات، ص١٠١؛ القفطي، اخبار، ص٢٤٩؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٢٤؛ ابن العبري، المختصر، ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن جلجل، طبقات، ص٦٩؛ القفطي، اخبار، ص١١٨؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣؛ شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري، تاريخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)، تحقيق عبدالكريم أبو شويرب، ط١، جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، طرابلس، ١٩٨٨م، ص٢٩٥، سيشار له تالياً (الشهرزوري، تاريخ).

من اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية، فلما اتى حنين جعل النقل يتم مباشرة من اليونانية إلى العربية (١).

وكان يساعد المترجمين عدد من الكتاب، فقد عين هارون الرشيد عدداً من الكتاب الحاذقين للكتابة بين يدي يوحنا بن ماسويه (۱). ووضع المتوكل لحنين بن اسحاق تُتّاباً عالمين بالترجمة كاسطفين بن بسيل، وحبيش بن الحسن الاعسم، وموسى بن أبي خالد الترجمان، ويحيى بن هارون (۱). كما كان لحنين كاتباً يعرف بالازرق، وقد قال ابن أبي أصيبعة: «وقد رأيت اشياء كثيرة من كتب جالينوس وغيره بخطه (۱).

وكان في بيت الحكمة عدد من النساخ الذين يعملون على استنساخ الكتب الجديدة التي لا يوجد منها نسخ في المكتبة، ولا بد من تقيدهم بالدقة وعدم الحذف أو الزيادة، ولا بد أيضاً انهم يُختارون من ذوي الخطوط الجميلة والمعرفة بشؤون النسخ والنقل (٥)، فكان علان الشعوبي - فارسي الاصل - «منقطعاً إلى البرامكة وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة» (١). ويبدو انه كان مشرفاً على النسخ كله في بيت الحكمة، وهو المسؤول عن تزويد المكتبة بالكتب الجديدة، وما يلزمها من اوراق ومحابر ونحوه. فقد اورد ياقوت الحموي الن علاناً هذا كان وراقاً وله دكان يبيع فيه الكتب وينسخ». (٧)

<sup>(</sup>۱) حمادة، المكتبات، ص٦٣.

<sup>(</sup>۲) ابن جلجل، طبقات، ص٦٥؛ القفطي، اخبار، ص٢٤٩؛ يوسف المعش، تاريخ عصر الخلافة العباسية، راجعه ونقحه محمد أبو الفرج العش، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٢م، ص٢٣٨، سيشار له تالياً (يوسف العش، تاريخ).

<sup>(</sup>٣) ابن جلجل، طبقات، ص٦٩؛ القفطي، اخبار، ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٤؛ أحمد شلبي، التربيَّة، ص١٦٦؛ حماده، المكتبات، ص٦٤.

<sup>(</sup>٥) ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم، الفهرست، ص٢٠٩؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٣١.

<sup>(</sup>٧) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٤، ص١٦٣٢؛ رفاعي، عصر، ج١، ص٣٧٥.

ويبدو أن بيت الحكمة كان يحوي فريقاً من المجلدين لتجليد الكتب وحفظها حتى لا تتأثر بكثرة الاستعمال، فقد ذكر «أن أبا الحريش كان يُجلد في خزانة الحكمة للمأمون»(١).

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن صاعد، طبقات، ص١٤٢؛ القفطي، اخبار، ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ص٥٠٥؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣؛ حـاجي خليفـة، كشف، ج١، ص١٨٨؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم، الفهرست، ص٥٣٥ \_ ٥٣٥؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص٢٢٧؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) القفطي، اخبار، ص١٨٧؛ أبو زيد شلبي، تاريخ، ص٣٦١؛ اسعد طلس، التربية، ص٩٨.

<sup>(</sup>٦) القفطي، اخبار، ص٢٤١؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٧) القفطي، اخبار، ص٢٣٤؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>۸) ابن خلکان، وفیات، ج۱، ص۲۰۵.

<sup>(</sup>٩) القفطي، اخبار، ص٢٠٨.

ما سبق يمكننا أن نتبين الدور الذي لعبته مؤسسة بيت الحكمة بما احتوته من مدراء وموظفين، وبما احتوته من كتب علمية وادبية نادرة، حرص الخلفاء على جلبها من مختلف المناطق والاماكن وبمختلف اللغات، والانفاق السخي على ما كان فيها من مدراء وموظفين كانوا يقومون بالاشراف على شؤونها وادارتها وتنظيمها، وقد تم اختيارهم من ذوي العلم والمعرفة، الامر الذي جعل من بيت الحكمة مكاناً لتلقي العلم ومؤسسة علمية ساهمت في نشر العلم والثقافة، وفي ترجمة العديد من المخطوطات والكتب الاجنبية النادرة، على يد مترجمين حاذقين كان لهم الدور الابرز في الحفاظ على التراث ونشره وتوفير الكتب للمريدين من طلبة العلم عا وقر الجهد الكبير في البحث عن مصادر تلقي الثقافة والعلم، فكانت الموثل الذي لجأ اليه العديد من العلماء، والكان الانسب للبحث، والدراسة، والترجمة، والتأليف.

#### ب ـ مكتبات بين العامة والخاصة:

كانت هناك مكتبات خاصة يملكها بعض العلماء والادباء والاعيان، وقد انشاوها في قصورهم وبيوتهم، ومن اموالهم الخاصة بغية أن ينهلوا منها مختلف المعارف التي يحتاجون اليها، الا انهم لم يقصروا نفعها على انفسهم بل اتاحوا للآخرين الاستفادة منها عما قد نسميه مكتبات شبه عامة أو مكتبات ما بين العامة والخاصة. وقد كان لها دور كبير في استقبال الوافدين عليها لتلقي العلم بما توفر فيها من كتب، ومن أمثلة هذه المكتبات:

- مكتبة اسحق بن إبراهيم الموصلي (ت ٢٣٥هـ/ ٨٤٩م): المعروف بروايته للشعر وعلمه بالأخبار وحذقه بالغناء، وكان الخليفة المأمون يقول: «لولا ما سبق لاسحاق على السنة الناس وشهر به من الغناء عندهم لوليته القضاء بحضرتي، فإنه اولى به واحق واعف واصدق

تديناً وامانة من هولاء القضاة واكثر»(۱) وقد كان شديد الولع بالكتب وجمعها، فقد ذكر انه جمع لنفسه «خزانة كتب كبيرة من كل فن»(۲). وقد قال: «لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي الاصمعي: كم حملت معك من كتبك؟ قلت: تخففت، فحملت ثمانية احمال، ستة عشر صندوقاً، قال: فعجبت فقلت: كم معك يا ابا سعيد؟ قال: ما معي الا صندوق واحد، قلت ليس الا؟ قال: وتستقل صندوقاً من حق!»(۱). وقال أبو العباس ثعلب: «رأيت لاسحاق الموصلي الف جزء من لغات العرب وكلها بسماعه»(أ)، وذكر ابن النديم نص يبين فيه بأن مكتبة اسحاق الموصلي كانت مكتبة عامة وذلك ما رواه فضل بن محمد اليزيدي، قال: «كنت عند اسحق بن إبراهيم الموصلي فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد اعطني كتاب الاغاني، فقال: أيا كتاب؟ الكتاب الذي صنعته أو الكتاب الذي صنف لي؟»(٥).

## ـ مكتبة الفتح بن خاقان (ت ٢٤٧هـ/ ٨٦١م):

وهو وزير الخليفة المتوكل ومستشاره الخاص، وكان شاعراً فصيحاً مفوها، واسع الاطلاع مولعاً بالقراءة (١٦)، حتى قيل انه كان يحضر لمجالسة المتوكل فاذا اراد أن يقوم إلى الموضأ اخرج كتاباً فلا يزال يطالعه في عمره وعوده (٧). وقد كان له خزانة كتب عهد بجمعها

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٢، ص٥٩٥؛ ابن كثير، البداية، ج١٠، ص٣٢٨؛ محمود أحمد الحفني، اسحاق الموصلي الموسيقي النديم، ط٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٥، ص٣، ١٧١، سيشار له تالياً (محمود الحفني، اسحاق الموصلي).

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر، البدایة، ج۱۰، ص۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٦، ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلکان، وفیات، ج۱، ص۲۰۶؛ أحمد امین، ضحی، ج۲، ص۲٦.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم، الفهرست، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٥٧؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٧) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٥؛ ابن النديم، الفهرست، ص٢٣٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص١٠١٠ \_٢١٠٢.

لعلي بن يحيى المنجم "لم يُر أعظم منها كثرة وحسناً" (١). يقول ابن النديم: «ان علي بن المنجم "اتصل بالفتح بن خاقان، وعمل له خزانة حكمه، نقل اليها من كتبه، ومما استكتبه للفتح. اكثر مما اشتملت عليه خزانة حكمه قط» (١). وكان يحضر لهذه المكتبة فصحاء الاعراب وعلماء البصرة والكوفة للقراءة والاطلاع (٢).

## ـ مكتبة علي بن يحيى المنجم (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م):

من خواص المتوكل وندمائه والمتقدمين عنده، وكان شاعراً وراوية للاخبار وعالماً بالفلك (١٠). وقد اشتهر بجمعه لخزانة كتب كبيرة جمع فيها كتباً من مختلف العلوم والفنون، روى ياقوت الحموي: «انه كان بكركر من نواحي القفص بالقرب من بغداد ضيعة نفيسة لعلي ابن يحيى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون ويتعلمون فيها صنوف العلم، وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهم، والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى، فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شيء من النجوم، فوصفت له الخزانة فحضى ورآها فهاله امرها، فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأغرق فيه حتى ألحد، وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي ايضاً» (٥). وفي هذا اشارة إلى تنوع معارفها وغزارة الكتب المتعلقة بالتنجيم، حيث اهتمام علي بن يحيى المنجم.

<sup>(</sup>۱) ابن النديم، الفهرست، ص ٢٣٠؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٥٧؛ الكتبي، فوات، ج٣، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٢٣٠؛ يـاقـوت الحــمـوي، معـجم الادباء، ج٥، ص٢١٥٧؛ الكتـبي، فـوات، ج٣، ص١٧٧؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٥٣؛ اعتماد القصيرتي، فن التجليد، ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٧٣؛ كوركيس عواد، «خزائن»، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢٠١٤.

مما سبق بمكننا ملاحظة ما يلي:

- بروز نوع من المكتبات انشاها بعض العلماء والادباء والاعيان لم يقتصر دورها على خدمة صاحبها فقط، انما كانت مفتوحة ابوابها لطالبي العلم ممن يحتاجون اليها، مما قد نطلق عليه مكتبات شبه عامة.

- بروز دور هذه المكتبات في استقبال طلاب العلم من مختلف المناطق، وقد قام اصحابها بالانفاق عليها للاستفادة منها والمطالعة فيها.

- احتواء هذه المكتبات على آلاف الكتب، الامر الذي ينفسر قدرة اصحابها المالية وشغفهم بالعلم وطلبه.

- حرص بعض العلماء والاعيان على نشر العلم بما وفروه من كتب نادرة في مكتباتهم وبما اتاحوا به الفرصة لطالبي العلم للاستفادة من مكتباتهم وما توفر فيها من كتب، مما يشير إلى تكافل المجتمع الاسلامي، وشعور الفرد فيه بانه مسؤول عن نشر العلم والمعرفة.

#### ٣=الكتبات الخاصة:

يبدو انه ولاتساع النهضة العلمية والثقافية في بغداد ومدن العراق الاخرى منذ منتصف القرن الثاني الهجري وازدهارها خلال القرن الثالث الهجري، اقبل بعض العلماء والادباء ورجال الدولة على انشاء المكتبات الخاصة في قصورهم وبيوتهم وقد زودوها بالكتب من مختلف العلوم، وقد حرص هؤلاء على اقتناء الكتب تقديراً منهم لقيمة العلم، فلم يبخلوا ببذل الاموال في شراء الكتب النفيسة القيمة يجلبونها من مختلف البلاد، فكان من الصعب أن بجد عالماً أو اديباً دون أن تكون له مكتبة يرجع اليها في دراسته واطلاعه، وقد اشارت المصادر إلى العديد من هذه المكتبات منها:

ـ مكتبة أبو عمرو بن العلاء (ت ١٥٤هـ/ ٧٧٠م)، احد القراء السبعة.

قال أبو عبيدة: «كان أبو عمرو اعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وايام العرب، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف»(١).

.. مكتبة سفيان الثوري (ت ١٦١هـ/ ٧٧٧م) الذي أوصى بدفن كتبه، "وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم" (١) قال أبو عبدالرحمن الحارثي: "دفن سفيان كتبه فكنت اعينه عليها، فقلت: يا ابا عبدالله: في الركاز الخمس (٣) فقال: خذ ما شئت، فعزلت منها شيئاً كان يحدثني منه (٤) وقال عيسى بن يونس الكوفي الحافظ (ت ١٨٧هـ/ ٢٠٨م): "مات سفيان الثوري مستخفياً قد جعل قميصه خريطة قد ملأها كتباً (٥).

## ـ مكتبة معاذ بن هشام:

وكان لمعاذ بن هشام بن أبي عبدالله الامام البصري المحدث الفقيه(ت ٢٠٠هـ/ ٨١٥م)، مكتبة خاصة (٢٠ مقال علي بن عبدالله بن المديني البصري المحدث المؤرخ (ت ٢٣٤هـ/ ٨٤٨م): «سمعت معاذ بن هشام يقول بمكة، وقيل له ما عندك؟ قال: عندي عشرة آلاف، فانكرها عليه، وسخرنا منه، فلما جئنا إلى البصرة اخرج الينا من الكتب نحواً مما قال»(٧).

<sup>(</sup>۱) الذهبي، سير، ج٦، ص٧٠٠ ـ ٤٠٨؛ الـذهبي، العبر، ج١، ص١٧٢؛ اليافعي، مرآة، ج١، ص٣٤٤؛ حاجي خليفة، كشف، ج١، ص٥٦ (مقدمة المحقق)؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، سير، ج٧، ص٢٦١؛ حاجي خليفة، كشف، ج١، ص٥ (مقدمة المحقق).

<sup>(</sup>٣) المال المدفون، قال اهل الحجاز: «انما الركاز كنوز الجماهلية»، وقيل: «هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام. ابن منظور، لسان، ج٥، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير، ج٧، ص٢٦٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابو نعيم الاصفهاني، حلية، ج٦، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، سير، ج٩، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٧٣.

#### ـ خزانة الواقدي:

يبدو أن خزانة محمد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ/ ٢٢٨م)، العالم بالمغازي والسير والفتوح (١)، كانت تضم آلاف الكتب، والدليل على ذلك ما ذكر عنه انه عندما انتقل من الجانب العربي إلى الجانب الشرقي من بغداد «حمل كتبه على عشرين ومئة وِقْر» (٢). وانه خلف بعد وفاته «ستمائة قِمَطر (٣) كتباً كل قمطر منها حمل رجلين» (١). وعما يحكى عنه انه قال: «ما من احد الا وكتبه اكثر من حفظه، وحفظي اكثر من كتبي (١٠). وقد كان له «غلامان يكتبان الليل والنهار» (١)، واشتهر محمد بن سعد بكتابته للواقدي (٧)، حتى اصبح من ابرز عيزات ابن سعد أن يقال عنه كاتب الواقدي (٨).

## ـ مكتبة ابن بسطام:

وخلف يحيى بن عون بن زياد بن بسطام (ت ٢٣٣هـ/ ٨٤٧م) من الكتب «مائة قمطر واربعة عشر قمطراً، واربعة حباب شرابيه مملوءة كتباً»(٩).

<sup>(</sup>١) الذهبي، سير، ج٩، ص٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۱۰، ص۱۷٤؛ ياقـوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٥٩٨؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٤٥٩؛ والوقـر بالكسر الثقل يحـمل على ظهر او على الرأس وقـيل الحـمل الثقـيل، ابن منظور، لسان، ج٥، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) القِمطر والجمع قماطر، ما تصان فيه الكتب وتحفظ. ابن منظُّور، لسان، ج٥، ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن المنديم، الفهرست، ص١٩٤؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٤؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٦، ص٢٥٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٧٤؛ الذهبي، سير، ج٩، ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم الفهرست، ص١٩٤.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ص١٩٦؛ الخطيب البغدادي، تاريخ، ج٣، ص١٥؛ ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٥٥؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج٢، ص١٨.

<sup>(</sup>٨) أحمد شلبي، التربية، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٩) ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص٢٠٥. والحُبُّ: الجرَّة الضخمة. ابن منظور، لسان، ج١، ص٢٩٥.

#### - خزانة محمد بن عبدالملك الزيات:

وكان لمحمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم (ت ٢٣٣هـ/ ٨٤٧م)، مكتبة بسامراء غنية بكتبها، وكان يزودها باستمرار بما يبتاعه أو يُنسخ له أو يُترجم من الكتب أو يُهدى اليه أو يُصنف باسمه(١).

### ـ مكتبة الكندي:

وعمن جمع خزانة كتب قيمة واشتهر بها واهتم كل الاهتمام، يعقوب بن اسحق الكندي (ت ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م)، الذي اهتم بجمع كتب الحكمة والفلسفة اليونانية وعلوم الاوائل، وقد اثار بعمله هذا حسد ابناء موسى بن شاكر ومنهم محمد وأحمد وكانا متقدمين زمن المتوكل، ويكيدان لكل من ذكر بالتقدم في معرفة فاشخصا سند بن علي إلى بغداد وباعداه عن المتوكل ودبرا على الكندي حتى ضربه المتوكل ووجههما إلى دراه فاخذا كتبه باسرها وافرداها في خزانة سميت «الكندية»(٢). وقد كانت فهرسة كتبه تزيد على دست كاغيد(٢). وفي هذا اشارة إلى ضخامة اعداد الكتب في مكتبة الكندي، والى استخدام الفهارس في المكتبات الخاصة الامر الذي يجعلنا نلمس مدى التقدم الذي وصلت مثل هذه الكتبات.

## ـ مكتبة ابناء موسى بن شاكر:

وهم محمد وأحمد والحسن، وقد اشتهر هؤلاء بحبهم للكتب، وجمعها وانفاق الاموال في طلبها «وانفذوا إلى بلد الروم من اخرجها اليهم. فاحضروا النقلة من الاصقاع

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٧٦؛ أحمد عبد الباقي، معالم، ص٢٩٢؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٦٦ ـ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الداية، المكافأة، ص١٣٠ ـ ١٣١؛ ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الشهرزوري، تاريخ، ص٣٠٦.

والاماكن بالبذل السخي<sup>(۱)</sup>. وعمن انفذوه لطلب الكتب حنين بن اسحق وغيره وقد جاءهم «بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب<sup>(۲)</sup>. وقد يكون ذلك بعد وفاة المأمون حيث اخذوا يعملون لحسابهم الخاص وقد جمعوا حولهم النقلة والبحائة.

## \_ خزانة الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م):

الذي اشتهر بحبه للكتب وجمعها، فقد قيل عنه انه «لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان» (۲). ويبدو أن خزانة كتبه كانت تحوي على الكثير من الكتب حتى قيل أن سبب وفاته كانت بسبب وقوع مجلدات عليه وقد كان من عادته أن يضعها قائمة كالحائط محيطة به وهو جالس اليها (٤). وكان من وراقيه عبدالوهاب بن عيسى (ت ٢١٩هـ/ ٥٩٢٥م) (٥).

#### ـ مكتبة حنين بن اسحق:

كان حنين بن اسحق العبادي (ت ٢٦٠هـ/ ٨٧٣م)، من نصارى الحيرة "فاضلاً في صناعة الطب، فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية" (د وقد كان محباً للكتب وجمعها، ويذكر انه "قد سافر بعيداً من اجل جمع الكتب القديمة، ودخل بلاد الروم لطلب الكتب وترجمتها (٧). ولاهتماماته الطب، وبعدد كبير

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست، ص٥٤٧؛ ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٥٠٤ \_ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢١٠١.

<sup>(</sup>٤) ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٤٧.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي، تاريخ، ج١١، ص٢٨.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم، الفهرست، ص٥٨٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص٥٨٦؛ القفطي، اخبار، ص١١٩.

من الكتب المكتوبة باللغات الاربع التي كان يجيدها»(١).

## ـ مكتبة أبو حاتم السجستاني:

وكان سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)، من ساكني البصرة، وكان اماماً في علوم القرآن واللغة والشعر، دخل بغداد «وكان جمّاعاً للكتب يتبحر فيها» (٢). وقيل: «انه لم يكن بالبصرة مثل كتبه» (٣)، وقد بلغت قيمة كتبه عند وفاته اربعة عشر الف دينار وقد اشتراها يعقوب بن الليث الخارجي ونُقلت اليه. (٤)

## ـ مكتبة أبو اسحاق إبراهيم الحربي:

وكان لإبراهيم أبو اسحاق الحربي (ت ٢٨٥هـ/ ١٩٨٨)، مكتبة كبيرة قد وضعها في دهليز بيته، وغالباً ما كان يجلس فيها للنسخ والمطالعة (٥). والتفت يوماً إلى ابنته التي خافت الفقر بعد موته وقد كان عليلاً وقال: «يا بنيّة انما خفت الفقر؟ فقالت نعم قال لها: انظري إلى تلك الزاوية، فنظرت فاذا كتب، فقال لها: هناك اثنا عشر الف جزء لغة، وغريب كتبته بخطي، إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم، فمن كان عنده اثنا عشر الف درهم ليس هو فقيراً»(١).

وعمن اشتهر بحبه للكتب وجمعها، عبدالملك بن قريب الاصمعي (ت ٢١٦هـ/ ٢٨٥)، عالم اللغة والنحو والاخبار والنوادر(٧). ومحمد بن زياد المعروف بابن الاعرابي (ت

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي، التربية، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص١١٨؛ السيوطي، بغية، ج١، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٣، ص١٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص١٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، الصفوة، ج٢، ص٢٦٤؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج١، ص٤٤.

<sup>(</sup>٧) ابن النديم، الفهرست، ص١١٢.

٢٣١هـ/ ٨٤٥م) الراوية والعلامة باللغة الكوفي (١). والحسن بن عثمان أبو حسان الزيادي (ت ٢٣٨هـ/ ١٧٨هـ/ ٢٩٤م) (٣). ومحمد بن الحسين المعروف بابن أبي بعرة (١).

#### يتضح مما سبق:

- ـ اقبال العلماء والادباء والاعيان على اقتناء الكتب، وانشاء المكتبات الخاصة بهم، مما يُظهر حرصهم على العلم واحتواء المعرفة.
- غزارة الكتب التي توفرت في مثل هذه المكتبات ، الامر الذي يُظهر مدى الجمهد الذي بُذل للحصول عليها معنوياً كان أو مادياً.
- اهتمام بعض العلماء بفهرسة محتويات مكتباتهم، مما يدل على مدى ما وصلت اليه هذه المكتبات من اتساع ودقة في التنظيم.
- حرص اصحاب المكتبات الخاصة على مكتباتهم رغم ما قد يقعوا فيه من ضيق عيش وفقر حال.
- أن شيوع مثل هذه المكتبات وانتشارها في مختلف انحاء الدولة الاسلامية علامة مميزة في تاريخ المجتمع الاسلامي.

#### ٣=اعارة الكتب:

يبدو من بعض الروايات أن إعارة الكتب كانت معروفة لدى بعض المكتبات الخاصة،

<sup>(</sup>١) ابن عبدالبر، بهجة، ج١، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، الحيوان، ج١، ص٦١؛ ابن طباطبا، الفخرى، ص٦.

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه، ج١، ص٤٢ ـ ٤٣؛ حبيب زيات، «الجلود»، ص١٣٥٩.

ولدى بعض الاشخاص من أهل العلم والمعرفة. فقد قصد بعضهم اصحاب الكتب للستعارتها.

فقد كان محمد بن الحسن الشيباني الفقيه (ت ١٨٩هـ/ ١٠٨م)، معلماً للشافعي وكان كثير البربه، والانفاق عليه من ماله، واعارته الكتب، حتى يقال انه دفع له حمل بعير كتباً (١). وقال يعقوب ابن السكيت النحوي اللغوي (ت ٢٤٤هـ/ ٨٥٨م): «مات أبو عمرو الشيباني وله مائة سنة وثمان عشرة سنة. وكان يكتب بيده إلى أن مات، وكان ربما استعار مني الكتاب وانا إذ ذاك صبي آخذ عنه واكتب من كتبه»(٢).

ويبدو أن بعض اصحاب الكتب رفض اعارتها، فقد روي بان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كتاب «السير» فلم يجبه إلى ذلك<sup>(۲)</sup>. وقال رجل لابي العتاية اعرني كتابك، فقال: اني اكره ذلك<sup>(٤)</sup>. وكان علي بن المغيرة الاثرم (ت ٢٣٢هـ/ ٨٤٦م)، وراقاً، وقد نسخ كتب أبي عبيدة النحوي اللغوي (ت ٢٠٩هـ/ ٨٢٤م)، دون علمه «وكان أبو عبيدة من الناس بكتبه، ولو علم بما فعل الاثرم لمنعه من ذلك ولم يسامحه» (٥).

وسمح بعضهم لنفسه أن يجود بمعظم ماله على أن يتخلى عن كتاب واحد. فقد انشد مسافر بن محمد البلخي قائلاً:

| وابخل عند مسألة الكتاب    | اجود بجل مالي لا ابالي |
|---------------------------|------------------------|
| عزيز العمر أيام الشباب(٦) | وذلك انني افنيت فيه    |

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنبلي، شذرات، ج١، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الشافعي، ديوان، ص١١٦؛ الصيمري، اخبار، ص١٢٧؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) العلموي، المعيد، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الانباري، نزهة، ص١٢٧؛ ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص١٩٧١.

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص١٤٩؛ السمعاني، أدب، ص١٧٧.

ويحرص البعض على أن لا يعير الكتاب الا لمن توفرت فيه صفات العلم والدين، فقد قيل: «البخل بالعلم على غير اهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله»(۱). وكان بعض اهل العلم إذا اتاه رجل يستعير منه كتاباً، امتحنه، فان وجده اهلاً له اعاره والا منعه(۲). وقيل ايضاً:

بــان المســتعير ذو علـــم ودين<sup>(٣)</sup>

لا تعر كتاباً الا بعد يقين

وقال بعض الشعراء:

هل فوقها حلفة ترجى لذي قسم؟ إلا أخا ثقة عندي وذا كرم((١٤) اني حلفت برب البيت والحرم ان لا اعــير كتاباً فيه لي أرب

وفي الوقت الذي كره فيه بعض العلماء اعارة كتبهم خوفاً من الاستهانة بها أو عدم ارجاعها، نجد بعضهم يقوم باعارتها «لما فيه من الاعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والاجر» (٥). فعن سفيان الثوري: «من بخل بالعلم، ابتلى باحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه» (١). وقال: «تعجلوا بركة العلم، ليفد بعضكم بعضاً فانكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون» (٧). وقال وكيع: «اول بركة الحديث اعارة الكتب» (٨). وقال ابن المبارك: «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: اما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه أو يتبع

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الراغب الاصبهاني، محاضرات، ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٥) الغزالي، ايها الولد، ص٨٢؛ العلموي، المعيد، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٦) الغزالي، ايها الولد، ص٨٢؛ العلموي، المعيد، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٧) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٨) الغزالي، ايها الولد، ص٨٦؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

السلطان»(١). وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن بعد أن رفض اعارته كتاب السير:

قل للذي لم تر عين مسن رآه مشله حتى كان من رآه مشله قد رأى من قبله العلم ينهسي أهله ان يمنعوه أهله لحله يبذله لعلمه لعلمه المهاد العلم المهاد العلم المهاد العلم المهاد العلم المهاد العلم المهاد المه

فوجه اليه به في الحال هدية لا عارية (٢). وقال رجل لابي العتاهية، وقد كره أن يعيره كتاباً: «اما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره» (٢). وانشد أبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحوزي لنفسه في إعارة الاجزاء، وقد اعتبر أن اخفاء الكتب وعدم اعارتها من صفات البخل:

كتبي لاهل العلم مبذولة ايديهم مثل يدي فيها متى ارادوها بلا منة عارية فليستعيروها حاشاي أن اكتمها عنهم بخلاً كما غيري يخفيها أعارنا اشياخنا كتبهم وسنة الاشياخ غضيها

وقال ابن الجوزي: «ينبغي لمن يملك كتاباً أن لا يبخل باعارته لمن هو اهله، وكذلك ينبغي افادة الطالبين، فان الطلبة قليل، وقد عمهم الفقر، فاذا بخل عليهم بالكتاب والافادة كان سبباً لمنع العلم»(٥).

<sup>(</sup>١) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الشافعي، ديوان، ص١١٦؛الصيمري، اخبار، ص١٢٧؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جماعة، تذكرة، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) السمعاني، أدب، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٥) المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨.

واستحب بعضهم اخذ الرهون على على اعارة الكتب، حتى وان كان المستعير صديقاً، فقد أنشد أبو حفص، عمر بن عثمان الجنزى لنفسه:

اذا ما اعرت كتاباً فخذ على ذاك رهناً وخل الحياء

فانك لم تتهم مستعيراً ولكن لتـــذكر منه الاداء(١)

وانشد محمد بن خلف المرزبان:

أعر الدفتر للصاحب بالسرهن الوثيسيق

انــه ليـس قبيـحاً اخــذ رهن من صديق (٢)

وقد يكون الرهن نقداً أو عيناً، فقد انشد علي بن أبي بكر الطرازي

الا بـرهن وثــــيق مـن فضة أو ثياب(٣)

وقد يكون كتاباً بكتاب فقد طلب أحدهم من إبراهيم بن ميمون الصائغ كتاباً، فقال: «هات رهناً فدفع اليه مصحفاً رهناً»(٤).

ومن شروط الاعارة: المحافظة على الكتاب، وعدم الكتابة في حواشيه واعادته في الوقت المحدد، وعدم اعارته، أو يُنسخ منه بغير اذن صاحبه (٥). فعن يونس بن يزيد قال: «قال لي الزهري، يا يونس اياك وغُلول الكتب، قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها

<sup>(</sup>١) السمعاني، أدب، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٤٩؛ السمعاني، أدب، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) السمعاني، أدب، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جماعة، تذكرة، ص١٤٩ ـ ١٥٢؛ العلموي، المعيد، ص١٣١؛ محمد الحسيني، الحياة، ص٢٦١ عبدالله العمري، تاريخ العلم، ص٣٥.

على اصحابها»(١). وقال الجاحظ وقد تقاضى تلميذاً له كتاباً، وتقاضى التلميـذ كتاباً له، فرّد الكتاب عليه ثم انشأ الجاحظ يقول:

ایها المستعیر منی کتاباً ارضی لی نیسه ما لنفسك ترضی لا تری ردّ ما استعرتك فرضاً (۲)

وكان بعضهم إذا سأله انسان أن يعيره كتاباً، قال: «ارني كتبك، فان وجدها مصونة، مكنونة، اعاره وان رآها مغبرة متغيرة منعه» (٢). وكان بعض اهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها: «يا رب من حفظ كتابي فاحفظه، ومن اضاعه فلا تحفظه» (٤). وكتب آخر: «كتابي أعز شيء عليّ، واحسانك اليه احسانك الي» (٥).

وقد سهلت إعارة الكتب عمل المتعلمين والباحثين من العلماء، فقد كانت الكتب والمطالعة الحرة متوفرة لهم، مما كان له اكبر الاثر في تقدم الحركة العلمية والتعليمية في هذا العصر.

#### ٤ - مالية المكتبات:

لم يرد ما يدل دلالة صريحة على التمويل المتعلق بالمكتبات، سواء العامة منها أو الخاصة، ولكن هي ملاحظات قد تعطينا دلالة على ما كان ينفق على هذه المكتبات لاستمرار

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي، الجامع، ج۱، ص۲٤٣؛ المقدسي الحنبلي، الاداب الشرعية، ج٢، ص١٦٨؛ أبو عبدالله محمد بن سعيد بن رسلان، اداب طالب العلم، ط۱، دار ابن حزم، بيروت ١٩٩٣م، ص١٧٣، سيشار له تالياً (سعيد بن رسلان، اداب).

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي، الجامع، ج١، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي، تقييد، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٤٨.

بقائها، فقد انفق المامون بسخاء على بيت الحكمة في بغداد (۱)، «فتنافس اولوا النباهة في العلوم لما كانوا يرونه في احظائه لمنتحليها واخصاصه لمتقلديها» (۲). فقد خصص المامون لحنين ابن اسحق راتباً شهرياً مقداره خمسمائة دينار (۳). علاوة على ما تذكر بعض المصادر من انه كان يأخذ من الذهب زنة ما ينقل من الكتب إلى العربية (۱). ويبدو أن الامر اعجب حنيناً وسره الحصول على ذهب اكثر بهذه الطريقة، فلجأ إلى كتابة منقولاته على ورق غليظ وباعد بين الاسطر (۵). كما خصص المأمون راتباً شهرياً لحبيش بن الحسن، وثابت بن قرة الحراني، مقداره خمسمائة دينار لكل واحد منهما (۱). يضاف إلى ذلك ما يُنفق على جمع الكتب وترجمتها وتنقيحها (۷)، واثمان الحبر والورق واجور التجليد واثاث المكتبة وغيرها (۸). وقد واصل الواثق والمتوكل الاهتمام بحركة الترجمة والتمويل لها حتى أن المتوكل خصص لحنين بن اسحق راتباً شهرياً مقداره خمسة عشر الف درهم (۹).

وكما هو الحال في الانفاق على المكتبات العامة، كان الانفاق على المكتبات الخاصة، حيث كان يتولى الانفاق عليها مؤسسوها، فهذه خزانة الحكمة لعلي بن يحيى المنجم (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)، "يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون فيها صنوف العلم،

<sup>(</sup>١) عبدالباقي، معالم، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) صاعد الاندلسي، طبقات، ص١٢٩؛ ابن العبري، مختصر، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٢، ص١٤٣؟ أحمد عقل، تمويل، ص٤٠؛ الزهراني، النفقات، ص٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٦٠؛ حماده، المكتبات، ص٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعة، عيون، ص١٤٣ أحمد عقل، تمويل، ص٤٠.

<sup>(</sup>۷) عــمر فــروخ، تاريخ العلوم، ص١١٤؛ أحــمد عـقل، تمويل، ص٤١؛ عبــدالله المشــوخي، موقف الاســلام والكنيسة من العلم، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٩٨٢م، ص٥١ ـ ٥٢، سيشار له تالياً (المشوخي، موقف).

<sup>(</sup>٨) أحمد عقل، تمويل، ص٤٠؛ حماده، المكتبات، ص٦٨.

<sup>(</sup>٩) أحمد عقل، تمويل، ص٤٠؛ الزهراني، النفقات، ص٣٦٠.

والكتب مبذولة في ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم، والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى (1). وكان ابناء موسى بن شاكر يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن اسحاق، وحبيش بن الحسن، وثابت بن قرة وغيرهم نحو خمسمائة دينار في الشهر (7). وكان محمد ابن عبدالملك الزيات الوزير (ت (77)هـ/ (78)م)، يزود مكتبته باستمرار بما يبتاعه أو ينسخ له، أو يُترجم من الكتب (70)، وقد كان ينفق على النساخين والمترجمين ما يقرب من الفي دنيار في الشهر (10).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، معجم الادباء، ج٥، ص٢٠١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٤٣؛ أحمد عقل، تمويل، ص٣٩؛ الزهراني، النفقات، ص٣٥٨؛ حماده، المكتبات، ص٦٨.

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٧٦؛ أحمد عقل، تمويل، ص٤٠؛ الزهراني، النفقات، ص٣٥٩؛
 حماده، المكتبات، ص٦٨؛ ناجي معروف، اصالة، ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة، عيون، ج٢، ص١٧٦.

# قائهة الهصادر والهراجع

· •

## المصادر

#### - القرآن الكريم:

- الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد (ت ٨٥٠هـ/ ١٤٤٦م)
- ١- المستطرف في كل فن مستظرف، ٢ج، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٨٩م.
  - ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت٣٠٦هـ/ ١٢٣٢م)
- ٢- الكامل في التاريخ، تحقيق أبو الفداء عبدالله القاضي، ١٠ج، ط١، دار الكتب العلمية،
   بيروت ١٩٨٧م.
  - الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين (ت ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م)
  - ٣- أخلاق أهل القرآن، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء ١٩٨٤م.
    - ٤- أخلاق العلماء، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٩٨٤م.
      - أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م)
      - ٥- مسند أحمد بن حنبل، ٦ج، دار صادر، بيروت، د.ت.
      - ابن الأخوة القرشي، محمد بن محمد بن أحمد (ت ٧٢٩هـ/ ١٣٢٨م)
- ٦- معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى
   المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٦م.
  - الأربلي، عبدالرحمن بن إبراهيم (ت ٧١٧هـ/ ١٣١٧م)
  - ٧- خلاصة الذهب المسبوك، صححه مكي السيد جاسم، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت.
    - الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن (ت ٣٢١هـ/ ٩٣٣م)
    - ۸- جمهرة اللغة، ٣ج، ط١، دار صادر، بيروت، د. ت.

- ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد (ت ١٤٩٠هـ/ ١٤٩٠م)
- ٩- بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق علي سامي النشار، ٢ج، دار الحرية للطباعة،
   بغداد ١٩٧٧م.
  - الأصفهاني، أبو الفرج على بن الحسين بن محمد (ت ٣٥٦هـ/ ٩٦٦م)
- ١٠ الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، ٢٥ج، ط٦، الدار الـتونسية للنشر، تونس،
   ١٩٨٣م.
- 11- الإماء الشواعر، تحقيق نوري حمودي القيسي ويونس أحمد السامرائي، ط١، مكتبة النهضة العربية، بغداد ١٩٨٤م.
  - ١٢- القيان، تحقيق جليل العطية، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٨٩م.
  - ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت ٦٦٨هـ/ ١٢٦٩م)
    - ١٣ عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ٣ج، ط٣، دار الثقافة، بيروت ١٩٨١م.
      - ابن أعثم، أبو محمد أحمد بن محمد بن علي (ت ٣١٤هـ/ ٩٢٦م)
        - ١٤ الفتوح، ٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م.
  - ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد (٧٧٥هـ/ ١١٨١م)
- 10- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، ط٣، مكتبة المنار، الزرقاء
  - ابن اياس الحنفي، محمد بن أحمد ( ت ٩٣٠هـ/ ١٥٢٣م)
- ١٦- بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ٥ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٢م.

- البخاري، أبو عبدالله أحمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/ ١٦٩م)
- ۱۷- <u>صحيح البخاري</u>، شرح الكرماني، ٢٥ج، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٨١.
  - ابن بسام، محمد بن أحمد (ت في القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي)
- ١٨- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق حسام الدين السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد
   ١٩٦٨م.
  - البطليوسي، أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (ت ٥٢١هـ/ ١١٢٧م)
- ١٩- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد، ٣ج،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨١م.
  - ابن بطوطة، أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م)
- · ٢- رحلة ابن بطوطة، المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار، شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.
  - البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى (ت ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م)
- ۲۱- <u>فتوح البلدان</u>، مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٣- ١٩٨٨م.
  - البيهقي، إبراهيم بن محمد (ت٣٢٠هـ/ ٩٣٢م)
  - ۲۲- المحاسن والمساوىء، دار صادر، بيروت، د.ت.
  - الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت٢٩٧هـ/ ٩٠٩م)
- ٢٣ سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ٥ج، ط١، دار الكتب العلمية،
   بيروت ١٩٣٧ ـ ١٩٨٧م.

- ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت ١٤٦٩هـ/ ١٤٦٩م)
- ۲۲- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدّم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، ١٦ ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م.
  - التنوخي، أبو علي المحسن بن علي (٣٨٤هـ/ ٩٩٤م)
  - ٢٥- الفرج بعد الشدة، تحقيق عبود الشالجي، ٥ج، دار صادر، بيروت ١٩٧٨م.
    - ابن تيمية، تقي الدين أحمد عبدالحليم (ت٧٢٨هـ/ ١٣٢٧م)
- ٢٦- أحاديث القصاص، تحقيق أحمد عبدالله باجور، ط١، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة
   ١٩٩٣م.
  - الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد (ت٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م)
- ۲۷ الكناية والتعريض، ط۱، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۸۶م. (طبع مع الجرجاني، المنتخب).
- ٢٨- اللطف واللطائف، تحقيق محمود عبدالله الجادر، ط١، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ١٩٨٤م.
  - ٢٩- لطائف اللطف، تحقيق عمر الأسعد، ط٢، دار المسيرة، بيروت ١٩٨٧م.
    - الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)
- ۳۰ البیان والتبیین، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، ۶ج، ط۲، دار الجیل، بیروت
   ۱۹٤۸م.
  - ٣١– التاج في أخلاق الملوك، دار الفكر، بيروت ١٩٥٥م.
- ٣٢- الحيوان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ٧ج، ط٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٦٩م.

- ٣٣- رسائل الجاحظ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ٤ج، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩٠.
  - ٣٤- كتاب المعلمين، تحقيق إبراهيم جريس، جامعة تل أبيب، عكا، ١٩٨٠م.
    - ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد (ت ٦١٤هـ/ ١٢١٧م)
- ٣٥- رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك المعروفة بـ رحلة ابن جبير،
   إشراف لجنة تحقيق التراث، ط٢، دار ومكتبة الهلال، بيروت ١٩٨٦م.
  - الجرجاني، أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٤٨٢هـ/ ١٠٨٩م).
- ٣٦- المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٨٥- المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء،
  - ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت ٨٣٣هـ/ ١٤٢٩م)
- ٣٧- غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره برجستراسر، ٢ج، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٣٢م.
  - ابن جلجل، أبو داود سليمان بن حسان (ت ٣٧٧هـ/ ٩٨٧م)
  - ٣٨- طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥م.
    - ابن جماعة، إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد (ت ٧٧٣هـ/ ١٣٧١م)
- ٣٩- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، تحقيق عبدالأمير شمس الدين، ط٢، دار اقرأ للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٦م.
  - الجهشياري، أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت ٣٣١هـ/ ٩٤٢م)
- ٤٠ الوزراء والكتّاب، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، ط١ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة ١٩٣٨م.

- ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٩٧٥هـ/ ١٢٠٠م)
  - ٤١- أحكام النساء، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، د. ت.
- ٤٢- أخبار الحمقى والمغفلين، تحقيق محمد شريف سكر، ط١، دار إحياء العلوم، بيروت ١٩٨٨.
- ٤٣- الأذكياء، تحقيق أسامة عبدالكريم الرفاعي، ط٢، دار الحضارة للطباعة والنشر، بيروت 19٨٦.
  - ٤٤- تلبيس إبليس، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٥م.
- ٥٤- <u>سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز،</u> تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤م.
- ٤٦ <u>صفوة الصفوة</u>، ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحام، ٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٩م.
- ٤٧- القصاص والمذكرين، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، ط١، المكتب الإسلامي، بيروت ١٩٨٣ م.
- ٤٨- مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تصحيح محمد أمين الخانجي، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م.
  - 89- مناقب بغداد، صححه محمد بهجت الأثري، مكتبة دار السلام، بغداد، ١٩٢٣م.
- ٥- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، راجعه وصححه نعيم زرزور، ١٨ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م.
  - ابن الحاج، أبو عبدالله محمد بن محمد (ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣٦م)
  - ٥١- المدخل، ٤ج، ط١، المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة ١٩٢٩م.

- حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله (ت١٠٦٧هـ/ ١٦٥٦م)
- ٥١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٢ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م.
  - الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدالله (ت ٤٠٥هـ/ ١٠١٤م)
  - ٥١ المستدرك على الصحيحين، ٤ج، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٠م.
    - ابن حبیب، أبو جعفر محمد (ت ۲٤٥هـ/ ۸۵۹م)
  - ٥٢- المحبر، عني بتصحيحه إيليزه ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٤٢م.
  - ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت٥٥٢هـ/ ١٤٤٨م)
    - ٥٣- الإصابة في تمييز الصحابة، ٨ج، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
      - ٥٤ \_ تهذيب التهذيب، ٦ج، ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٩٩٣م.
- 00- لسان الميزان، ٦ج، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، الهند، ١٣٢٩ \_ \_\_\_\_\_\_ ١٣٣١ م. ١٣٣١ م.
  - ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٩٧٣هـ/ ١٥٦٥م)
- 07- تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٨٧م.
  - ابن حجة، أبو بكر بن علي (ت ٨٣٧هـ/ ١٤٣٣م)
- ٥٧- ثمرات الأوراق، صححه أبو الفضل إبراهيم، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٧١م.
  - ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين (ت ٢٥٦هـ/ ١٢٥٨م)
- ٥٨ شرح نهج البلاغة، مراجعة وتحقيق لجنة إحياء الذخائر، ٥ج، دار مكتبة الحياة، بيروت
   ١٩٥٦م.

- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت ٤٥٦هـ/ ١٠٦٣م)
- ٥٩- الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، تحقيق إيفا رياض، أبسالا ١٩٨٠م.
- •٦- رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس، ٤ج، ط٢، المؤسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٧م.
  - أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد (ت ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م)
- ٦١- البصائر والذخائر، تحقيق إبراهيم الكيلاني، ٤ج، مكتبة أطلس، مطبعة الإنشاء، د.م، ١٩٦٤م.
  - الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)
    - ٦٢ ـ تاريخ بغداد، ١٤ج، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
  - ٦٣ ـ تقييد العلم، تحقيق يوسف العش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق ١٩٤٩م.
- 75 الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمد عجاج الخطيب، ٢ج، ط١،مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩١م.
- ٦٥ ـ الرحلة في طلب الحديث، تحقيق نور الدين عتر، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٥ م.
- ٦٦ ـ الكفاية في علم الرواية، تحقيق احمد عـمر هاشم، ط٢، دار الكتاب العـربي، بيروت ١٩٨٦م.
  - ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (ت ۸۰۸هـ/ ۱٤٠٥م)
- 77 ـ المقدمة، وهي الجزء الاول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عـاصرهم من ذوي الشنان الاكبر، ضبط المتن ووضع الحـواشي والفهارس خليل شحاده، ٨ج، ط٢، دار الفكر، بيروت ١٩٨٨م.

- ابن خلكان، ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم (ت ٦٨١هـ/ ١٢٨٢م)
- ٦٨ وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، ٨ج، دار صادر، بيروت
   ١٩٧٠م.
  - خير الله العمري، ياسين (ت ١٢٣٢هـ/ ١٨١٦م)
- ٦٩ ـ مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء، تحقيق رجاء محمود السامرائي، دار الجمهورية، بغداد ١٩٦٦م.
  - الدارمي، ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت ٢٥٥هـ/ ٨٦٨م)
  - ٧٠ ـ سنن الدارمي، تحقيق عبدالله اليماني، ٢ج، دار المحاسن، القاهرة ١٩٦٦م.
    - ابو داود، سليمان بن الاشعث (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)
- ٧١ ـ سنن ابي دواود، دراسة وفهـرسة كمال يوسف الحوت، ٢ج، ط١، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، ١٩٨٨م.
  - ابن الداية، ابو جعفر احمد بن يوسف بن ابراهيم (ت ٣٤٠هـ/ ٩٥١م)
- ٧٢ ـ المكافأة وحسن العقبي، تحقيق محمود محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
  - ابن دقماق، ابراهیم بن محمد بن أیدمر (ت ۸۰۹هـ/ ۱٤٠٦م)
- ٧٣ ـ الجوهر الشمين في سير الملوك والسلاطين، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي، ٢ج، ط١، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥م.
  - الديلمي، ابو شجاع شيرويه بن شهردار (ت ٥٠٩هـ/ ١١١٥م)
  - ٧٤ ـ الفردوس بمأثور الخطاب، ٥ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م.

- الدينوري، ابو حنيفة احمد بن داود بن وَنَنْد (ت ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م)
- ٧٥ ـ الاخبار الطوال، تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعة جمال الدين الشيال، مكتبة المثنى، \_\_\_\_\_ بغداد، د.ت.
  - الذهبي، ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م)
    - ٧٦ ـ تذكرة الحفاظ، ٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- ٧٧ ـ سير اعــلام النبلاء، تحقيق شــعيب الارنؤوط وآخرون، ٢٥ج، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٢م.
- ٧٨ ــ العبر في خبر من غبر، تحقيق ابو هاجـر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ٤ج، ط١، \_\_\_\_\_\_ دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥م.
- ٧٩ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوي، ٤ج، دار المعرفة،
  - الراغب الاصبهاني، ابو القاسم حسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ/ ١١٠٨م)
- ۸۰ ـ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ٤ج، دار مكتبة الحياة، بيروت محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ٤ج، دار مكتبة الحياة، بيروت
  - الرامهرمزي، ابو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد (ت ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م)
- ٨١ ـ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، ط١، دار الفكر
   للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٧١م.
  - الزبيدي، ابو بكر محمد بن الحسن (ت ٣٧٩هـ/ ٩٨٩م)
- ٨٢ ـ طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط٢، دار المعارف، \_\_\_\_\_\_\_ القاهرة، د.ت.

- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت ١٢١٣هـ/ ١٧٩٨م)
- ٨٣ ـ تاج العروس من جـواهر القاموس، تحقـيق عبدالمنعم الطحـاوي، مراجعة بهـجة الاثري وعبدالستار احمد فراج، ٢٠ج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ١٩٦٨م.
- ابن الزبير، ابو الحسن احمد بن القاضي الرشيد (ت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي).
- ٨٤ ـ الذخائر والتحف، تحقيق محمد حميدالله، مراجعة صلاح الدين المنجد، دار المطبوعات والنشر، الكويت ١٩٥٩م
  - الزجاجي، ابو القاسم عبدالرحمن بن القاسم (ت ٣٤٠هـ/ ٩٥١م)
    - ٨٥ ـ الامالي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
- ٨٦ \_ مجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، وزارة الارشاد والانباء، الكويت ١٩٦٢ م.
  - الزركشي، محمد بن عبدالله (ت ١٣٩١هـ/ ١٣٩١م)
- ٨٧ إعلام الساجد باحكام المساجد، تحقيق ابو الوفاء مصطفى المراغي، د.د، القاهرة ١٣٨٥ إعلام ١٩٦٥ م.
  - الزرنوجي، برهان الدين (ت ٥٩١هـ/ ١١٩٤م)
- ٨٨ ـ تعليم المتعلم في طريق التعلم، تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدان، ط١، دار
   ابن كثير، دمشق، بيروت ١٩٨٥م.
  - الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ/ ١١٤٣م)
  - ٨٩ ـ اساس البلاغة، تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت ١٩٨٢م.
  - ٩٠ ـ ربيع الابرار، تحقيق سليم النعيمي، ٢ج، مطبعة العاني، بغداد ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.

- السبكي، تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ/ ١٣٦٩م)
- ٩١ ـ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو، ١٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطاو، ١٠ . ت. .
- 97 ـ معيد النعم ومبيـد النقم، تحقيق محمد علي النجار وآخرون، ط١، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٤٨م.
  - ابن سحنون، ابو عبدالله محمد بن ابي سعيد (ت٢٥٦هـ/ ٢٨٦٩م)
- ٩٣ ـ آداب المعلمين، تحقيق محمد العروسي المطوي، دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزيع، تونس ١٩٧٢م.
  - ابن سعد الآبي، ابو سعد منصور بن الحسين (ت ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م)
- ٩٤ ـ نثر الـدر، تحقيق محمد علي قرنه وآخرون، مراجعة علي محمد البجاوي وحسين نصار، ٧ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨١ ـ ١٩٩٠م.
  - ابن سعد، ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/ ١٨٤٤م)
- ٩٥ ـ الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ٩ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت . ١٩٩٠م.
  - ابن سلام، ابو عبيد القاسم (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م)
- ٩٦ ـ الامـوال، تحقيق محـمد خليـل هراس، دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيع، القـاهرة \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٨١م.
  - السلمي، ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد (ت ٤١٢هـ/ ١٠٢١م)
  - ٩٧ ـ طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شربية، دار الكتاب النفيس، حلب ١٩٨٦م.
    - السمرقندي، نصر بن محمد بن ابراهيم (ت ٣٧٣هـ/ ٩٨٣م)

- ٩٨ تنبيه الغافلين باحاديث سيد المرسلين، تحقيق الشيخ احمد سلام، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م.
  - السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد (ت ٥٦٢هـ/ ١١٦٦م)
- 99 أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق ماكس فايسفايلر، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت 19٨١ م.
- ۱۰۰ ـ الانساب، تقديم وتعليق عبدالله عـمر البـارودي، ٥ج، ط١، دار الجنان، بيـروت ١٠٠ ـ الانسـاب، ١٩٨٨م.
  - السيرافي، ابو سعيد الحسن بن عبدالله (ت ٣٦٨هـ/ ٩٧٨م)
- ۱۰۱ ـ اخبار النحويين البصريين، تحقيق محمد ابرأهيم البنا، ط۱، دار الاعتصام، القاهرة
  - السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م)
- ۱۰۲ الاتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ٤ج، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا، بيروت ١٩٨٧م.
- ١٠٣ ـ الاشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، ٩ج، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٥م.
- ١٠٤ \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ٢ج، ط٢،
   دار الفكر، مصر الجديدة ١٩٧٩م.
- ١٠٥ ـ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبدالحـميد، ط١، مطبعة السـعادة، القاهرة \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٥٢م.
- ١٠٦ ـ تحذير الخواص من اكاذيب القيصاص، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الاسلامي، بيروت ١٩٧٢م.

- ۱۰۷ ـ تحفة المجالس ونزهة المجالس، باعتناء محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط١، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٠٨م.
- ۱۰۸ ـ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، ۲ج، دار الکتب العلمیة، بیروت ۱۹۷۹م.
  - ١٠٩ ـ تزيين الممالك بمناقب الامام مالك، ط١، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٩٠٧م.
- ۱۱۰ ـ المستظرف من اخبــار الجواري، تحقيق صلاح الدين المنجد، ط۱، دار الكتاب الجديد، بيروت ۱۹۶۳م.
- ۱۱۱ ـ نزهة الجلساء في اشعار النساء، تحقيق عبداللطيف عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.
  - ١١٢ ـ الوسائل الى مسامرة الاوائل، تحقيق اسعد طلس، مكتبة الزوراء، بغداد ١٩٥٠م.
    - الشافعي، ابو عبدالله محمد بن ادريس (ت ٢٠٤هـ/ ١٩٩م)
- ۱۱۳ ـ ديوان الامام الشافعي، جـمع وتحقيق اميل بديع يـعقوب، ط١، دار الكتـاب العربي، بيروت ١٩٩١م.
  - الشريشي، ابو العباس احمد بن عبدالمؤمن (ت ١٢٢هـ/ ١٢٢٣م)
- 118 ـ شرح مقامات الحريري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ٥ج، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.
  - الشهابي، حيدر احمد (ت ١٢٥١هـ/ ١٨٣٥م)
- ۱۱۵ ـ تاریخ الامیر حیدر احمد الشهابی، (الغرر الحسان فی تواریخ حوادث الزمان)،
  عج، علق علی حواشیه مارون رعد، اشراف نظیر عبود، دار الجیل، بیروت
  ۱۹۹۳م.

- الشهرزوري، شمس الدين محمد بن محمود (كان حياً سنة ٦٨٧هـ/ ١٢٨٨م)
- ۱۱٦ ـ تاريخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)، تحقيق عبدالكريم او شويرب، ط١، جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، طرابلس ١٩٨٨م.
  - الشيرازي، ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت ٤٧٦هـ/ ١٠٨٣م)
  - ١١٧ ـ طبقات الفقهاء، تحقيق احسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٧٠م.
    - الشيزري، عبدالرحمن بن نصر (ت ٥٨٩هـ/ ١١٩٣م)
- ١١٨ ـ نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق السيد الباز العريني، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٤٦م.
  - الصابيء، ابو الحسن هلال بن المحسن (ت ٤٤٨هـ/ ١٠٥٦م)
  - ١١٩ ـ رسوم دار الخلافة، تحقيق ميخائيل عواد، مطبعة العاني، بغداد ١٩٦٤م.
  - صاعد الاندلسي، ابو القاسم صاعد بن احمد بن عبدالرحمن (ت ٤٦٢هـ/ ١٠٦٩م)
- ۱۲۰ ـ طبقات الامم؛ تحقيق حياة ابو علوان، ط۱، دار الطليعـة للطبـاعة والنشـر، بيروت ١٢٠ ـ طبـقات الامم.
  - ابن الصلاح، ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت ٦٤٢هـ/ ١٢٤٤م)
- ۱۲۱ ـ ادب المفتي والمستفتي، تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، ط۱، عالم الكتب، مكة ١٢٨ ـ ١٩٨٦م.
  - ١٢٢ ــ مقدمة بن الصلاح في علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨م.
    - الصنعاني، ابو بكر عبدالرزاق بن همام (ت ٢١١هـ/ ٨٢٦م)
- ۱۲۳ ـ المصنف، تحقيق حبيب الرحـمن الاعظمي، ١١ج، ط١، المجلس العلمي، بيـروت ١٩٧٢م.

- الصولي، ابو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله (ت ٣٣٥هـ/ ٩٤٦م)
- ١٢٤ ـ اخبار الشعراء المحدثين، عني بنشره ج. هيورث، ٣ج، دار المسيرة، بيروت ١٩٨٢م.
  - الصيمري، أبو عبدالله حسين بن علي (ت ٤٣٦هـ/ ١٠٤٤م)
  - ١٢٥ ـ ادب الكتاب، باعتناء محمد بهجة الاثري، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٢٢م.
    - ١٢٦ ـ اخبار ابي حنيفة واصحابه، ط٢، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥م.
      - ابن طباطبا، محمد بن على (ت ٧٠٩هـ/ ١٣٠٩م)
    - ١٢٧ ـ الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية، دار صادر، بيروت، د.ت.
      - الطبرسي، ابو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ/ ١١٥٣م)
- ۱۲۸ إعلام الورى بأعلام الهدى، صححه وعلق عليه علي اكبر الغفاري، دار المعرفة، بيروت ١٩٧٩م.
  - الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ/ ٩٢٢م)
- ۱۲۹ ـ تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ١٠ج، ط٣،٤، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٤ ـ ١٩٦٧م.
  - الطرطوشي، محمد بن الوليد بن محمد (ت ٥٢٠هـ/ ١١٢٦م)
- ۱۳۰ ـ <u>سراج الملوك</u>، تحقيق جعفـر البياتي، ٢ج، ط١، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٩٠م.
  - ابن طيفور، ابو الفضل احمد بن طاهر (ت ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م)
- ۱۳۱ ـ بغداد، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، عني بنشره وراجع اصله عزت العطار الحسيني، مكتب نشر الثقافة، القاهرة ۱۹۶۹م.
  - العاملي، بهاء الدين محمد بن حسين (ت ١٠٣١هـ/ ١٦٢١م)
    - ١٣٢ ــ الكشكول، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٨٣م.

- ابن عبدالبر، ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)
- ١٣٣ ـ الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تحقيق على محمد البجاوي، ٤ج، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩٢م.
- ١٣٤ ـ بهجة المجالس وانس المجالس، تحقيق محمـد مرسي الخولي، ٣ج، ط٢، دار الكتب \_\_\_\_\_\_\_ العلمية، بيروت ١٩٨٢م.
  - ١٣٥ ـ بيان العلم وفضله، ادارة الطباعة المنيرية، ٢ج، دار الكتب العليمة، بيروت ١٩٧٨م.
    - ابن عبدربه، احمد بن محمد (ت ۲۲۸هـ/ ۹۳۹م)
- ۱۳۱ ـ العقد الفريد، تحقيق مفيد محمد قميحة، ٩ج، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧ ـ ١٩٨٧م.
  - ابن العبري، ابو الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطى (ت ٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م).
    - ۱۳۷ ـ تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة، بيروت، د.ت.
    - ابو العرب، محمد بن احمد بن تميم المغربي (ت ٣٣٣هـ/ ٨٤٧م)
- - ابن عربي، ابو بكر محي الدين (ت ١٣٨هـ/ ١٢٤٠م)
  - ۱۳۹ ـ محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار، ٢ج، دار صادر، بيروت، د.ت.
  - ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٥٧١هـ/ ١١٧٥م)
- ۱٤٠ ـ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء)، تحقيق سكينة الشهابي، ط١، دار الفكر، دمشق،

- ۱٤۱ ـ تهذیب تاریخ دمشق، هذبه ورتبه عبدالقادر بدران، ۷ج، ط۳، دار احیاء الـتراث العربي، بیروت ۱۹۸۷م.
  - العلموي، عبدالباسط بن موسى بن محمد (ت ٩٨١هـ/ ١٥٧٣م)
  - ١٤٢ ـ المعيد في ادب المفيد والمستفيد، ط١، المكتبة العربية، دمشق ١٩٣٠م.
    - ابن العماد الحنبلي، ابو الفلاح عبدالحي (ت ١٠٨٩هـ/ ١٦٧٨م)
  - ١٤٣ ـ شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ٨ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
    - ابي عمران، نور الدين علي بن الوزير (ت ٦٧٣هـ/ ١٢٧٤م)
    - ١٤٤ ـ المرقصات المطربات، دار حمدو ومحيو، القاهرة ١٩٧٣م.
    - ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد (ت حوالي ٥٨٠هـ/ ١١٨٤م)
- ١٤٥ ـ الانباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم السيـد احمد السامرائي، المعهد الهولندي للاثار المصرية والبحوث العربية، القاهرة ١٩٧٣م.
  - الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م)
  - ١٤٦ ــ احياء علوم الدين، ٥ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- ١٤٧ ـ الادب في الدين، تحقيق عبدالله احمد ابو زينة، ط٤، دار الشروق، بيروت ١٤٧ ـ الادب في الدين، تحقيق عبدالله احمد ابو زينة، ط٤، دار الشروق، بيروت
- ١٤٨ ـ ايهـا الولد، تحقيق علي محي الدين علي الـقرة داني، ط٢، دار البشـائر الاسلامـية، بيروت ١٩٨٥م.
  - ابن الغزي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ١١٦٧هـ/ ١٧٥٣م)

- ابو الفداء، عماد الدين اسماعيل (ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م)
- ١٥٠ ـ المختصر في اخبار البشر، ٤ج، ط١، المطبعة الحسنية المصرية، القاهرة، د.ت.
  - الفيروزابادي، مجد الدين (ت ٨١٧هـ/ ١٤١٤م)
  - ١٥١ ـ القاموس المحيط، ٤ج، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
  - القابسي، ابو الحسن علي بن محمد بن خلف (ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٢م)
- ١٥٢ ـ الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين، ملحقة بكتاب التربية في الاسلام للاهواني، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠م، ص٢٦١ ـ ٣٤٧.
  - القاسم، ابن محمد بن علي (ت ١٠٥٠هـ/ ١٦٤٠م)
  - ١٥٣ ـ اداب العلماء والمتعلمين، ط١، الدار اليمنية لننشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٥م.
    - القالي، ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت ٥٦٦هـ/ ٩٦٦م)
    - ١٥٤ ـ الامالي، ٢ج، ط٢، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٢٦م.
      - ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)
- ۱۵۵ ـ الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)، تحقيق مفيـد قميحة، راجـعه نعيم زرزور، ط۲، \_\_\_\_\_\_\_\_ دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۸۵م.
- ١٥٦ عيسون الاخبار، تحقيق يوسف علي طويل، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٥٦ عيسون الاخبار، تحقيق يوسف علي طويل، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت
- ١٥٧ ـ المعارف، تحقيق ثروت عكاشه، ط٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٢م.
  - القرطبي، شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد (ت ١٢٧٢هـ/ ١٢٧٢م)
  - ١٥٨ ـ الجامع لاحكام القرآن، ٢٠ج، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٥م.

- القرماني، احمد بن يوسف (ت ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م)
- ١٥٩ ـ اخبار الدول وآثـار الاول في التاريخ، تحقيق فهمي سعــد واحمد حطيط، ٣ج، عالم الكتب، بيروت ١٩٩٢م.
  - القفطي، جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف (ت ٦٢٤هـ/ ١٢٢٦م)
- ١٦٠ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ٤ج، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٦م.
- ١٦١ ـ اخبار العلماء باخبار الحكماء، عني بتصحيحه محمد امين الخانجي، دار الكتب الخديوية، القاهرة، د.ت.
  - القلقشندي، احمد بن علي (ت ١٤١٨هـ/ ١٤١٨م)
- 177 ـ صبح الاعشى في صناعة الانشاء، تحقيق محمـد حسين شـمس الدين ويوسف علي طويل، ١٤ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.
  - ابن قيم الجوزية، ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب (ت ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م)
  - ١٦٣ \_ اخبار النساء، شرحه وقدم له عبد مهنا، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م.
    - ابن الكازروني، علي بن محمد (ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٧م)
- ١٦٤ ـ مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بغداد ١٩٧٠م.
  - الكتبي، محمد بن شاكر بن احمد بن عبدالرحمن (ت ٧٦٤هـ/ ١٣٦٢م).
  - ١٦٥ ـ فوات الوفيات، تحقيق احسان عباس، ٥ج، دار صادر، بيروت ١٩٧٣م.
    - ابن كثير، عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ/ ١٣٧٢م)

- الكردري، حافظ الدين بن محمد (ت ١٤٢٣هـ/ ١٤٢٣م)
- ١٦٧ ـ مناقب ابي حنيفة، دار الكتـاب العـربي، بيـروت ١٩٨١م، (طبـع مع الموفق المكي، مناقب ابي حنيفة).
  - كشاجم، محمود بن الحسين الكاتب (ت ٣٥٨هـ/ ٩٦٨م)
  - ١٦٨ ـ ادب النديم، المطبعة الاميرية، بولاق، ١٢٩٨هـ/ ١٨٨٠م.
  - الكندي، ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب (ت ٣٥٠هـ/ ٩٦١م)<sup>أ</sup>
- ١٦٩ كتاب الولاة وكتاب القضاة، مهذباً ومصصحاً بقلم رفن كست، دار الكتاب الاسلامي، القاهرة، د.ت.
  - ابن ماجة، ابو عبدالله محمد بن يزيد (ت ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م)
- ١٧٠ ـ سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ٢ج، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.
  - الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٥٠هـ/ ١٠٥٨م)
  - ١٧١ ـ الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م.
  - ١٧٢ ـ ادب الدنيا والدين، شرح وتعليق محمد كريم راجح، دار اقرأ، بيروت ١٩٨٣م.
    - ابن المبرد، ابو المحاسن يوسف بن الحسن بن عبدالهادي (ت ٩٠٩هـ/ ١٥٠٣م)
- ۱۷۳ ـ بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح او ذم، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م.
  - المبرد، ابو العباس محمد بن يزيد (ت ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م)
  - ١٧٤ ـ الكامل، تحقيق محمد احمد الدالي، ٤ج، موسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٦م.

- مجهول
- ١٧٥ ـ الامامة والسياسة، ٢ج، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ١٩٦٩م.
  - المحاسبي، ابو عبدالله الحارث بن اسد (ت ٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)
  - ١٧٦ ـ آداب النفوس، تحقيق عبدالقادر احمد عطا، دار الجيل، بيروت ١٩٨٤م.
    - محمود الوراق، ابن حسين (ت ٢٢٥هـ/ ٨٣٩م)
- ۱۷۷ ـ ديوان محمود بن حسين الوراق، جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي، وزارة التربية والتعليم، بغداد ١٩٦٩م.
  - المرزباني، ابو عبيد الله بن عمران بن موسى (ت ٣٨٤هـ/ ٩٩٤م)
  - ١٧٨ ـ معجم الشعراء، تحقيق عبدالستار احمد فراج، د.د، د.م، ١٩٨٠م.
  - ١٧٩ ـ الموشح؛ تحقيق علي محمد البجاوي، دار نضهة مصر، القاهرة ١٩٦٥م.
  - ١٨٠ ــ نور القبس، تحقيق رودلف زلهايم، دار نشر فرانتس شتايتر، فيسباون، ١٩٦٤م.
    - المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م)
    - ١٨١ ـ التنبيه والاشراف، لجنة تحقيق التراث، دار ومكتبة الهلال، بيروت ١٩٨١م.
- ۱۸۲ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، شرحه وقدم له مفيد محمد قميحة، ٤ج، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦م.
  - ابن مسكويه، ابو علي احمد بن محمد (ت ٤٢١هـ/ ١٠٣٠م)
  - ١٨٣ ـ تهذيب الاخلاق في التربية، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٠٧م.
    - مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ/ ٨٧٤م)
- ١٨٤ ـ صحيح مسلم بشرح الامام النووي، ١٨ج، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، د.ت.

- المعافري، ابو الحسن علي بن محمد بن جميل (ت ٢٠٥هـ/ ١٢٠٨م)
- ١٨٥ ـ الحدائق الغناء في اخبار النساء، تحقيق عائدة الطيبي، الدار العربية للكتاب، تونس ١٩٧٨ م.
  - ابن المعتز، عبدالله بن المعتز بن المتوكل (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م)
- ١٨٦ ـ طبقات الشعراء، تحقيق عبدالستار احمد فراج، ط٤، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٦م.
  - المغراوي، احمد بن ابي جمعة (ت ٩٢٠هـ/ ١٥١٤م)
- ۱۸۷ ـ جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان، تحقيق احمد جلولي البدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت.
  - المقدسي الحنبلي، ابو عبدالله محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ/ ١٣٦١م)
- ۱۸۸ ـ الآداب الشرعية والمنح المرعية، ٣ج، مؤسسة قرطبة، مدينة الاندلس، ١٣٤٨هـ/ ١٩٢٩م.
  - المقدسي، محمد بن أحمد (ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م)
  - ١٨٩ \_ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، مكتبة خياط، بيروت، د.ت.
    - المقريزي، تقي الدين احمد بن علي (ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠)
- ١٩٠ ـ امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاحوال والحـفدة والمتاع، اعتناء محمود شاكر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.م، ١٩٤١م.
- ۱۹۱ ـ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار المعروف بالخطط المقـريزية، ٢ج، دار صادر، بيروت، د.ت.
- ۱۹۲ ـ السلوك لمعرفة دول الملوك، صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة وسعيد عبدالفتاح عاشور، ٤ج، مطبعة دار الكتب، القاهرة ١٩٧٢م.

- ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ/ ١٣١١م)
  - ۱۹۳ ـ لسان العرب، ١٥ج، دار صادر، بيروت، د.ت.
- ۱۹۶ ـ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، تحقیق ریاض عبدالحمید مراد وآخرون، ۲۹ج، ط۱، دار الفکر، دمشق ۱۹۸۶م.
  - الموفق المكي، ابو المؤيد الموفق بن احمد (ت ٥٦٨هـ/ ١١٧٢م)
  - ١٩٥ ـ مناقب ابي حنيفة، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨١م (ويليه الكردري، مناقب).
    - ابن نباتة، ابو بكر محمد (ت ٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م)
- ١٩٦ ـ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، منشورات ١٩٦٦ م. المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ١٩٨٦م.
  - النحاس، ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل (ت ۳۳۸هـ/ ۹٤۹م)
- ١٩٧ ـ صناعة الكتاب، تحقيق بدر احمد ضيف، ط١، دار العلوم العربية، بيروت ١٩٩٠م.
  - ابن النديم، ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحق (ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م)
- ۱۹۸ ـ الفهرست، تحقيق ناهد عباس عشمان، ط۱، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة ١٩٨٥ ـ ١٩٨٥م.
  - ابو نعيم الاصفهاني، احمد بن عبدالله بن احمد (ت ٤٣٠هـ/ ١٠٣٨م)
- ۱۹۹ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ١٠ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٨ ما ١٩٨٨م.
  - ابو نواس، الحسن بن هانيء (ت ١٩٩هـ/ ١٨١٤م)
  - ٢٠٠ ـ ديوان ابي نواس، تحقيق احمد عبدالمجيد الغزالي، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٥٣م.

- النووي، ابو زكريا يحيى بن شرف الدين (ت ٦٧٦هـ/ ١٢٧٧م)
- ۲۰۱ ـ تهذیب الاسماء واللغات، ادارة الطباعة المنیریة، ۳ج، دار الکتب العلمیة، بیروت،
  - ۱۰۲ ـ المجموع، ۲۰ج، دار الفكر، د.م، د.ت.
- ابن هذيل، ابو الحسن علي بن عبدالرحمن (ت في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي).
- ٢٠٣ عين الادب والسياسة وزين الحسبة والرياسة، ط٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، القاهرة ١٩٣٨م.
  - الهيثمي، نور الدين بن علي بن ابي بكر (ت ١٤٠٤هـ/ ١٤٠٤م)
- ٢٠٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٠ج، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت 19٨٦ ١٩٨٦م.
  - ابن وادران، حسين بن محمد (كان حياً ١١٧٢هـ/ ١٧٥٨م).
- ٢٠٥ تاريخ العباسيين، تحقيق المنجي الكعبي، ط١، دار الغرب الاسلامي، بيروت المعاريخ العباسيين. ١٩٩٣م.
  - ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر (ت ٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م)
  - ٢٠٦ ـ تاريخ ابن الوردي، ٢ج، المطبعة الحيدرية، النجف ١٩٦٩م.
  - الوشاء، ابو الطيب محمد بن احمد بن اسحاق (ت ٣٢٥هـ/ ٩٣٦م)
  - ٢٠٧ ـ الظرف والظرفاء، تحقيق فهمي سعد، ط١، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٥م.
    - وکیع، محمد بن خلف بن حیان (ت ۳۰٦هـ/ ۸۲۱م)
    - ۲۰۸ ـ اخبار القضاة، ٣ج، عالم الكتب، بيروت، د.ت.

- اليافعي، عفيف الدين عبدالله بن اسعد (ت ٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م)
- ٢٠٩ ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، تحقيق عبدالله الجبوري، ٤ج، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٤م.
  - ياقوت الحموي، شهاب الدين بن عبدالله (ت ١٢٢٨هـ/ ١٢٢٨م)
- ۲۱۰ ـ معجم الادباء، (ارشاد الاريب الى معرفة الاديب)، تحقيق احسان عباس، ٧ج، ط١، دار الغرب الاسلامي، بيروت ١٩٩٣م.
- ٢١١ ـ معجم البلدان، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، ٦ج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠م.
  - اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن واضح (ت ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م)
    - ٢١٢ ـ البلدان، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، د.ت.
- ٢١٣ ـ مشاكلة الناس لزمانهم، تحقيق وليم مِلورد، ط٢، دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٨٠ م.
  - ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم (ت ۱۸۲هـ/ ۲۹۸م)
  - ٢١٤ \_ كتاب الخراج، ط٥، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.

## المراجع باللفة العربية:

- ابراهيم محمد الجمل
- ٢١٥ ـ نشأة المساجد ورسالتها، ٢ج، مطابع الشعب، القاهرة د.ت.
  - احمد امين
- ٢١٦ ـ ضحى الاسلام، ٣ج، ط١٠، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٣٥م.

- احمد حسين
- ٢١٧ ـ الاسلام والمرأة، دار الشرق الاوسط للنشر، القاهرة، د.ت.
  - احمد شلبي
- ٢١٨ ـ التربية الاسلامية (نظمها فلسفتها تاريخها)، ط٦، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٧٨ م.
- ٢١٩ ـ موسوعة التاريخ الاسلامي والحفارة الاسلامية، ١٠ج، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨٥م.
  - احمد عبدالباقي
- ٢٢ ـ معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_بيروت ١٩٩١م.
  - احمد عبدالجواد الدومي
  - ٢٢١ ـ احمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.
    - احمد عقل الساري السالم
- ٢٢٢ تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي ١٣٢ ١٥٦هـ، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الاردنية ١٩٩٣م.
  - احمد عيسى بك
  - ٢٢٣ ـ تاريخ البيمارستانات في الاسلام، ط٢، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٨١م.
    - احمد فؤاد الاهواني
    - ٢٢٤ ـ التربية في الاسلام، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣م.

- احمد فرید رفاعی
- ٢٢٥ \_ عصر المأمون، ٣ج، ط١، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٢٧م.
  - آدم متز .
- ٢٢٦ ـ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريده، ٢٢٦ ـ الحضارة الاسلامية في القارة، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٧م.
  - اسماء فهمي
  - ٢٢٧ ـ مباديء التربية الاسلامية، مطبعة لجنة التاليف والنشر والترجمة، القاهرة ١٩٤٧م.
    - اعتماد يوسف القصيري
    - ٢٢٨ ـ فن التجليد عند المسلمين، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد ١٩٧٩م.
      - باسمه کیالی
    - ٢٢٩ ـ تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨١م.
      - باقر شريف القرشي
- ٢٣٠ ـ النظام التربوي في الاسلام (دراسة مقارنة)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٩٨٣ م.
  - ابو بكر جابر الجزائري
  - ٢٣١ ـ العلم والعلماء، دار الكتب السلفية، القاهرة د.ت.
    - جان موریس فییه
- ٢٣٢ ـ احوال النصارى في خلافة بني العباس، ترجمة حسني زينة، ط١، دار المشرق، بيروت ١٩٩٠م.

- جواد على
- ٢٣٣ ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ١٠ج، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠ ـ ١٩٧٣ م.
  - الحاج محمد احمد
  - ٢٣٤ ـ العلم، ط١، دار المطبوعات الحديثة، جده ١٩٨٧م.
    - حسن ابراهیم حسن
- ٢٣٥ ـ تاريخ الاسلام (السياسي والديني والثقافي والاجتماعي)، ٤ج، ط٧، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٦٤م.
  - حسن ابراهيم عبدالعال.
- ٢٣٦ فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة، مكتب التربية لدول الخليج، الرياض ١٩٨٥ ١٩٨٥م.
  - حسن السندوبي
  - ٢٣٧ \_ ادب الجاحظ، ط١، المطبعة الرحمانية، القاهرة ١٩٣١م.
    - حسين مؤنس
  - ٢٣٨ ـ المساجد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت ١٩٨١م.
    - حطاب عطية علي
  - ٢٣٩ ـ التعليم في مصر في العصر الفاطمي الاول، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٤٧م.
    - خالد محمد علي الحاج.
  - ٢٤٠ ـ اعلام التربية والمربين من القدماء والمحدثين، ط١، الناشر المؤلف، عمان ١٩٨٩م.

- خليل طوطح
- ٢٤١ ـ التربية عند العرب، المطبعة التجارية، القدس، د.ت.
  - خير الدين الزركلي
- ۲٤٢ ـ الاعلام، ٨ج، ط٦، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤م.
  - خير الدين وانلي
  - ۲٤٣ ـ المسجد في الاسلام، د.د، د.م، ١٩٨٠م.
    - رفاعه الطهطاوي
- ٢٤٤ \_ مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب العصرية، دار الطباعة، القاهرة ١٢٨٦هـ/ ١٨٦٩م.
  - ابو زید شلبی
  - ٢٤٥ ـ تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي، ط٣، مكتبة وهبه، القاهرة ١٩٦٤م.
    - زيغريد هونكه
- ٢٤٦ ـ شمس العرب تسطع على الغرب (اثر الحيضارة العربية في اوروبا)، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، مراجعة فاروق عيسى الخوري، ط٧، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٢م.
  - سامي مكي العاني
  - ٢٤٧ \_ معجم القاب الشعراء، ط١، مكتبة الفلاح، دبي ١٩٨٢م.
    - سعيد اسماعيل علي
  - ٢٤٨ ـ معاهد التربية الاسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٦م.

- سعيد الديوه جي
- ٢٤٩ ـ التربية والتعليم في الاسلام، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد ١٩٨٢م.
  - سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرون
- ٢٥٠ ـ دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية، ط٢، منشورات ذات السلاسل، الكويت ١٩٨٦م.
  - سليم التنير
- ٢٥١ ـ الشاعرات من النساء (اعلام وطوائف)، ط١، دار الكتاب العربي، دمشق ١٩٨٨ ـ ١٩٨٨م.
  - شوقي ضيف
  - ٢٥٢ ـ العصر العباسي الاول، ط٨، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢م.
    - صالح ابو دياك
- ۲۰۳ ـ دراسات في التاريخ الاسلامي (الحضارة الاسلامية ومؤسساتها)، ط١، د.د، عمان ١٩٨٥ ـ مراساتها)، ط١، د.د، عمان
  - ضيف الله يحيى الزهراني
- ٢٥٤ ـ النفقات وإداراتها في الدولة العباسية من سنة ١٣٢ ـ٣٣٤هـ/ ٧٤٩ ـ ٩٤٥م، ط١، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة ١٩٨٦م.
  - طاهر مظفر العميد
  - ٢٥٥ ـ العمارة العباسية في سامراء، منشورات وزارة الاعلام، جامعة بغداد ١٩٧٦م.

- طلب صبار محل
- ٢٥٦ ـ رسوم دار الخلافة في العصر العباسي الاول ١٣٢ ـ ٢٤٧هـ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صلاح الدين، تكريت ١٩٨٩م.
  - عامر جاد الله موسى او جبلة
- ٢٥٧ تاريخ التربية والتعليم في صدر الاسلام، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الاردنية، عمان ١٩٨٧م.
  - عبدالامير مهنا
- ٢٥٨ ـ اخبار النساء في كتاب الاغماني لابي فرج الاصفهاني، ط١، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٨٨م.
- ٢٥٩ ـ معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والاسلام، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت .
  - عبدالجبار الجومرد
- ٢٦٠ ـ هارون الرشيـد (دراسة تاريخيـة اجتماعـية سياسـية)، ٢ج، المكتبـة العموميـة، بيروت ١٩٥٦ م.
  - عبدالحي الكتاني
  - ٢٦١ ـ التراتيب الادارية، ٢ج، دار احياء التراث العربي، بيروت د.ت.
    - عبدالرؤوف يوسف عبدالقادر
  - ٢٦٢ ـ اخلاق العالم والمتعلم عند ابي بكر الآجري، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩١م.
    - عبدالرحمن عثمان حجازي
    - ٢٦٣ ـ المذهب التربوي عند ابن سحنون، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٦م.

- عبدالعزيز الدوري
- ٢٦٤ ـ الجذور التاريخية للشعوبية، ط٤، دار الطليعة، بيروت ١٩٨٦م.
- ٢٦٥ ـ العب العباسي الاول (دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي)، ط٢، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٨م.
  - عبدالعزيز محمد اللميلم
  - ٢٦٦ ـ رسالة المسجد في الاسلام، ط٢، مؤسسة الرَّسالة، بيروت ١٩٩١م.
    - عبدالغني عبود
    - ٢٦٧ في التربية الاسلامية، دار الفكر العربي، د.م، ١٩٧٧م.
      - عبدالقادر عياش
    - ٢٦٨ ـ العصا في حياتنا وتراثنا، مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٦٧م.
      - عبدالله عبدالدايم
    - ٢٦٩ ـ التربية عبر التاريخ، ط٤، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨١م.
      - عبدالله فياض
  - ٢٧٠ ـ تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة، مطبعة اسعد، بغداد ١٩٧٢م.
    - ابو عبدالله محمد بن سعید بن رسلان
  - ٢٧١ ـ آداب طالب العلم، ط١، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٣م.
    - عبدالله المشوخي
    - ٢٧٢ ـ موقف الاسلام والكنيسة من العلم، مكتبة المنار، الزرقاء ١٩٨٢م.

- عبدالله منسي السعد العمري
- ٢٧٣ ـ تاريخ العلم عند العرب، ط١، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان ١٩٩٠م.
  - عبدالمنعم الغلامي
- ٢٧٤ ـ مآثر العرب والاسلام في القرون الوسطى، مطبعة ام الربيعين، الموصل ١٣٥٩هـ/
  - عطية القوصى
  - ٢٧٥ ـ الحضارة الاسلامية، دار الثقافة العربية، القاهرة ١٩٨٥م.
    - علي ابراهيم حسن
  - ٢٧٦ ـ نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨١م.
    - -- علي حسني الخربوطلي
    - ٢٧٧ \_ الحضارة العربية الاسلامية، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت.
      - علي عبدالله الدفاع
    - ٢٧٨ ـ اعلام العرب والمسلمين في الطب، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٣م.
      - عمر رضا كحالة
      - ٢٧٩ ـ اعلام النساء، ٥ج، ط٥، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٤م.
        - عمر فروخ
      - ٢٨٠ ـ تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤م.
        - فاروق عمر فوزي
- ۲۸۱ ـ الخليفة المجاهد هارون الرشيد ۱۷۰ ـ ۱۹۳هـ/ ۷۸۲ ـ ۸۰۹م، ط۱، دار الشؤون الثقافية العامة (افاق عربية) بغداد ۱۹۸۹م.

- فالتر هنتس
- ٢٨٢ ـ المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلي، الجامعة الاردنية، عمان ١٩٧٠م.
  - فخر الدين فخر الدين
- ٢٨٣ ـ اخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنين والشعراء والعشاق، ط١، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩١م.
  - فهمى عبدالرزاق سعد
- ٢٨٤ ـ العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٣ ـ ١٩٨٣م.
  - فيليب حتي وآخرون
  - ٢٨٥ ـ تاريخ العرب، ط٨، دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٠م.
    - قصي الحسين
- ٢٨٦ من معالم الحضارة العربية الاسلامية، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٣م.
  - كارل بروكلمان
- ۲۸۷ ــ تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبدالحليم النجار وآخرون، ٦ج، ط٥، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٩م.
- ۲۸۸ ـ تاريخ الشعوب الاسلامية، ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي، ط١١، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٨م.

- كاظم الجنّابي
- ٢٨٩ ـ مسجد ابي دُلف، وزارة الثقافة والاعلام مديرية الآثار العامة، بغداد ١٩٧٠م.
  - ماجد عرسان الكيلاني
- ٢٩ ـ تطور مفهوم النظرية التربوية الاسلامية، ط٢، دار أبن كثير، دمشق، بيروت، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة ١٩٨٥م.
  - ماجدة فيصل زكريا
- ٢٩١ ـ عمر بن عبدالعزيز وسياسته في رد المظالم، ط١، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٩٨٧م.
  - محمد ابو زهره
  - ٢٩٢ ـ ابن حُنبل (حياته وعصره آراؤه وفقهه)، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٤٧م.
    - محمد احمد جاد صبح
    - ٢٩٣ ـ التربية الاسلامية (دراسة مقارنة)، ٢ج، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩٣م.
      - محمد أسعد طلس
      - ٢٩٤ ـ التربية والتعليم في الاسلام، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٥٦م.
        - محمد الحسيني عبدالعزيز
      - ٢٩٥ ـ الحياة العلمية في الدولة الاسلامية، وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٨٥م.
        - محمد رضا الحكيمي
- ٢٩٦ ـ تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة، ط١، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت .

- محمد سعد الشويعر
- ۲۹۷ ـ ابو الشمقمق شاعر الفقر والسخرية، ط۲، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ۲۹۷ ـ ابو الشمقمة ماعر الفقر والسخرية، ط۲، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض ۱۹۸۳ ـ ابو الشمقمة ماعر الفقر والسخرية، ط۲، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض
  - محمد شفيق غربال
  - ٢٩٨ ـ الموسوعة العربية الميسرة، ٢ج، دار احياء التراث العربي، بيروت ١٩٨٧م.
    - محمد ضيف الله البطاينة
- ٢٩٩ ـ في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية، ط١، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان \_\_\_\_\_\_.
  - محمد عطية الابراشي
  - ٣٠٠ ـ تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربية، ط٣، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٩م.
    - محمد کرد علي
    - ٣٠١ ـ خطط الشام، ٦ج، ط٣، مكتبة النوري، دمشق ١٩٨٣م.
      - محمد ماهر حماده
- ٣٠٢ ـ المكتبات في الاسلام (نشأتها وتطورها ومصائرها)، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٧٨ م.
  - محمد مصطفی هداره
  - ٣٠٣ ـ المأمون الخليفة العالم، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الأسكندرية ١٩٦٦م.
    - محمد منير سعد الدين
  - ٣٠٤ ـ العلماء عند المسلمين، ط١، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٩٢م.

- محمد منير مرسي
- ٣٠٥ ـ تاريخ التربية في الشرق والغرب، عالم الكتب، القاهرة ١٩٨٠م.
  - محمد مهدي الموسومي
- ٣٠٦ \_ تحفة الساجد في احكام المساجد، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٥٦م.
  - محمود احمد الحفني
- ٣٠٧ اسحاق الموصلي الموسيقي النديم، ط٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.م، ١٩٨٥ م.
  - محمود شكري الالوسي
- ۳۰۸ ـ تاریخ مساجد بغداد وآثارها، تهذیب محمد بهجت الاثـري، مطبعة دار السلام، بغداد ۱۹۷۰م.
  - محمود قمبر
  - ٣٠٩ ـ دراسات تراثية في التربية الاسلامية، دار الثقافة، الدوحة ١٩٨٥م.
    - مصطفى الشكعة
  - ٣١٠ ـ الشعر والشعراء في العصر العباسي، ط٦، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٦م.
    - المكي اقلانيه
- ٣١١ ـ النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الشلاثة الاولى، ط١، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، قطر ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
  - ملكه ابيض
- ٣١٢ ـ التربية والثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاث الاولى، دار العلم للملايين، د.م، ١٩٨٠م.

- منير الدين احمد
- ٣١٣ ـ تاريخ التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري، ترجمة سامي الصقار، دار المريخ، الرياض ١٩٨١م.
  - ميخائيل عواد
- ٣١٤ ـ صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي، ط٢، دائرة الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٦م.
  - ناجي معروف
  - ٣١٥ ـ اصالة الحضارة العربية، ط٣، دار الثقافة، بيروت ١٩٧٥م.
    - ونسنك
  - ٣١٦ ـ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، ٨ج، مكتبة بريل، ليدن ١٩٣٦ ـ ١٩٦٩م.
    - وليم الخازن
    - ٣١٧ ــ الحضارة العباسية، ط٢، دار المشرق، بيروت ١٩٩٢م.
      - ول وايرل ديورانت
- ٣١٨ ـ قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ٤٠ج، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٨م.
  - يوسف العش
- ٣١٩ ـ تاريخ عصر الخلافة العباسية، راجعه ونقحه محمد ابو الفرج العش، ط١، دار الفكر، دمشق ١٩٨٢م.

## المقالات باللفة العربية:

- احمد الشامي
- ٣٢ ـ «اوراق البردى العربي مصدراً اصيل للتاريخ الاسلامي»، مجلة المؤرخ العربي، ع٩، الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد ١٩٧٨م، ص١١٨ ـ ١٤٤.
  - بشار عواد معروف
- ٣٢١ ـ «التربية والتعليم» ، حضارة العراق ، ١٣ج، دار الحرية للطباعة ، بغداد ١٩٨٥م، ج٨، ص ١١٣ ـ ١٥٠.
  - حبيب زيات
- - حسين فلاح الكساسبة
- ٣٢٤ ـ "معلمو الكتاتيب في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مكانتهم الاجتماعية"، بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات، الجامعة الاردنية.
  - خالد خليل حمودي
- ٣٢٥ ـ «نشأة المدارس في العصر الإسلامي»، مجلة آفاق عربية، السنة الرابعة، ع١، \_\_\_\_\_\_ . ١١٧٨ م، ص١١٢ ـ ١١٥.

- رناد الخطيب
- ٣٢٦ ـ "المؤسسات التعليمية في العصر العباسي ١٣٢ ـ ١٥١هـ/ ٧٥٠ ـ ١٠٥٩م»، المؤتمر العباسي، الجامعة الاردنية، جامعة الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، الجامعة الاردنية، جامعة اليرموك، جامعة دمشق ١٩٩٠م، ص١ ـ ٢٤.
  - عبدالسلام محمد هارون
- ٣٢٧ ـ «الجاحظ والمعلمون»، مبجلة الكتاب، م٢، ص١٠، السنة الاولى، ١٩٤٦م، ص٢٢ ـ «الجاحظ والمعلمون»، مبجلة الكتاب، م٢، ص١٠٥ ـ ٥٦٤م.
  - عبدالعزيز الدوري
- ٣٢٨ ـ "نشأة الثقافة العربية الاسلامية، نظرة الى العراق»، مجلة مجمع اللغة العربية الاردني، عا، م٢، ١٩٧٨م، ص٤٩ ـ ٦٨.
  - كوركيس عواد
- - محمد توفيق بلبع
- ٣٣ ـ «المسجد والحياة في المدينة الاسلامية»، مجلة عالم الفكر، ع١، م١١، ١٩٨٠م، ص١٦١ ـ ٢٣٢.
  - محمد طه الحاجري
  - ٣٣١ ـ «الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية»، مجلة المجمع العلمي العراقي،
    - م۱۲، ۱۹۶۰م، ص۱۱۱ ـ ۱۳۸
      - م۱۲، ۱۹۶۱م، ص۱۳ ـ ۸۷.

- محمد کرد علي
- ٣٣٢ ـ «التدوين في الاسلام»، مجلة المقتطف، م٧٧م، ١٩٣٠م، ص٢٦٤ ـ ٢٦٦.
  - محمد نمر الخطيب
- ٣٣٣ ـ «الاسلام والعلم»، مجلة التمدن الاسلامي، م١٩، ج١١، ١٨، جمعية التمدن الاسلامي، دمشق ١٩٥٢م.
  - محمود مهدي استامبولي
- ٣٣٤ ـ «المنهج الاسلامي الجديد للتربية والتعليم»، مجلة التمدن الاسلامي، م٢٢، ج١٠، دمشق ١٩٧٥م، ص٢٢٢ ـ ٢٢٢.
  - محي هلال السرحان
- ٣٣٥ ـ «تاريخ التعليم العربي في العصر العباسي» ، المعلم الجديد ، م٢٥ ، ج٢ ، وزارة المعارف، بغداد ١٩٦٢م، ص١٥٠ ـ ١٥٤.
  - واجدة مجيد الاطرقجي
- ٣٣٦ ـ «المرأة»، حضارة العراق، ١٣ ج، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٨٥م، ج ٥، ص٧ ـ ٦٦.
  - وداد سکاکینی

## المراجع باللفة الانجليزية

- George Makdisi,
- 338 The Rise of Colloges, University Prees, Edenburgh. 1981.

## المقالات باللفة الانجليزية:

339 - EI<sup>2</sup>, "Masdjid".

340 - EI<sup>2</sup>, "Mihna".

341 - EI<sup>1</sup>, "Rabia Al - Adawiyya".

- Goldziher, I
- 342 "Education (Muslim)", Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol.5.pp.

  198 207.
- Hamidullah,
- 343 "Educational System in The Time of The Prophet", Islamic Culture, vol.8 No.1. 1939 .p.p 48 60.